

مُنْيُرُ الْحِرِّ الْمِلْلِيْبَاكِنَ مُنْيُرُ الْحِرِّ الْمِلْلِيْبَاكِنَ الْمَاكِنَ الْمَاكِنَ كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٥ ١ ٤ ١.هـ - ١٩٩٥



قدم له ومققه وفهرسه درمضطفے محرصتیر الزهبی

> الرائيلية المتاهيدة



# بِيِّغُ لِللَّهُ الْجَعِزَ الْجَعَزَ الْجَعَلِي الْجَعَلَ الْجَعَزِ الْجَعَزِي الْجَعَزِي الْجَعْزَ الْجَعْزِي الْجَعْزَ الْجَعْزَعْ الْجَعْزَ الْجَعْزَاءِ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزِعْ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَعْزِ الْجَعْزَاءِ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَ الْجَعْزَاءِ الْجِعْزِ الْجَعْزَعْزِعِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْعِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْم

# رهرر

إليك أيها الروح الطيب في العالم العلوى . . .

هذه ومضات من إشراقك ، وأنفاس من فيضك ، ونفحة متواضعة من يدك البيضاء ، وجزء من بذلك العلمي المشهود . . .

لتقر عيناً فى أكرم رحاب ، وأمرع جناب ، عليك سحائب الرحمة والرضوان من كل عارف فضلك ، وحافظ عهدك من أبنائك وتلاميذك ومحبيك ،

ربنگر وکتور/ مهطفی معمر حسین ولنزهبی

# بِينِيْ لِللَّهُ الْجَالِحُيْنَ الْجَالِحُيْنِ الْجَالِحُيْنَ الْجَالِحُيْنِ الْجَالِحُيْنَ الْجَالِحُ الْجَالِحُيْنِ اللَّهِ الْجَالِحُيْنِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

# مقرمة وللحقق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فقد لفت نظرى أثناء مطالعتى فى الكتب المطبوعة والتى تتعرض لفضائل الحرمين الشريفين وتاريخيهما أن كثيراً منها يعول على كتاب « مثير الغرام» لابن الجوزى ، ورحت أبحث عن الكتاب فى المكتبات ، فعلمت أنه فى عداد المفقود، فعاودت البحث عنه بين ثنايا المخطوطات لعلى أعثر على نسخة جيدة منه ، فمن الله – سبحانه وتعالى – على ، وحقق لى ما رجوت. وقد قرأت المخطوط مرات ، فترجح لى أن الكتاب يجب أن يخرج للناس لأسد به حاجة وأبرز به درة ثمينة أرى أن المكتبة الإسلامية فى حاجة ملحة إليها ، وزادت الرغبة فى ذلك لثلاثة أسباب رئيسية :

أحدها: أن الموضوع يمس شغاف القلوب وحنايا الأفئدة ، وكيف لا وهو يتعلق بتاريخ ومكانة الحرمين الشريفين وفضائلهما .

وثانيها: أن مؤلف الكتاب هو الإمام ابن الجوزى ، الواعظ المؤرخ المفسر المحدِّث ، صاحب المصنفات القيمة والتي تتميز بالموسوعية والأصالة والشمول .

وثالثها : ما لهذا السفر النفيس من قيمة علمية وتارخية وأدبية توجته على قمم

المراجع المتخصصة في ذلك المقام .

وأسأل الله - وهو خير مسئول - أن يتقبل جهدى فيه ، خالصاً لوجهه الكريم، نقياً من الرياء ، بريئاً من طلب السمعة ، وأن ينفع به إلى يوم الدين ، ويجزل الثواب لى ولمؤلفه ، ولجميع العلماء العاملين ، ولسائر المسلمين الصادقين.

张 张 张

# ترجمة الإمام ابن الجوزى(١)

ابن الجوزى رجل متعدد الاهتمامات ، وقد كتب حياته وحللها جمُّ كثير من المؤلفين القدامي والمحدثين ، ولست أريد ههنا أن أتوسع في دراستها ، ولكنني أود التعريف السريع به .

#### نسب الإمام ابن الجوزى ولقبه

هو جمال الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن عبد الله بن عماد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم ابن محمد ابن خليفة رسول الله عليها أبى بكر الصديق ، القرشى التيمى البكرى البغدادى، الحنبلى .

ونسبة « ابن الجوزى » التي عرف بها ، ترجع إلى أحد أجداده ، وهو : جعفر حيث كان يقال له : جعفر الجوزى ، وقد اختلف المؤرخون في عائدية هذه النسبة ، فقيل إنها نسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها : جوزة. وفرضة النهر : ثلمته التي يستقى منها ، وفرضة البحر : محط السفن .

وذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى بيع الجوز . وقيل : كان فى داره جوزة لم يكن بواسط جوزة سواها . وهناك من يقول إنها نسبة إلى مشرعة الجوز التى هى محلة من محال مدينة بغداد .

 <sup>(</sup>۱) انظر : سيـر أعلام النبلاء ۲۱/ ۳٦٥ ، والعبر ۲۹۷/٤ ، والكامل ۲۹۰۹ ، ووفيـات الأعيان ۳/ ۱٤٠ ،
 ودول الإسلام ۲/ ۷۹ ، و البداية والنهــاية ۲۸/ ۲۸ ، و غاية النهــاية ۲/ ۳۷۵ ، و ذيل طبقـات الحنابلة ۱/ ۳۹۹ ، و طبقات الداودى (۱/ ۳۷۵)، و مرآة الزمان ۸/ ٤٨١ .

وكان أقاربه تجاراً في النحاس ، فكان يكتب اسمه أحياناً في السماع : « عبد الرحمن بن على الصفّار » فلقب « الصفّار » بسبب مهنة أهله .

#### مولسده

ولد الإمام ابن الجوزى فى مدينة بغداد « بدرب حبيب » ، واختلفت الروايات فى زمن مولده على خمسة أقوال من سنة ٥٠٨ إلى ٥١٢ هـ . ولم يعلم ابن الجوزى نفسه تاريخ مولده ، فقد نقل الدمياطى فى « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» من خط ابن الجوزى قوله : « لا أحقق مولدى ، غير إنه مات والدى فى سنة أربع عشرة ، وقالت الوالدة : كان لك من العمر نحو ثلاث سنين »(١) .

#### نشأته العلمية ونبوغه

نشأ ابن الجوزى نشأة علمية منذ الصغر ، فلما توفى والده تولت عمته تربيته العلمية وتوجيهه إلى شيوخه الذين أخذ عنهم العلم ، فانقطع إلى الدرس وحضور مجالس العلم ، وترك ما كان أقرانه يلهون به ، وقد قال عن نفسه فى « لفتة الكبد»:

« كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر ، وأنا في الصغر آخذ جزءاً من القرآن وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة ، فأتشاغل بالعلم » .

ولقد كان ابن الجوزى شغوفاً محباً لطلب العلم مهما كلفه من عناء في طلبه ، فهو يقول في ذلك :

« ولقد كنت في حــلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد مــا هو عندى أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو » .

٤٠٠/٣ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٤٠٠

#### رحـــلاته

معلوم ما للرحلات من شأن عند علماء الحديث ، ولكن يبدو أن ابن الجوزى لم يفارق بغداد إلا للحج ، فقد حج مرتين: الأولى في سنة ٥٤١ هـ ، والأخرى في سنة ٥٥١ هـ ، وهي السنة التي صنف فيها هذا الكتاب كما أشار هو في آخره، وسمع في أثناء حجته الأخيرة وزيارته للمدينة المنورة في الروضة الشريفة، وحدث إملاءً عن شيخه معمر بن عبد الواحد الأصفهاني في «مثير الغرام».

#### مذهبه الفقهي

كان ابن الجوزى حنبلياً شديد الميل للمحنابلة ، يدل على ذلك مواضع كثيرة من كلامه في كتبه خصوصاً في : « مناقب الإمام أحمد » ، و « المنتظم » .

وقد يكون العصر الذي كان فيه هو الذي فرض عليه مثل ذلك ، ولكن التعصب مرذول وممقوت مهما كانت أسبابه ودوافعه .

# شيوخ الإمام ابن الجوزى

لابن الجورى مشايخ كشيرون على عادة علمائنا الأقدمين عامة والمحدثين منهم خاصة ، وقد تولى الإمام ابن الجورى تعريفنا بشيوخه ، وهم ستة وثمانين شيخاً ، وثلاث شيخات ذكرهم في كتابه « مشيخة ابن الجوزى » ، وقد نشره الأستاذ محمد محفوظ ، وسأذكر أسماء مشايخه الذين روى عنهم في كتابه « مثير الغرام » وأعرف بهم تعريفاً موجزاً فيما بعد عند ذكر مصادر ابن الجوزى في كتابه .

## تلامذة الإمام ابن الجوزى

ونكتفي بما ذكـره الإمام الذهبي إذ قال : " حدث عنه ولده الصــاحب العلامة

محيى الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله ، وولده الكبير على الناسخ ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قرغلى الحنفى صاحب « مرآة الزمان » ، والحافظ عبد الغنى المقدسى ، والشيخ موفق الدين بن قدامة ، وابن الدبيثى ، وابن النجار ، وابن خليل ، والضياء ، واليلدانى ، والنجيب الحرانى ، وابن عبد الدائم وخلق سواهم .

وبالإجازة الشيخ شمس الدين عبد الـرحمن ، وابن البخارى ، وأحمد بن أبى الخير ، والخضر بن حموية ، والقطب بن عصرون »(١) .

#### ثناء الأئمة على ابن الجوزي

قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى: « الواعظ المتفن ، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة فى أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك . وعظ من صغره ، وفاق فيه الأقران ، ونظم الشعر المليح ، وكتب بخطه ما لا يوصف ، ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه »(٢) .

وقال ابن خلكان : « كان علاَّمة عصره ، وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون عديدة ، وكتبه أكثر من أن تعد (7) .

وقال عماد الدين الأصبهاني: « واعظ ، صنيع العبارة ، بديع الإشارة ، مولع بالتحنيس في لفظه ، والتأنيس في وعظه ، وله في القلوب قبولها ، حسن الشمائل، قد مزجت من اللطافة والكياسة شمولها »(٤).

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزى : « كان زاهداً في الدنيا ، متقللاً منها ،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١/٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) العبر في خبر من غبر ٢٩٧/٤ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) خريدة القصر وجريدة العصر ٢٦١/٢ .

وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام ، ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلس ، وما مازح أحداً قط ، ولا لعب مع صبى ، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها ، ومازال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله »(١) .

ووصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بقوله :

« أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة ، وانفرد بها عن غيره ، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاثمائة مصنف ، وكتب بيده نحو مائتي مجلد» .

« وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو »(٢) .

وقال ابن تيمية : « عددت له أكثر من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم  $(7)^{(7)}$ .

وقال عنه الحافظ ابن رجب: «كان لا يضيع من زمانه شيئاً ، يكتب في اليوم أربع كراريس يرتفع له كل سنة من كتابتها ما بين خمسين مجلداً إلى ستين ، وله في كل علم مشاركة » (٤) .

وقال الموفق المقدسى : « كان ابن الجوزى إمام أهل عصره فى الوعظ ، وصنف فى فنون العلم تصانيف حسنة ، وكان صاحب فنون ، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه».

وأثنى على ابن الجوزى الإمام الداودى فقال: « الإمام العلامة ، حافظ العراق وواعظ الآفاق ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم ، من التفسير والحديث، والفقه ، والوعظ والزهد . . . » (٥) .

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٨/ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢٦/ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة ٣ / ٤١٥ . (٤) ذيل طبقات الحنابلة ٣ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ، للداودي ١/ ٣٧٥ .

وقال الإمام أبو الخير محمد بن الجزرى في الثناء عليه : « الإممام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى . . . تلا بالعشر على أبي بكر محمد بن الحسين المزرفي  $^{(1)}$  ، يريد أنه جمع إلى علومه الوفيرة حفظ القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم .

#### مكانته العلمية

لم يقتصر ابن الجوزى على فن واحد من فنون العلم ، فهو نفسه يقول : «ولم أقنع بفن واحد ، بل كنت أسمع الفقه والحديث ، وأتبع الزهاد ، ثم قرأت العربية ، ولم أترك أحداً ممن يروى ويعظ ، ولا غريباً يقدم ، إلا وأحضره وأتخير الفضائل»(٢).

ففى التفسير كان من الأعيان كما قال عنه الذهبى ، فقد فسر القرآن كله فى مجلس الوعظ مجلس الوعظ ، كما قال : « ما عرفت واعظاً فسر القرآن كله فى مجلس الوعظ منذ نزل القرآن ، فالحمد لله المنعم ». وقد كان من أبرز ما ألف ابن الجوزى فى التفسير « المغنى » واختصره فى « زاد المسير فى علم التفسير » وهو مطبوع فى تسع مجلدات .

وفى الحديث كان من الحفاظ ، فقد كتب الحديث وله إحدى عشرة سنة ، وسمع قبل ذلك على حد قوله .

قال أبو عبد الله الدبيثى: « إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه وسقيمه ، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما يحتج به »(٣).

وقال ابن الساعى : « روى الحديث عن خلق كثير وسمع الناس منه وانتفعوا به

<sup>(</sup>١) غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري ١/ ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (ص ١٣٥) ، ولفتة الكبد (ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٧٣ ، ومرآة الزمان ٨/ ٤٨٢ .

وكتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصر ، وخرج التخاريج وجمع شيوخه وأفراد المسانيد ، وبين الأحاديث الواهية والضعيفة (١).

وقد كان من أبرز مؤلفاته فى الحــديث : « جامع المسانيد » ، و « الحدائق » ، و «المدائق » ،

وفى الوعظ كان له باع طويل حتى قيل فيه: « إنه عالم العراق وواعظ الأفاق، فقد بدأ ابن الجوزى الوعظ فى التاسعة من عمره، وهو سن مبكر يدل على ذاكرة واعية، وبديهية حاضرة، وذكاء حاد، ونبوغ مبكر، وكان يحضر مجلس وعظه الكثيرون، يسمعون له، ويتأثرون به، فيقول ابن الجوزى عن مدى تأثيره فى الناس: « وضع الله لى القبول فى قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامى فى نفوسهم، فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدى نحو مائتين من أهل الذمة، ولقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة ألف، وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال (٢).

وقال ابن رجب: « وإن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ، ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع ، يتذكر بها الغافلون ، ويتعلم منها الجاهلون ، ويتوب فيها المذنبون ، ويسلم فيها المشركون »(٣) .

ولعل من أبرز ما كتبه في الوعظ : « التبصرة » ، و «المنتخب» ، و «المدهش»، و «بحر الدموع » ، و « بستان الواعظين ورياض السامعين » .

أما في الفقه فلابد وأن يكون فقيها ، وكيف لا وهو الواعظ المفسر الحافظ الحنبلى المذهب، المجتهد في بعض الآراء ، ووصفه ابن رجب بأنه مفيد المدرسة أي مدرسة الحفه الحنبلي . ومن أبرز ما ألفه في الفقه : « الإنصاف في مسائل أي مدرسة الدفقه الحنبلي في مشهور المسائل » ، و « المذهب في المذهب » ،

<sup>(</sup>١) الجامع المختصر لابن الساعي ٦٦/٩ . .

<sup>(</sup>٢) لفتة الكبد لابن الجورى ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٣/ ٤١٠ .

و «مسبوك الذهب » و « المنفعة في المذاهب الأربعة » وغير ذلك .

وفى التاريخ كان مؤرخاً بارع التصنيف وليس أدل على ذلك من كتابه «المنتظم»، كما أن كتب المناقب التي كتبها تعد موسوعة تاريخية متخصصة كل فى موضوعه ، منها « مناقب أحمد بن حنبل » ، و « مناقب الحسن البصري » ، و « مناقب عمر ابن الخطاب » ، و « مناقب عمر بن عبد العزيز » ، و « مناقب سفيان الثورى » ، و « مناقب إبراهيم ابن أدهم » وغيرها .

هذا بالإضافة إلى نبوغه في الأدب واللغة والشعر ، فيقد قال الذهبي « ونظم الشعر المليح وكتب بخطه ما لا يوصف ، ولاقى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه »(١). ونقل عن أبي شامة أن أشعاره عشرة مجلدات ، ويبدو أن شعره حسن، وإن كان محشواً بالمحسنات البديعة ، وله « المقامات » وهي مطبوعة .

## مصنفات الإمام ابن الجوزي

أما كتبه فإنها كثيرة جداً تزيد على ألف كتاب ، حستى قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

« كان الشيخ أبو الفرج متفنناً ، كثير التصانيف ، له مصنفات في أمور كثيرة ، حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ، ورأيت له بعد ذلك ما لم أره » .

وقد ألف الأستاذ العلوجي كتاباً قيماً هو: « مؤلفات ابن الجوزى » أحصى فيه كتبه، وأشار إلى المطبوع منها (٣٠ كتاباً ) ، والمفقود ( ٣٣٣ كتاباً ) ، واستدرك عليه بعض الزملاء كتباً أخرى .

ولا نستطيع في هذه المقدمة أن نعرِّف بكتب ابن الجورى ، ولا يحسن أن نسرد أسماءها – وهو أمر ممكن – لإنها من الكثرة بمكان كبير ، وعلى من رغب في معرفتها الرجوع إلى كتاب الأستاذ العلوجي ففيه عظيم النفع .

<sup>(</sup>١) العبر في خير من غبر للذهبي ٤/ ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

#### وفاة الإمام ابن الجوزى ودفنه

أمدّ الله في عمر هذا الإمام الجليل ، وعاش في بغداد معظماً موقراً . .

وفى ليلة السابع من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة جلس الشيخ على عادته يعظ الناس ، ويدعوهم إلى الله ، ويبصرهم باسم الله ، تحت تربة أم الخليفة المجاورة لقبر معروف الكرخى ، وفجأة وكأنه أحس بدنو أجله ، أنشد أبياتاً قطع بها المجلس وهى هذه :

الله أسسال أن يُطُول مُدَّتى لى هِمَّةٌ فى العِلْم مَا إنْ مِثْلِها خُلِقَتْ مِن العِلْقِ العَظِيم إلى المنى خُلِقَتْ مِن العِلْقِ العَظِيم إلى المنى كَمْ كَانَ لِى مِنْ مَجْلِسٍ لَوْ شُبِّهَتْ أَشْتَاقُه لَمَّا مَضَتْ أَيَّامُه أَشْتَاقُه لَمَّا مَضَتْ مِنْ عَوْدَة يسا هسل لِلنَّلا مَضَتْ مِنْ عَوْدَة يسا هسل لِلنَّلا مَضَتْ مِنْ عَوْدَة يسا هسل لِلنَّلا مَضَتْ مِنْ عَوْدَة قَدْ كَانَ أَحْلَى مِنْ تَصَارِيف الصبا

لأنَالَ بالأَنْعِامِ مسافى نِيتَى وَهِيَ النَّي جَنَتِ النَّحُولَ هِيَ النَّي وَهِيَ النَّي دُعِيَتْ إلى جَنَتِ النَّحُولَ هِيَ النَّي دُعِيتْ إلى الْكَمَالِ فَلَبَّتِ حَالاتُه لَتَشَبَّهَتْ بِالجَنَّةِ عُطلاً وتُعُذْرُ نَاقَةٌ إنْ حَنَّت عُطلاً وتُعُذَرُ نَاقَةٌ إنْ حَنَّت عُطلاً وتُعُذرُ نَاقَةٌ إنْ حَنَّت أَمْ هَلْ عَلَى وادى مِنِّى مِنْ نَظْرة ومِن الحَمَامِ مُعَنَّياتِ الأَيْكَةِ وَمِن الحَمَامِ مُعَنَّياتِ المَالْيُكَة ومِن الحَمَامِ مُعَنَّياتِ المَالْيُكَة ومِن الحَمَامِ مُعَنَّياتِ المَالْيُكَة عِلَى المَالِيْكَة المَالِمُ المُعَنَّياتِ المَالْيُكَة اللهَ المُعَامِ مُعَنَّياتِ المَالِيَّةِ اللهَ المُعَامِ مُعَنَّياتِ المَالِيَةِ اللهَ المُعَامِ اللهَ المُعَامِ المُعَنِّيةِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللهِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ اللهَ المُعْلَقِ اللهُ المُعَلِقِ اللهُ المُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللهِ المُعْلَقِ اللهُ اللهِ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المِعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المَعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المِعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِي المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ ال

قال سبطه أبو المظفر: كنت حاضر المجلس، وسمعته قطع علينا المجلس بهذه الأبيات، ثم نزل من على المنبر، فمرض خمسة أيام، وتوفى ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان سنة ٥٩٧هـ بين المغرب والسعشاء في داره بقطُفتها - محلة من محال بغداد - .

قال : وحضر غسله الشيخان ضياء الدين بن سكينة وضياء الدين بن الجبير وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وأغلقت الأسواق، وحملت جنازته فوق رؤوس

الناس، ثم ذهبوا به إلى جمامع المنصور ، فصلوا عليمه ، وضاق المكان بالناس ، وكان يوماً مشهوداً ، ولم يصل إلى حضرته عند قبر الإمام أحمد بن حنبل بدار حرب إلا وقت صــلاة الجمعة والمؤذن يقــول الله أكبر ، وحزن الناس عليــه حزناً شديداً ، وبكوه بكاءاً مراً ، وقد أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات :

يا كَثــــرَ العَفْوِ عَمَّن كَثُر الـــنَّنْبُ لَدَيْه جَاءَكَ الْمُذْنِبُ يرجـــو الـ صـــفح عن جُرْمْ يَدَيْه أنا ضييف وجيزاء الصيف إحسان لديه

وهكذا طوت صفحات الزمان على عالم كان فريد عصره ، أثرى المكتبة الإسلامية بذخائر المصنفات الرائعة .

رحم الله الإمام ابسن الجوزي ، وأسكنه فسيح جناته ، ونفعنا بعلمه إلى يوم الدين، وجزاه عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء .

# التعريف بكتاب « مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن »

### النسخ المخطوطة لـ « مثير الغرام الساكن »

ذكر الأستاذ العلوجي في كتابه « مؤلفات ابن الجوزي "أن لـ « مثير الغرام الساكن » سبعة نسخ مخطوطة في (١) :

- المكتبة البودلية بإكسفورد ٢: ٥٧١ ، ١٢٩ ،
  - مكتبة برلين برقم ٤٠٤٢ ، ورقم ١٤٥٢ .
    - المكتبة الظاهرية برقم ٥٣١١٧ .
    - جامع الفاتح في استنبول برقم ٤٤٦٩ .
  - دار الكتب المصرية برقم ١٤٣٢ تاريخ (٢) .
- خزانة رضا رامبور ٢ : ٣٢٣ برقم ٦٣٥ ، وهي النسخة الوحميدة الكاملة التي استطعت الحصول عليها واتخذتها أصلاً .

#### نسبة « مثير الغرام الساكن » إلى ابن الجوزى

ورد ذكر هذا الكتباب في أكثر الكتب التي ترجمت للمؤلف وفي الكتب التي تعنى بموضوع المؤلفات ، وكذلك في المكتب التي تتحدث عن فضائل الحرمين (١) مؤلفات ابن الجوزي ص : ١٩٨ .

(٢) حصلت على مصورة منها ، وهى نسخة لا يعتمد عليها فقد أصابتها الرطوبة وأتلفت معظمها، ومما يفرى الكبد ويدمى القلب أن تلك النسخة - وهى مشكولة وخطها نفيس واعتمد عليها محقق « القرى » منذ قرابة خمسين عاماً - قد امتدت إليها يد الإهمال فلم تصبح ذات بال .

الشريفين وما يتعلق بهما سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الفقهية ، وسيلحظ القارئ ذلك في المبحث التالي مما يدل على أن الكتاب إنما هو من مؤلفات الإمام ابن الجوزى قولاً واحداً دون مراء .

#### تحقيق عنوان الكتاب

اختلفت المصادر في إثبات عنوان الكتاب على النحو التالى :

1 - « مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » وهذا ما أثبته الإمام الذهبى فى «سير أعلام النبلاء » ، و « تذكرة الحفاظ » ، و « تاريخ الإسلام » ، والسخاوى فى «الإعلام والتوبيخ » ، وابن رجب فى « ذيل طبقات الحنابلة » ، وسبط ابن الجوزى فى « مرآة الزمان » ، وبروكلمان فى « الذيل » .

٢ - « مشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن » وهذا ما ذكره الداودى فى «طبقات المفسرين » ، والبغدادى فى « هدية العارفين » ، والمحب الطبرى فى «القري»، والزركشى فى « السيرة » ، والحافظ الشامى فى « السيرة » ، والفاسى فى «شفاء الغرام » ، ومخطوط رضا رامبور .

٣ - « المشير الغرام الساكن في فضائل البقاع والأماكن » وهو ما جاء في مخطوطة دار الكتب المصرية .

والعنوان الذى أثبتناه هو ما جاء فى مخطوط رضا رامبور والتى اعتــمدنا عليها فى التحقيق .

米米米

## وصف النسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها

وهى نسخة محفوظة فى مكتبة رضا رامبور برقم ( ٢٢٢٦) ، وقد حصلت على مصورة منها من معهد إحياء المخطوطات العربية ، ورقم الفيلم ( ٣٠٥٩) .

تحوى لوحة الغلاف بعض التمليكات والأختام ، وفيها آثار رطوبة ، وظهر فيها بخط واضح : « مشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن » تأليف الشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على بن الجوزى رحمه الله تعالى ، آمين . وهي مؤرخة بسنة ١١١٥ هـ .

وهذه النسخة ذات خط نسخى مقروء عموماً إلا في بعض الكلمات ، وخطها غير مهموز ، وليست فيها ألفات متوسطة .

وفى النسخة كثير من التصحيفات والأخطاء ، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتمدتها أصلاً لعدم العثور على غيرها بصورة يعتمد عليها .

وعدد أوراق هذه النسخة مائة وأربعون ، وتشمل كل ورقة صفحتين ، ومقاس الصفحة فيها (١٤٥ × ٢٠٣ مم) ، والخط فيها منتظم تماماً ، إذ تحوى الصفحة ٢٦ سطراً ، ويحوى السطر حوالى خمسة عشر كلمة ، وفي الهامش الأسفل من الصفحة اليمنى الكلمة الأولى من الصفحة التالية ، وتسمى عند النساخ « التعقيبة» وكانوا يعمدون إليها قديماً لضبط تسلسل أوراق الكتاب المخطوط لدى تفرقها بسبب عارض .

و آخر الكتاب: «والحمد لله العزيز الوهاب ، وصلى الله على المصطفى عدد التراب. ألف هذا الكتاب في العشر الأوسط من رمضان ، من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، ثم قدر لمؤلف الحج في تلك السنة ، فلما عاد كتب نسخة الأصل . وكتبه في خامس شهر جماد الـثاني من سنة خمسة عشر ومائة وألف بالمدينة المنورة إبراهيم الفروجي » .

# مصادر الإمام ابن الجوزى في « مثير الغرام »

أما مصادر ابن الجوزى في هذا الكتاب فهي نوعان : مشايخه الذين روى عنهم، والكتب التي أمدته بمعلومات كانت لها عظيم النفع في تأليف الكتاب . ونبدأ أولاً بالكتب ؛ لأن الحديث عن مشايخه الذين روى عنهم قد يطول .

فمن أهم الكتب التى روى عنها: كتاب « الحلية » لأبى نعيم، «وتاريخ دمشق» لابن عساكر ، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى ، و « طبقات ابن سعد»، و «صحيح البخارى » ، و «صحيح مسلم » ، و « سنن أبى داود». و «سنن الترمذى » ، و « مسند أحمد » ، و « وأخبار مكة» للأزرقى ، و « أخبار مكة » ، و « أخبار المدينة » وكلاهما للزبير بن بكار ، ومصنف أبى شيبة ، ومؤلفات الجافظ ابن أبى الدنيا ، والإمام الآجرى . وقد روى كثيراً من الأحاديث والأخبار الواردة في تلك الكتب بطريقة الرواية المتصلة عن أشياخه .

أما مشایخه فسیری القارئ الکریم أن عدد مشایخ ابن الجوزی الذین روی عنهم فی « مشیر الغرام » اثنان وثلاثون شیخا ، وهو عدد غیر قلیل إذا ما قورن بعدد شیوخه - إجمالاً - الذین تلقی عنهم العلم ، والذین أوردهم فی مشیخته (۸۷ شیخا وثلاث شیخات ) . وسأورد أسماء شیوخه الذین روی عنهم فی الکتاب حسب ترتیب حروف المعجم ، دون النظر إلی أهمیة كل واحد منهم ومدی تأثیره فی ابن الجوزی أو إلی كثرة مرویاته عنه فی هذا الكتاب ، وإلیك هؤلاء الاعلام :

١ - إبراهيم بن دينار النهرواني ، أبو حكيم .

( المتوفى سنة ٥٥٦ هـ )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : الذيل على طبـقات الحنابلة ٢٣٩/١ ، والمنتظم ٢١٩/١٨ ، والوافى بالوفسيات ٥/ ٣٤٧ ، وشذرات الذهب ٢٧٦/٤ .

۲ - أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد البغدادى ، أبو العباس ، المعروف بالعراقي نزيل دمشق .

(المتوفى سنة ۸۸۵ هـ )(۱) .

٣ - أحمد بن على بن محمد بن المحلى البزاز ، أبو السعود ، البغدادى .

( المتوفى سنة ٥٢٥ هـ )<sup>(٢)</sup> .

٤ - أحمد بن محمد بن على بن محمود بن ماخرة ، أبو سعد ، الزوزني .

( المتوفى سنة ٥٣٦ هـ )<sup>(٣)</sup> .

٥ - إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي ، أبو القاسم .

( المتوفى سنة ٥٣٦ هـ )<sup>(٤)</sup> .

٦ - إسماعيل بن أحمد بن محمود بن دوست ، أبو البركات ، الصوفى .

( المتوفى سنة ٥٤١ هـ )<sup>(٥)</sup> .

٧ - الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس ، البغدادى ، أبو عبد الله ،
 المعروف بالبارع .

( المتوفي سنة ٤٢٥ هـ )<sup>(١)</sup>.

(۱) انظر : شذرات الذهب ٤ / ۲۹۲ .

(٢) انظر . المنتظم ١٧/ ٢٦٥ ، وشذرات الذهب ٤/٧٣ .

(٣) انظر : المشيخة: ٩٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٧٠ ، والعبر ٩٨/٤ ، والمنتظم
 ٢١/ ٢٠ ، ومرآة الزمان ٨/ ١٠٩ ، وشذرات الذهب ١١٢/٤ .

(٤) انظر المشيخة : ٨٢ ، ودول الإسلام ٢/٥٥ ، والكامل ٩/٣٢٥ ، والمنتظم ١٨/٠٢، وشذرات الذهب ١١٢/٤ ، والبداية والنهاية ٢١٨/١٢ .

(٥) انظر : شذرات الذهب ١٢٨/٤ ، ومرآة الجنان ٣/ ٢٧٤ .

(٦) انظر المنتظم : ١٧ / / ٢٥٩ ، وبغية الوعاة ١ / ٣٩٥ ، والبداية والنهاية ١٢ / ٢٠١، والكامل .

- ٨ سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي البغدادي ، أبو الحسن .
  - ( المتوفى سنة ٥٦٤ هـ )<sup>(١)</sup> .
- 9 عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله ، المقرئ البغدادى ، أحمد محمد.
  - ( المتوفى سنة ٥٤١ هـ )<sup>(٢)</sup> .
  - ١٠ عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزى الهروى ، أبو الوقت .
    - ( المتوفى سنة ٥٥٣ هـ )<sup>(٣)</sup> .
  - ١١ عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف ، أبو الفرج .
    - ( المتوفى سنة ٥٤٨ هـ )(٤) .
- ۱۲ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز ، أبو منصور الشيباني البغدادي ، والمعروف بابن زريق .
  - ( المتوفى سنة ٥٣٥ هـ )<sup>(٥)</sup> .
  - ١٣ عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل ، أبو الفتح الكروخي .
    - ( المتوفى سنة ٥٤٨ هـ )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : المنتظم ١٨/ ٢٠ ، وفوات الوفيات ٢/ ٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : العبر ۵۸/۲ ، ۱۱۳/۶ ، والكامل ۱۱۸/۱۱ ، وشذرات الذهب ۱۲۹/۶ ،
 والمنتظم ۱۸/۵ ، ومناقب الإمام أحمد : ۵۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المشيخة ص ٦٧ ، والعبر ١٥٢/٤ ، ودول الإسلام ٢/ ٧٠ ، ومرآة الجنان
 ٣٠٤/٣ ، والمستفاد ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، والمنتظم ١٨/ ٢٧ وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : العبر ٤/ ١٣٠ ، وشذرات الذهب ١٤٨/٤ ، وتذكرة الحفاظ ١٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) انــظر : المشيــخة: ١٦٦ والعــبر٤ / ٩٦، وعيون التــواريخ ٣٦٦/١٢ ، ومرآة الــزمان / ١١٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٧٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المشيخة : ۸۷ ، والمنتظم ١٨/ ٩٢ ، والعبر ٤/ ١٣١ ، وشذرات الذهب ٤/ ١٣١، والكامل ١١/ ١٩٠، وأعلام النبلاء ٢٧٣/٠، والأنساب ١/ ٤٠٩ .

- ۱٤ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن ، أبو البركات الأنماطي
   البغدادي .
  - ( المتوفى سنة ٥٣٨ هـ )<sup>(١)</sup> .
- ۱۵ على بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقى الموحد ، أبو الحسن ، المعروف بابن البقشلاني ، ( وقيل : البقشلام ) .
  - ( المتوفى سنة ٥٣٠ هـ )<sup>(٢)</sup> .
  - ١٦ على بن عبيد الله بن نصر بن السرى ، أبو الحسن الزاغوني .
    - ( المتوفى سنة ٥٢٧ هـ )<sup>(٣)</sup> .
  - ١٧ على بن محمد بن أبي عمر ، البزاز ، الدباس ، أبو الحسن .
    - ( المتوفى سنة ٥٤٩ هـ )<sup>(٤)</sup> .
    - ١٨ عمر بن ظفر المغازلي ، أبو حفص البغدادي .
      - ( المتوفى سنة ٥٤٢ هـ )<sup>(٥)</sup> .
  - ١٩ محمد بن الحسن بن على بن الحسن ، أبو غالب ، الماوردي البصري .
    - ( المتوفى سنة ٥٢٥ هـ )<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : المشيخة : ۸۰ ، والمنتظم ۲۸/۳۳ ، ودول الإسلام ۲/۲۰ ، وتذكرة الحفاظ الا ۱۲ ، وطبقات الحافظ للسيوطى ص ٤٦٠ ، وعيون التواريخ ۲۲/۶۳۲ ، وذيل طبقات الحنابلة ۲/۰۲۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المنتظم ١٧/ ٣١٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المنتظم ١٧/ ٢٧٨ ، والعـبر ٤/ ٧٧ وشذرات الذهب ٨١/٨ ، وأعـلام النبلاء
 ٢٧/ ٤٩ ، والكامل ٩/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المشيخة : ١٣٧ والمنتظم ٩٩/١٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر : العبر ١١٥/٤ ، وطبقات الحفاظ ١٢٩٤/٤ ، والمنتظم ١٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر :شذرات الذهب ٤/ ٧٥ ، والعبر ٦٦/٤ ، والمنتظم ٢٦٧/١٧ .

- . ٢ محمد بن حسين بن على ، أبو بكر المزرفي الشيباني الفرضي .
  - ( المتوفى سنة ٧٧هـ ) . المنتظم (١٧/ ٢٨٠) .
- ٢١ محمد بن ناصر محمد بن على بن عمر ، أبو الفضل البغدادى .
  - ( المتوفي سنة ٥٥٠ هـ )<sup>(١)</sup> .
  - ٢٢ المبارك بن أحمد بن على بن خضيرى البغدادى ، أبو طالب .
    - ( المتوفى سنة ٥٦٢ هـ )<sup>(٢)</sup> .
    - ٢٣ المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصارى ، أبو المعمر .
      - ( المتوفى سنة ٥٤٩ هـ )<sup>(٣)</sup> .
- ۲٤ محمد بن أبي طاهر عبد الباقي الأنصاري، البصري البغدادي، أبو بكر.
  - ( المتوفى سنة ٥٣٥ هـ )<sup>(٤)</sup> .
- ۲۵ محمد بـن عبد الباقى بن أحمد بن سلمـان ، أبو الفتح ، المعروف بابن
   البطى .
  - ( المتوفى سنة ٥٦٤ هـ )<sup>(ه)</sup> .
  - ٢٦ محمد بن ناصر بن محمد بن على السلامى ، البغدادى ، أبو الفضل .
     ( المتوفى سنة ٥٥٠ هـ )<sup>(٦)</sup> .
- (۱) انظر : المشيخة : ۱۲۱ ، والمنتظم ۱۰۳/۱۸ ، والكامل ۴/۱۰۱ ، والبـداية والنهاية ۲۲/۲۲ ، وتذكرة الحفاظ ۱۲۸۹ .
- (۲) انظر : سيــر أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٨٧ ، والعبر ١٧٩/٤ ، وتذكــرة الحفاظ ١٣١٩ ، والشذرات ٢٠٦/٤ .
  - (٣) انظر : المنتظم ١٨/ ١٠٠ ، والمشيخة : ١٧٣ ، وشذرات الذهب ١٥٤/٤ .
- (٤) انظر : الكامل ٢١/ ٨٠ ، والمنتظم ١٣/١٨ ، ومرآة الزمان ١٧٨/٨ ، والعبر ٤/ ٩٧. وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٠ ، البداية والنهاية ٢١٧/١٢ .
  - (٥) انظر : الكامل ٤٦/١١ ، والوافي ٣٤٩/٣ .
- (٦) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٢٢٨/١ ، وتذكرة الحفاظ ٢٢٩٢/٤ ، والوافي
   ٥/ ١٠٥ ، ومرآة الجنان ٣/ ٢٩٦ .

۲۷ - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني ، أبو القاسم ،
 الكاتب .

( المتوفى سنة ٥٢٥ هـ )<sup>(١)</sup> .

٢٨ - معمر بن عبد الواحد بن جابر بن عبد الواحد الأصبهاني في المعدل ،
 أبو أحمد .

( المتوفى سنة ٥٦٤ هـ )<sup>(٢)</sup> .

۲۹ - محمد بن عبد الله بن حبيب العامرى ، ابن حبيب أبو بكر العامرى ، العروف بابن الجنازة .

( المتوفي سنة ٥٣٠ هـ )<sup>(٣)</sup>.

٣٠ - موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي ، أبو منصور .

( المتوفى سنة ٥٤٠ هـ )(٤) .

٣١ - هبة الله بن أحمد بن عمر الحريرى البغدادى ، أبو القاسم المعروف بابن الطبر .

( المتوفى سنة ٥٣١ هـ )<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : البداية والنهاية ۲۰۲/۱۲ ، ومرآة الجنان ۳/ ۲٤٥ ، والمستفاد ٦١٢ ، ودول الإسلام ۲/۷۷ ، والمنتظم ۲٦٨/۱۷ ، والشذرات ٤/٧٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر : سيسر أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٨٧ ، والكامل ٣٤٩/١١ ، ودول الإسلام ٢/٧٨ ، والعبر ٤/٨٧ ، والمنتظم ١٨٦/١٨ . سمع منه ابن الجوزى في الروضة بالمدينة المنورة ، وتحرفت العبارة في « المنتظم » إلى : سمعت منه الحديث ببيت في الروضة !

<sup>(</sup>٣) انظر : المشيخة : ١٤٢ ، والمنتظم ٣١٧/٧٧ ، والبداية والنهاية ٢١١/١٢ ، والكامل ٩/ ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ٢٠٤/١ ، والمنتظم ٢٠/١٨ ، وسير أعلام النبلاء
 ٨٩/٢٠ ، والكامل ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر : المشيخة : ٦١ ، والمنتظم ٣٢٦/١١٨ ، والبداية والنهاية ٢١١/١٢ ، وشذرات الذهب ٤/٧٩ ، والكامل ٩/ ٣٠٠ .

۳۲ - یحیی بن علی بن محمد علی بن الطراح البغدادی ، أبو محمد . ( المتوفی سنة ۵۳۱ هـ )(۱) .

\* \* \*

(۱) انظر : سير أعلام النبلاء ٢٠/٧٠ ، والمنتظم ٢٨/١٨ ، والعبر ١٠١/٤ ، والشذرات ١١٤/٤ .

# نبذة عن أشهر ما ألف عن الحرمين الشريفين (١)

معلوم ما للحرمين الشريفين من المكانة لدى المسلمين ، ولقد حظيا بعناية الأمة الإسلامية على مدى التاريخ ، وأفردهما العلماء بالتصنيف والتأليف ، وها أنا ذا مورد في تلك العجالة أسماء مشهور ما ألف عن الحرمين الشريفين حسب التسلسل الزمني لوفاة مؤلفيها :

١ - فضائل مكة والسكن فيها - للحسن البصرى ( ١٠٠هـ )

(ط. الكويت ۱۹۸۰ بعناية سامي مكى العاني)

٢ - أخبار المدينة - لمحمد بن الحسن بن زَبَّالة ، من أصحاب مالك ( أُلف سنة ١٩٩ هـ ) (كشف ١ / ٢٩ ، ٢٠٢ )

٣ - أخبار مكة شرفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار - لمحمد بن عبد الله
 ابن أحمد الأزرقي ( ٢٢٣ هـ ) .

(ط: غوتنغن ١٢٧٥ هـ، بعناية وستنفلد، وبتحقيق رشدى الصالح ملحس)

٦ - أخبار المدينة - للزبير بن بكّار (٢٥٦ هـ) (الرسالة المستطرفة ٦٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٢ / ٣١٢) .

٧ - ذرع الكعبة والمسجد والقبر - لأبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيبانى،
 المعروف بالخصاف (٢٦١هـ) (سير أعلام النبلاء ١٢٤/١٣) .

<sup>(</sup>١) هذا المبحث من المباحث الهامة والتي تحتاج إلى دراسة مستقلة مستفيضة خاصة فيما يتعلق بالمخطوط منها ، وقد استفدت كثيراً بما كـتبه الأستاذ المنجد في كتابه « معجم ما ألف عن النبي ﷺ ».

- ٨ أخبار المدينة لعمر بن شبه (٢٦٢ هـ) ( قطعة منه في رباط مظهر في المدينة المنورة ) وطبع بتحقيق الأستاذ فهيم شلتوت .
  - ٩ أخبار مكة : لعمر بن شبه (٢٦٢ هـ) (سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٧١) .
- ١٠ المنتقى فى أخبار أم القرى لمحمد بن إسحاق الفاكهى (٢٧٢هـ) (ط: غوتنجن ، بعناية وستنفلد سنة ١٢٧٤هـ) .
- ۱۱ تاریخ المدینة لیحسی بن الحسن الحُسسینی المدنی (۲۷۷هـ) (ذکسره الجاسر، فی رسائله ٤٤).
- ۱۲ فضائل المدينة للمفضل بن محمد الجندى (۲۰۸هـ) (خ: ظاهرية ، مجموع ۱/۲۷ ، من ۱۲ ۲۹ ب) .
- ۱۳ فيضائل مكة للمفضل بن ميحمد الجندى (۲۰۸هـ) (معجم البلدان: ۸۰۰ م.) .
- ۱٤ أخبار المدينة لمحمد بن يحيى العلوى (٣١٠هـ) (السخاوي : ١٣٠) .
- ١٥ فضائل مكة على سائر البقاع لأحمد أبو ريد البلخى (٣٢٢هـ) (طبقات المفسرين للداودى ١/٤٤) .
- ۱۲ مكة : لأبى سعيد بن الأعرابي، شيخ الحرم المكى (٣٤٠هـ) (السخاوى: ١٣٣) .
- ۱۷ مكة : لأبى القاسم عبد الرحمن بن أبى عبد الله بن منده (٢٦٤هـ) (السخاوى : ١٣٣) .
- ۱۸ أخبــار مكة والمدينة وفضلهــما لرزين بن معــاوية العبدرى الســرقسطى (٥٣٥هــ) (بروكلمن ، الذيل الأول ٦٣٠) .
- ١٩ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجورى (٩٧٥هـ) . وهو
   هذا الكتاب .

- ۲۰ فضائل المدينة لابن الجوزى (۹۷هـ) (مؤلفات ابن الجوزى للحلوجى: ۲۷۸) .
- ۲۱ فـضائل المدينة للقاسم بن على بن عساكر (۲۰۰هـ) (طبقات الشافعية / ۲۰۳) .
- ۲۲ فضائل مكة : لتقى الدين أبو محمد عبد الغنى المقدسى (۲۰۰هـ) (سير أعلام النبلاء ۲۱/٤٤٧) .
- ۲۳ الأنباء المبينة عن فضل المدينة للقياسم بن على بن عساكر (٢٠٠هـ) (السخاوى: ١٢٩).
- ۲۶ نزهة الورى في أخسبار أم القري لابن النجار محمد بن محمود (۲۶۳هـ) (كشف: ۱۹۵۰، والسخاوي: ۱۳۲) .
- ۲۵ الدرة الثمينة في أخبار المدينة لمحمد بن محمود بن النجار البغدادي (۲۵ هـ) .
- ۲۲ القري لقاصد أم القرى لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن محمد أبى
   بكر محب الدين الطبرى المكى (١٩٤هـ) (طبعة الحلبى ثانية ١٣٩٠هـ).
- ۲۷ عـواطف النصرة في تـفضـيل الطواف على العـمرة -للـمحب الطبـرى . (٢٩٤هـ) .
  - ٢٨ استقصاء البيان في مسألة الشاذروان للمحب الطبري (١٩٤هـ) .
- ۲۹ تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة لأبی بكر بن الحسین المراغی (۲۱هه) . وهو مختصر من «التعریف بما أنست الهجرة . . . » (خ: مغنسیا ، ۱۳۳۱ / ۱ ، كتب فی حیاة المؤلف سنة ۷۷۷ه دار الكتب ، تاریخ ۵۹) (ط: القاهرة ، ۱۹۵۵) .
- ۳۰ إتحاف الزائر في فضائل المدينة لعبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر أبو اليمن (۲۷٦هـ) (السخاوى: ۱۲۹) .

- ۳۱ الروضة لمحمـد بن أحمد بن أمين الأقشهرى (۷۳۱ هـ) فيه أسماء من دفن بالبقيع (السخاوى : ۱۳۰) .
- ٣٢ أخبار مكة المكرمة: لعبد الملك بن أحمد بن عبد الملك الأنصارى الأرمانتي (٧٣٢هـ).
- ۳۳ التعریف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة لمحمد بن أحمد المطرى (۷۶۱هـ) (خ: لاله لى إسماعيل ٦٣ دار الكتب ؛ تاريخ ٥٦٤) .
- ٣٤ تفضيل مكة على المدينة لابن القيم (١٥٧هـ) (طبيقيات الداودى / ٩٦) .
- ۳۵ بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار لعبد الله بن عبد الملك المرجاني التونسي (۷۸۱هـ) ألفه سنة ۷۵۱ هـ . (خ: عارف حكمت ٤٥ تاريخ ؛ الحرم المكي ۱۳ تاريخ دهلوي) .
- ٣٦ الإعلام بمن دخل المدينة من الأعلام لعبد الله بن محمد بن أحمد المطرى ؛ عفيف الدين (٧٦٥هـ) (السخاوى : ٦٤٣) .
- ۳۸ نصیحة المشاور وتعزیة المجاور لعبد الله بن محمد بن فرحون (۱۲۹هـ) یشتمل علی تراجم جماعة من أهل المدینة (بروکلمن ، الذیل الشانی ۲۲۱ ، السخاوی: ۱۳۰) .
- ٣٩ إعلام الساجد بأحكام المساجد -لبدر الدين الزركشي (٩٤هـ) (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ) .
- ٤٠ عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب لغياث الدين أبى العباس محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي (٧٩٧ أو ٧٩٨ هـ) (دار الكتب المصرية ٥٢٧٤ تاريخ ، ومعهد إحياء المخطوطات ١٨١٦ تاريخ ) .
- ۱۱ تاريخ المدينة لأحمد بن عماد بن محمد الأقفهسي (۱۰۸هـ) (الحاوى للسيوطي) .

- ٤٢ إثارة الحـجون إلى زيارة الحـجون لـلمجـد الفيـروز آبادى (١٧هـ) (السخاوى: ١٣٣) .
  - ٤٣ الوصل والمنى في فضائل مني للمجد الفيروز آبادي (١٧٠هـ) .
- ٤٤ مهسيج الغرام إلى البلد الحسرام للمسجد الفيسروز آبادى (١٧هـ) (السخاوى : ١٣٣) .
- 20 المغمانم المطابة في معمالم طابة للفيروز آبادي ، محمد بن يعقبوب (١٥٢٩هـ) (خ: حاجي محمود ١٦٠٧ كتب سنة ٨٨٥ هـ؛ فيض الله ١٥٢٩) . (ط: نشر قسم المواضع منه فقط بعناية حمد الجاسر بيروت ١٩٦٩) .
- 23 إثارة الترغيب والتـشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العـتيق لمحمد بن إسحاق الخوارزمي (٨٢٧هـ) (بروكلمن ملحق ٣٨/٢ ، رواق الأتراك، الأزهر ٩٨٠ تاريخ ، معهد إحياء المخطوطات ١٣٢٥ تاريخ ) .
- ٤٧ نزهة الكرام في مدح طيبة والبلد الحرام لشعبان بن محمد القرشي الآثاري (٨٢٨هـ) (هدية ٢/ ٣١٥) .
- ٤٨ تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام ، وهو مختصر شفاء الغرام لمحمد بن أحمد الفاسى (٨٣٢هـ) (كمشف ١/ ٣٧٢ ، وبروكلمان ٢:١٧٢ ، وملحق ٢:٢٢١ ، ومعهد المخطوطات ٤٨٣ تاريخ ) .
- ٤٩ تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام للفاسى، وهو مختصر لما قبله (رواق الأثراك الأزهر ٩٣٩ تاريخ ، ومعهد المخطوطات ١٤٧١ تاريخ ) .
- ٥٠ الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ، للفاسى ، ( المتحف العراقى ١٣٨٥ ، ومعهد المخطوطات ١٧٠٩ تاريخ ) .
- ٥١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسى (ط: القاهرة: ١٩٥٦ ، وغيرها).

- ۵۲ عجالة القرى للراغب فى تاريخ أم القرى وهو مختصر العقد الثمين لحمد بن أحمد الفاسى (۸۳۲هـ) (خ: عارف حكمت، تاريخ ۱۵۱، نسخت سنة ۸۱۷ هـ).
- ٥٣ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لمحمد بن أحمد الفاسي (٨٣٢هـ) (ط: القاهرة ، ١٩٥٩ ، ٨ مجلدات ) .
- ٥٤ مختصر تاريخ مكة للأزرقى ليحيى بن محمد الكرماني المصرى (مكتبة برلين) .
- ٥٥ النبأ الأنبه في بناء الكعبة لابن حجر أحمد بن محمود العسقلاني .
   (٢٥٨هـ) (كشف ١٩٥٠) .
- ٥٦ إتحاف الورى بأخبار أم القرى لعمر بن محمد بن فهد المكى (٨٨٥هـ)
   (خ: الحرم المكى ، ٢ تاريخ دهلوى ).
- ٥٧ الدر الكمين بذيل العقد الشمين لعمر بن محمد بن فهد المكى (٨٨٥هـ) (السخاوى: ١٣٣) .
- ٥٨ هداية الـتـصــديق إلى حكـاية الحـريـق لفـضـل الله بن روزبهـان الأصـفهانى. فى حريق المسجـد النبوى سنة ٨٨٦هـ (ط: طهران ١٣٤٨ ، بعناية محمد تقى دانش بزروه ).
- ٥٩ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (۲۰هـ) (ط: القاهرة ، ط۱ ، السخاوي (۲۰هـ) (خ: مدينة ۷۲۷ ، كتب سنة ۹۵۲هـ) (ط: القاهرة ، ط۱ ، ۱۹۵۷ ، بعناية أسعد درابزوني ) .
- ٠٠ اقتـضاء الوفـا بأخبـار دار المصطفى للسمـهودى ، على بن عـبد الله (٩١١هـ) (كشف ٢٠١٦) .
- 7۱ خلاصة الوف بأخبار دار المصطفى لعلى بن عبد الله السمهودى 2143, 5098, 8884, : (خ: الرباط، الخنزانة الملكية عدة نسخ : ,8884 (5)

1558. 4716 - ؛ روان كـشك ١٥٧٣) (ط: بولاق ١٢٨٥ ؛ المدينة المنورة -نمنكاني ١٩٧٢) .

٦٢ - دفع التعرض والأنكار لبُسط روضة المختار - للسمهودى ، على بن عبد الله (٩١١هـ) (ذكره الجاسر : رسائل في تاريخ المدينة ص٣٥) .

۲۳ - ذروة الوفا بأخبار المصطفى - للسمهودى ، على بن عبد الله (۹۱۱هـ)
 (خ: الحرم المكى ۱۲۳ تاريخ دهلوى ) .

٦٤ - وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - للسمهودى . (٩١١هـ) وهو مختصر كتابه : اقتضاء الوفا (خ: بايزيد عمومى ١٩٠٦) ( ط، القاهرة ، بعناية محمد محبى الدين عبد الحميد ) .

٦٥ – النصيحة الواجبة القبول في بيان موضع منبر الرسول – للسمهودي
 ١١٠هـ) .

٦٦ – بلوغ القرى فى ذيل إتحاف الـورى - لعبد العزيز بن عمر بن فهد المكى
 ٩٢٢هـ) (خ: الحرم المكى ، تاريخ ، عبد الوهاب ) .

۱۷ - الأخبار المستفادة فيمن ولى مكة من آل قتادة - لمحمد بن أبى السعود
 ابن ظهيرة (٩٤٠هـ) (كشف ١/ ٣٠) .

۱۸ - التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوى وسور المدينة الشريفة - لمحمد البن خضر الرومي الحنفي (۹٤٨هـ) (ط: في مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ، مدريد ١٩٥٥ ، المجلد الأول ، الجزء الثالث ، ص ١٤٩ بعناية الدكتور عبد العزيز الأهواني . وأعاد نشرها حمد الجاسر في « رسائل في تاريخ المدينة ص ٨٥ - ٩٢ ) .

79 - المحاسن اللطيفة في معاهد المدينة الشريفة - لشمس الدين محمد بن طولون الصالحي (٩٥٣هـ) (الفلك المشحون: ٤٦) .

- ٧٠ التحفة اللطيفة في أنباء المسجد الحرام والكعبة الشريفة لجار الله بن
   عبد العزيز بن فهد (٩٥٤هـ) (كشف ٢/٣٧٣) .
- ٧١ الجـوهر المنظم في زيارة القـبر المكرم -لابن حـجر الهـيــمي (٩٧٤هـ) (بولاق ١٢٧٩ هـ).
- ٧٧ الجامع اللطيف في فيضائل مكة والبيت الشريف لمحمد جار الله بن أمين بن ظهيرة المكي (٩٨٦هـ) (ط: غوتنجن ، بعناية وستنفلد ١٢٧٤هـ، وأعيد طبعه في بيروت مصوراً ١٩٦٤).
- ٧٣ الإعلام بأعلام بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد القطب المكى النهروالى
   (ط: بعناية وستنفلد ، غوتنجن ١٢٧٤ هـ ؛ مصر ١٣٠٣ هـ ) .
- ٧٤ إخسبار الكرام بأخسبار المسجد الحرام لأحسد بن محسمد الأسدى (خ: الحرم المكي تاريخ ١٨ دهلوي ) .
- ۷۰ الجواهر الثمينـة في محاسن المدينة لمحمد كبريت بن عـبد الله الحسني المدني (۱۰۷-۱هـ) (خ: بايزيد ۲۰۲۱ مدينة ۵۱۵ رضا رامبور ۳۲۱۹) .
- ٧٦ تهنئة أهل الإسلام ببناء بيت الله الحرام لإبراهيم بن محمد بن عيسى أبو إسحاق برهان الدين الميمونى (١٠٧٩ هـ) (الأعلام ١/٦٤ ، وكشف الظنون ١٨/١ ، ومعهد إحياء المخطوطات ١٥٣٨ تاريخ ) .
- ۷۷ رسالة في الكلام على الحجر الأسود لأحمد بن أحمد الفيومي (خ: الحرم المكي ، تاريخ ١/٤٢) .
- ۷۸ منایح الکرم فی أخسبار مکة والسبیت وولاة الحسرم لعلی بن تاج الدین السنجاری (۱۱۲۵هـ) (خ: الحرم المکی ۳۰ تاریخ دهلوی) .
- ۷۹ نتیجـة الفكر فی خبر مدینة سید الـبشر لزین العابدین محمـد بن عبد الله المدنی الخلیفتی (۱۱۳۰هـ) (هدیة ۲/ ۳۱۵) .

۸۰ - بلوغ المرام بالرحلة إلى الـبلد الحرام - لعـبـد المجيـد بن على بن المؤذن المثالى الشهير بالزبادى (۱۱۲۳هـ) (بروكلمن ملحق ۲:۸۷۲ ، والرباط ۳۹۸ك ، ومعهد إحياء المخطواطات ۱٤٣٤ تاريخ ) .

۸۱ - كنز المطالب فى فسضل البيت الحرام والحسجر والشاذروان وما فى زيارة القبر الشريف من المآرب - لحسن العدوى المالكى (۱۳۰۳هـ) . (طبع حجر مصر ۱۲۸۲) .

٨٢ - مرآة الحرمين - لأيوب صبرى (ط: الأستانة ١٣٠٦هـ) .

٨٣ – مرآة الحرمين - لإبراهيم رفعت (١٣٥٣هـ) (ط: مصر ١٣٤٤هـ) .

٨٤ - الرحلة الحجازية - لمحمد لبيب البتنوني (١٣٥٧هـ) (ط: القاهرة ١٣٢٩) (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هناك معض المؤلفات القيمة لبعض المعاصرين ولم أذكرها لأنها منداولة بين أيدى الناس، كما لم أذكر أيضاً في تلك العجالة كتب المناسك .

### عملي في الكتاب

۱ - ضبطت نص الكتاب وأصلحت ما به من أخطاء نحوية ، ولأن النسخة المعتمدة وحيدة ، فقد حاولت جهدى إيجاد ما ينوب عن النسخة الثانية ، وذلك بالرجوع إلى مصادر الكتاب ، والكتب التى ألفت فى هذا الموضوع من سابقيه ، وممن نقل عنه من المتأخرين كالمحب الطبرى ، ويبدو أن كاتب نسختنا هذه ليس من أهل العلم ، فكشر فيها التصحيف والتحريف ، خاصة فى أسماء الرواة والأشعار ، وهذا - والله يعلم - أتعبنا كثيراً .

وقد راعيت عند ضبطى للنص وضع الفواصل والنقط ، وعلامات السؤال والتعجب ، إلى غير ذلك من علامات الترقيم المعينة على فهم النص .

٢ - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ورقمها .

٣ - خرجت الآحاديث ، والآثار ، و الأخبار ، والأشعار على كشرتها ، باستثناء القليل النادر إذ لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر أصلية ، فلم أعلق عليه بشئ اكتفاء بهذا التنويه هنا ، راجياً من الله عز وجل أن يكرمنا إلى استدراك ذلك في طبعة لاحقة .

٤ - شكلت بعض الكلمات المهمة التي تحتاج إلى ضبط الشكل .

٥ - التعريف بشيوخ ابن الجوزى الذين يروى عنهم فى هذا الكتاب ، وغيرهم
 من الأعلام على قدر الطاقة ، وذكرت المراجع الستى تفصل القول فى حياتهم
 وترجمتهم .

٦ - شرحت ما يحتاج إلى شرح من غريب الألفاظ.

٧ - عرفت ما يحـتاج إلى بيان من المواضع والبلدان أو الأماكـن الغريبة الوارد
 ذكرها في الكتاب مستعيناً بالمراجع المتداولة في هذا الفن .

٨ - علقت تعليقات علمية تتم الفائدة المرجوة من الكتاب ، ودللت طالب
 العلم على المصادر التي يستطيع بالرجوع إليها أن يتوسع في دراسة تلك المسائل .

٩ - قمت بكتابة مقدمة هذا الكتاب ، والتسرجمة للإمام ابن الجوزى والتعريف بشيوخه الذين يروى عنهم في « مثيسر الغرام » ، مع سرد الأشهسر الكتب المؤلفة الحرمين الشريفين ، سواء المخطوط منها أو المطبوع .

١٠ - وضعت فهارس الكتاب على النحو التالي :

أ - فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيب سورها .

ب - فهرس للأحاديث والآثار .

ج - فهرس البلدان والأماكن المترجم لها .

د - فهرس للأعلام المترجم لهم سوى شيوخ المؤلف .

هـ - فهرس لموضوعات الكتاب .

و - فهرس للمصادر والمراجع .

وكل هذه الفهارس على ترتيب حروف المعجم إلا الآيات القرآنية فإنها على ترتيب سور القرآن .

وبعد فهذا عملى أقدمه للمكتبة الإسلامية ، ولم أقصر في خدمة هذا الكتاب، ولم أدخر وسعاً في إخراجه للناس بالصورة التي تليق بموضوعه وترضى مؤلفه ، فإن أصبت فهذا فضل من الله ، وإن أخطأت فهذا من شأن البشر .

والله أسأل أن يجعل جهدى خالصاً لوجهـه ، وأن يثيبنا عنه خيراً ، ويقينا شر الذلل ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

دكتـــور مصطفى مـحمـد حسين الذهبى القاهرة ۲۸ / المحرم / ۱٤۱٥ هـ ۷ / ۷ / ۱۹۹٤ م



صورة الغلاف من مخطوطة رضه رامبور

فاقزوا ومناالنعلاء وعاعدامها مالزيار واحدادت كزة النوداد لاتزيع الاشوقاء كمان إ ٠٠٠ احن الديور للوى فيطلعه ٠٠٠ واظ ئىمان چىيئوتق: چاپەردى ۋالدىلاردىق چ : . لك عاتريب النازلة وذكرت رنخلص بالكان أمزاحباركلالطرفق وفضاحالبب العنيق كا العنبود . شهر خنت اكتلام بمكان مزائكاتشفن بها المجوع جامعا للئ الذى فنعد لترس أن وشد ال وخناقت كيثوامز الاسائيده ولوؤكون يخرحا موع منالمناسكه وحلية وأربايعة مانبعت ذك بذكرالاتعاظ الاملامة -الامتلاع الاعوار فالسن كاخبارالدبير وزيارة الرسول

صورة الورقة الأولى من مخطوطة رضا رأمبور

كان وطول الوفوق للفصاص من طايتي اطا اولاده من احب مسد والمسعدة واسع والمسعدة واسعدائ برائح برائد المناس الدين المعتول أعلما اعترا العنوس الناس المحافظ المناس المن

į

عامس تهرجاد داک فرمز سند حسد مروما مدوان المدم امراهیم افزوجی سنسسفام کانیها و مانکها و دادیها

واكمه لمين اجمعين وبط

مع<sub>اليم</sub> صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة رضا رامبور

المن المنبله على والدخرة يقتطت والمنوسط سنه المون ويحن والساوم والدخرة يقتطت والمناوسات ويحن المناوسات والساوم والمن وا

### مقدمة المؤلف

### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله

قال الشيخ الإمام العالم الكامل جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد بن الجوزى رحمه الله :

الحمد لله الذي أنشأنا فأحسن الإنشاء ، ثم قدم بالاجتباء ما شاء ، وصلى الله على محمد النبى الذي سبق الأنبياء ، وعلا على من علا فنال العلا ، وصلى الله على أصحابه الذين فاقوا في الفضل الفضلاء ، وعلى عمه العباس الذي أرسل الله إذ سئل به السماء (١) ، ونشر من ذريته الأئمة الخلفاء ، وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد . .

فإنى كنت أتوق إلى مكة قبل الحج ، فداويت هذا الداء بالقصد ، فزاد الشوق بعد الرجوع على الحد ، وعلمت أن كثرة الترداد لا تزيد إلا شوقاً ، كما أن لقيا المحبوب لا تزيد نار الوجد إلا وقدا ، ثم إنى صادفت من هو أشوق منى ، فشغلنى ما رأيت من وجده عنى ، فاتفقنا فى أصل الشوق ، وافترقنا فى التوق ، ورأيته كما قال الشاعر :

أحب الشرى النجدى من أجرع الحمى

كانى لمن بالأجرعين (٢) نسب

<sup>(</sup>۱) يـشير المؤلف إلى ما رواه البخارى (۱۰۱۰) ، والنسائى فى السنن (۱۱۲۰) عن انس ، أن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المعللب . قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مختصر الفتاوى المصرية - ص ٢٤٠» : أى يسالونه أن يدعو الله ، فيدعو لهم ويدعون ، فيتوسلون بشفاعته ودعائه . وانظر فتح البارى (۲/ ۷۷۲) .

<sup>(</sup>٢) الأجرعين : موضع باليمامة (المراصد : ٣١) .

إذا هب علوى النسسيم رأيتنى أن يقال مريب أغض (۱) جفونى أن يقال مريب وكما قال الآخر:
أحن إلى نور اللوى فى بطاحه وأظمى إلى ريا اللوي فى هبوبه وذاك الحمى يغدوا عليلاً نسيمه ويسى صحيحاً ماؤه فى قليبه وكما قال الآخر (۲):

وكما قال الآخر (۲):

رنحنى إليك الشوق محسى ألى الشمال من اليمين إلى الشمال من اليمين إلى الشمال حمياً الكأس حالاً بعد حال ويأخيذي بذكرركم ارتباح محمياً الكأس حالاً بعد حال ويأخيذي بذكرركم ارتباح كما نشط الأسير من العقال وأيسسر من العقال

رأيسسسر مسا ألاقى أن همّا يُغسسس مُ منى بذا الماء الرلال يُغسست مُ منى بذا الماء الرلال

وكما قال الآخر<sup>(٣)</sup>:

وإنى لأغـــرى بالنسـيـم إذا ســرى وتعـــــجـــبنى بـالأبرقـين ربوع

ويحنى على الشــوق نجــدى مــزنه

وبرق بـأطراف الحــــجــــاز لموع

<sup>(</sup>١) أغض الرجل عينه: قارب بين جفنيها.

<sup>(</sup>٢) الأبيات للشريف الرضى في ديوانه (٢/ ١٧٤ - ١٧٨) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات للشريف الرضى في ديوانه (١/ ٦٢١) .

#### ولا أعرف الأشجان حتى تشوقني

### حصمائم ورق في الديار وقصوع

فلما رأیت الزمان لا یواتی علی المطلوب ، أخذت فی التعلل بذكر المحبوب، رب ذكری قربت من ترجا . . .

وها أنا أذكر من أخبار تلك الطريق ، وفضائل البيت العتيق ، وإن كان الذكر سبباً للتشويق ، لكنه كما قال القائل :

تداویت من لیلی بلیلی . . .

وقد أتيت بذلك عملى ترتيب المنازل ، وذكرت ما يختص بالمكان والوقت من الفضائل ، وبينت فيه المسروع من المناسك ، وحليت ذاك بالأحاديث الفائقة ، والأشعار الرائقة ، ثم ذكرت من أخبار المدينة وزيارة الرسول بَيْنَالِيَّةٍ ، طَرفاً يحوى طُرفاً ، ثم أتبعت ذلك بذكر الاتعاظ بالأجداث ، وتلوته بمستحسن ما كتب على القبور .

ثم ختمت الكتاب بكلمات من الحكم تتضمن مواعظ بليغة ، ليكون بها المجموع جامعاً للفن الذى قسطدته ، مع أنى قد أجريت فيه إلى الاختصار ، وحذف كثير من الأسانيد ، ولو ذكرت كل ما قيل فى هذه المعانى لوقع الملل ، غير أنى تخيرت الأحسن (١)، ولو رمت إسهاباً أتى الفيض بالمد ، والله الموفق .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرى القارئ الكريم أن ابن الجوزى قد أورد في كتابه عدداً من الاحاديث والأثار الواهية والضعيفة ، بل والموضوعة . أما فيما يتعلق بما يرويه من حكايات فقد عزوت غالبها إلى مصادرها الأصلية قدر استطاعتى ، مع التعقيب العلمي عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك . وقد كان أجدر بابن الجوزى - وهو الناقد المحدث المحقق صاحب تلبيس إبليس ، وإعلام الأحياء بأغلاط الإحياء - أن يبتعد عن هذه الشطحات ، وأن يناى بقلمه عن ذكر تلك الروايات . ولعلى ألتمس له العذر في أنه كتب هذا المؤلف في بداية حياته العلمبة الروايات ، واعلى ألتمس له قد رجع عن كثير من تلك الأوهام في كتاباته المتأخرة ، وسأشير إلى ذلك في مواضعه .

# باب ذكر تراجم أبواب الكتاب

باب: فرض الحج.

باب: بيان ما يشتمل عليه الحج.

باب : ذم من وجب عليه الحج وتركه بغير عذر .

باب: ذكر العاجز عن الحج.

باب: فضل الحج.

باب: سبب توقان النفس إلى الحج.

باب: التهيؤ للحج.

باب : الإفضال على الإخوان والرفقاء في السفر .

باب : ما يصنع إذا أراد الخروج من منزله .

باب: انزعاج مودعي الحاج شوقاً إلى الحج.

باب: آداب السير في السفر.

باب : ذكر حنين الإبل في السير وخطاب الواجدين لها ولحاديها والإخبار

عنها والقسم بها .

باب: حج الماشي .

باب : ذكر المنازل وما يقال فيها .

باب : ذكر بعض المنازل المشهورة وبعض ما جرى فيها .

باب : ذكر الأميال وبعض ما جرى عندها وفي الطريق .

باب: ذكر صالحي أهل البادية .

باب : ذكر ثواب من سقا في طريق مكة أو فعل خيراً .

باب: ذكر حدود الحرم.

باب: تعظیم حرمة الحرم.

# أبواب الإحرام

باب: المواقيت .

باب: في التمتع والقرآن .

باب: آداب المحرم وما يلزمه .

باب: ذكر التلبية .

باب: ما يتوقاه المحرم وما يباح له .

باب : الإشارة في الإحرام والتلبية وأفعال الحيج .

باب : ذكر أحوال جرت للخائفين من المحرمين .

باب : من مات في طريق مكة محرماً أو غير محرم .

باب: فضائل العشر.

باب : ذكر ليلة التروية ويوم التروية .

باب: ذكر ليلة عرفة .

### أبواب عرفة

باب: في معنى هذه التسمية .

باب: ذكر فضائل يوم عرفة.

باب: ذكر الوقوف بعرفة .

باب: في كثرة العتق والغفران يوم عرفة .

باب : في ذكر ثواب صيام يوم عرفة .

باب : ما روى من الدعاء يوم عرفة .

باب : ذكر كلمات حفظت عن الواقفين بعرفة .

باب : خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة .

باب : ما روى من اجتماع جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر - عليهم

السلام - بعرفة .

باب : ما روى في إلتقاء إلياس والخضر بالموسم .

باب : ما روى من الصلاة يوم عرفة .

باب : تعريف من لم يحج في المساجد تشبها بأهل عرفة .

باب: الدفع من عرفة .

باب: فضل ليلة النحر.

باب: ذكر صلاة رويت ليلة النحر .

باب: فضل يوم النحر.

باب: ما يصنع بعد النحر .

باب: ذکر منی .

باب: رمى الجمرات.

## أبواب الأضاحي

باب: في بيان فضل الأضاحي .

باب: في بيان أن الأضاحي سنة .

باب : بيان السبب الذي من أجله سنت الأضاحي .

باب : ذكر اختلاف الناس في الذبيح .

باب: بيان ما يستعمله المضحى من الأدب.

باب: ذكر الهَدْى .

باب : كلام أهل الإشارة في الأضاحي والعيد .

باب: الحلاق والتقصير .

باب: مسجد الخيف.

باب: ذكر التكبير.

### أبواب ذكر مكة

باب : في ذكر المشهور من أسمائها .

باب: فضل مكة.

باب : بيان أن أهل مكة هم أهل الله عز وجل .

باب: في ذكر فتح مكة.

باب : أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح .

باب: كيفية دخول مكة للحاج.

## أبواب ذكر الكعبة

باب: في ذكر أسمائها.

باب : بيان أنها أول بيت وضع للناس .

باب: تلخيص قصة بناء الكعبة .

باب : كيفية بناء المسجد الحرام .

باب : فضل المسجد الحرام .

باب: ذكر كسوة الكعبة.

باب: سدانة الكعبة .

باب: فضل الحجر الأسود.

باب: الركن اليماني .

باب : ذكر الحجر .

باب: ذكر الميزاب.

باب : ذكر البيت المعمور الذي في السماء وأنه مقابل الكعبة .

باب : تلخيص قصة أصحاب الفيل وتخريب الكعبة .

باب : دخول المسجد الحرام .

باب : فضل النظر إلى الكعبة .

باب : إنزعاج العارفين عند رؤية الكعبة .

### أبواب ذكر الطواف

باب: الأمر في الطواف.

باب : أقسام الطواف وما يقال فيه .

باب : ما ورد في ثواب الطواف .

باب: التحريض على الإكثار من الطواف.

باب: الأدب في الطواف.

باب : غض البصر في الطواف .

باب : عقوبة قوم أساؤا الأدب عند الكعبة .

باب : ذكر من ضربها المخاض في الطواف فولدت في الكعبة .

باب: ذكر الإشارة في الطواف.

باب : ذكر كلمات حفظت عن الطائفين وأدعية وأحوال جرت لهم .

باب: طواف الحشرات بالبيت .

باب : طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت زمن الغرق .

باب: دخول البيت .

باب : ما يصنع الطائف بعد الطواف .

باب : ذكر مقام إبراهيم عليه السلام .

باب: ما يصنع بعد الصلاة عند المقام.

باب: السعى بين الصفا والمروة .

باب: ما يصنع بعد السعى .

باب: ذكر زمزم.

باب : فضل الشرب من ماء زمزم .

باب: ذكر السِّقاية والرِّفادة .

باب: ذكر العمرة .

باب: فضل العمرة في رمضان .

باب : أسواق العرب التي كانت تقام في الموسم .

# أبواب فيها نبذ مما كان يجرى للعرب في أيام الموسم بعكاظ وغيرها

باب: خطب الفصحاء بمكة .

باب : ذكر طُرف من خطب رسول الله ﷺ بمكة .

باب : ذكر إجتماع الشعراء بسوق عكاظ وتناشدهم الأشعار .

باب : ذكر من كان يتولى الحكم بين العرب وإجازة الحاج .

باب : إيثار طاعة الله عز وجل في تلك الأماكن على البيع والشراء

باب : ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة والدعاء .

باب : ذكر من كان بمكة فألهم الخروج لمصلحة .

باب: طواف الوداع.

باب: ذكر الملتزم.

باب : ذكر أماكن بمكة وما والاها وقرب منها مثل الحبون والمحصب والحجاز ونجد ذكرها الشعراء في أشعارهم فأطرب ذكرها السامع.

باب: قبول الحاج .

باب : ذكر من آثر ذا فاقة بنفقة الحج ولم يحج فبعث الله ملكاً فحج عنه.

# أبواب ذكر كبراء الحج وسادتهم

باب: ذكر حج الملائكة.

باب: ذكر حج آدم عليه السلام.

باب: ذكر حج الأنبياء عليهم السلام .

باب: ذكر حج الحواريين .

باب: ذكر حج أصحاب الكهف .

باب: ذكر حج نبينا ﷺ.

# أبواب ذكر حج الخلفاء وبعض ما جرى لهم من الطُرف

باب : ذكر حج أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

باب : ذكر حج عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

باب : ذكر حج عثمان بن عفان رضى الله عنه .

باب : ذكر حج على كرم الله وجهه .

باب : ذكر من حج من خلفاء بني أمية .

باب: ذكر من حج من خلفاء بني العباس ،

باب : ذكر من طال عليه سفره فاشتاق إلى وطنه .

باب: في توديع الرفاق.

باب : ذكر من حج واعتمر فزار قبر قرابته في طريقه .

باب: ذكر المجاورة بمكة .

باب : صیام شهر رمضان بمکة .

باب: ذكر أعيان المدفونين في الحرم.

باب : ذكر من كان يكرر الحج .

باب : ذكر ثواب من مات عقيب الحج .

باب: في التشويق إلى الحج وأماكنه .

### أبواب ذكر مدينة الرسول عليه

باب: في أسمائها.

باب: فضل المدينة .

باب: في كيفية فتح المدينة.

باب : تحريم المدينة وحدودها وحرمها .

### أبواب ذكر مسجد رسول الله عظي الله الله

باب: في ذكر أصله وبنائه.

باب: فضل الصلاة فيه.

باب: ذكر المنبر.

باب : ذكر حنين الجذع حين انتقل النبي علي عنه إلى المنبر .

باب: ذكر الروضة .

باب: فضل صلاة الجمعة بالمدينة .

باب : فضل صيام رمضان بالمدينة .

باب: ذكر مسجد قباء .

باب: أعيان من نزل المدينة .

باب : ذكر من انتهت الفتوى إليه من التابعين بالمدينة .

باب: ذكر فضيلة عالم المدينة .

باب: ذكر من وُعظَ من الخلفاء بالمدينة .

باب: ذكر قبر النبي ﷺ .

باب: زيارة قبر النبي ﷺ .

باب: تبليغه من أمته السلام عليه .

باب : ذكر كلمات حفظت عن زوَّار قبره وأحوال جرت لهم .

باب : ذكر البقيع وصلاة الرسول ﷺ على أهله .

باب : ذكر بقاع بالمدينة يستحب زيارتها .

باب: الاتعاظ بالقبور.

باب: في ذكر كلام القبر.

باب : منتخب من محاسن ما كتب على القبور .

باب: فنون من الحكم والمواعظ .

松松 松松 冰冻

# باب فرض الحج

ثبت وجوب الحج بقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾[ آل عمران : ٩٧]. والحج في كلام العرب: القصد، وفيه: لغتان فتح الحاء وهي قراءة الأكثرين، وكسرها، وهي قراءة حمزة والكسائي (١).

وقوله تعالى: ﴿من استطاع إلىه سبيلا ﴾ قال النحويون: من بدل من الناس، وهذا بدل البعض من الكل كما تقول: ضربت زيدًا رأسه.

والسبيل فى اللغة: الطريق، وتذكر السبيل وتؤنث ،وكذلك الطريق، والموسى، والذراع ،والشوق، والعان، والمعان، والقلب فى حروف يطول ذكرها .

وقد روى عن ابن عمر ، وابن مسعود، وأنس، وعثمان - رضى الله عنهم - عن النبى ﷺ أنه سئل: ما السبيل؟ فقال: «من وجد الزاد والراحلة»(٢). أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا القطيعي، أنبانا عبد الله بن أحمد ، حدثنى أبى، أنبانا منصور بن زاذان ، أنبانا على بن عبد الأعلى، عن

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج: الفـتح للمصدر والكسر اسم الـفعل ، ونقل القاضي عياض عـن بعضهم العكس (مشارق الأنوار ۱ / ۱۸۷) .

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطنی (۱/ ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۷) ، والحاکم (۱۲۱۳، ۱۲۱۳) وقال : صحیح علی شرط الشیخان ولم یخرجاه ، والبیهقی (۶/ ۳۲۷) ، والفاکهی (۷۹۷)، وابن ماجة (۲۸۹۲، ۲۸۹۷) ، والترمذی (۸۱۳) وله طرق یقوی بعضها بعضاً فتصلح للإحتجاج بها . وانظر لتفصیل القول : نصب الرایة (۳/ ۷) ، وتلخیص الحبیر (۲/۱۲۲) ، والدرایة (۲/ ۶) .

ابن أبى البخترى، عن على رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ قالوا : يارسول الله أفى كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أفى كل عام؟ فسكت . ثم قالوا : أفى كل عام؟ فسكت . ثم قالوا : أفى كل عام؟ قال : لا ولو قلت : نعم لوجبت ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لاتسالوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم ﴾ إلى آخر الآية [ المائدة : المائدة : 1.١](١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱)-أخرجه أحـمد (۱۱۳/۱)، وابن مـاجة (۲۸۸٤)، والتـرمذى (۸۱۱) وقـال: حسن غريب، والحـاكم فى المستدرك (۳۱۵۷)، وأبو يعلي (۵۱۷)، والبزار (۹۱۳)، والمعجم الكبـير للطبـراني (۷/ ۱٤۸/ ۱۸۹)، وفـيه على عـبد الأعلى الشعلبى: ضعيف . (الدراية ۲/ ۱) ووثقه البخارى والتـرمذى. وقال فى التقريب: صدوق يهم (۳۷٤۳). وابن أبى البخترى مختلف فى سماعه من على .

# باب بيان مايشتمل عليه الحج

الحج يشتمل على خمسة أشياء: شرائط، وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات. فأما الشرائط، فقد اشترط في محل الوجوب وجود خمسة شرائط: البلوغ، و العقل، والحرية، والإسلام، والزاد والراحلة.

وأما شرائط الأداء (١) على العموم فثلاثة:

الأول : تخلية الطريق، وهو أن لايكون مانع يمنع مما يخاف منه على النفس والمال.

والثانى: أن يمكن الأداء ، وهو أن يكون الوقت متسعاً للفعل والمسافرة إن كان على مسافة .

والثالث: أن يكون ممن يستمسك على الراحلة.

واشترط في حق الضرير أن يكون له قائد يلائمه.

واشترط فى حق المرأة المحرم، والمحرم الزوج أو من لايحل له نكاحها من المناسبين.

واختلفت الرواية عن أحمد في المحرم، هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء على روايتين .

فصل: وأما الأركان ففيها ثلاث روايات عن أحمد:

إحداهن: أنها أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعى.

والرواية الثانية : أنها ثـلاثة، والسعى سنة إذا تركـه فلا شئ عليـه. وقال أصحابنا : عليه بتركه دم.

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٢١٨) ، المجموع (٧/ ١٧)، البدائع (٢/ ١٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٤٤).

والرواية الثالثة : أنهما ركنان: الوقوف والطواف، فإنه قال فيمن وقف وزار البيت : عليه دم وحجته صحيحة.

فصل: وأما الواجبات فسبعة :الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمنى فى ليالى منى إلا الليل ، والمبيت بمنى فى ليالى منى إلا لأهل السقاية والرعاء، والرمى ، والحلاق ، وطواف الوداع .

فصل: وأما المسنونات فهى: الإغتسال، وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام، وطواف القدوم، والجمع بين الليل والنهار في عرفات مالم يكن بدأ بالوقوف نهاراً؛ لأنه مخير قبل الدخول في الوقوف بين الجمع بين الزمانين وبين إفراد الليل، فإن أخل بذلك وجب عليه دم. والتلبية ، وركعتا الطواف، واستلام الركنين والتقبيل، والمبيت بمنى ليلة عرفة إن كان خارجاً إلى عرفات ومن مكة إلى غداة عرفة، وسائر الأذكار في الحجج.

فصل: وأما الهيئات: فرفع الصوت بالتلبية للرجال، والدخول إلى مكة من أعلاها وإلى المسجد الحرام من باب بنى شيبة، والاضطباع فى الطواف، والسعى والإسراع فى موضع الإسراع، والمشى فى موضع المشى، والعلو على الصفا والمروة حتى يشاهد البيت، وشدة السعى عند تحسره، والوقوف عند المشعر الحرام وعند الجمرات.

فصل: فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة أو هيئة فلاشئ عليه.

فصل: وإذا تكاملت الشروط على ما سبق بيانه ، وجب البداء إلى الحج، وهذا قول الحنفية والمالكية والداودية وابن حنبل.

وقال الشافعي : هو على التراخي(١).

والمسألة مبنية على أصل وهو : هل الأمر المطلق يقتضى الفور أم لا؟ فعند الجمهور يقتضى الفور خلافاً للشافعي، ولنا أدلة كثيرة ينتخب منها هاهنا ثلاثة:

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۲ / ۳۰۷ ).

أحدها: من القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ [الأعراف ١٢] ولو كان الأمر على التراخي لما حسن البداء إليه بالعتاب.

والثانى: من النقل، وهو حديث أبى سعيد بن المعلى فإن النبى على دعاه وهو فى الصلاة فلم يجب ، فعاتبه على ذلك، وقال: ألم يقل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾[ الأنفال: ٢٤](١).

والثالث: من اللغة ، وهو أن مقتضى الأمر إنما يعرف من أصل اللغة ، وقد أجمعوا على أن السيد إذا قال لعبده : قم، فتوقف من غير عذر، فإنه يحسن لومه وعقابه.

وقد روى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى ﷺ أنه قال : « من أراد الحج فليتعجل »(٢).

وقد احتج أصحاب الشافعي بأن الحج فرض في سنة خمسة من الهجرة، وأخّره رسول الله ﷺ إلى سنة عشر (٣)، ولوكان واجباً على الفور لما أخره.

وقد أجاب أصحاب أبى حنيفة فقالوا: إن الله تعالى أعلم نبيه حتى يحج، فكان على يقين من الإدراك، وهذا عذر يحتاجون فيه إلى نقل ولايجدون في ذلك نقلا ! وإنما أقاموا الاحتمال مقام النقل، فليس هذا الجواب مرتضى لهذه العلة، والصحيح أنه أخره لعذر، وقد كانت له خمسة أعذار:

أحدها: الفقر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ۲۳۱،۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/۲۲۵،۲۱۶)، وأبو داود (۱۷۲۳)، والبيهقى (۶/ ۳۴۰)، والحاكم فى المستدرك (۱٦٤٥) وصححة ، ووافقة الذهبى، وابن ماجة (۲۸۸۳)، وسنن الدارمى (۱۷۸۶) ، والترغيب للأصبهانى (۱۰٤٤)، وابن أبى شيبة (۱۵۳ / ۱) .

 <sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج: انظر تلخيص الحبير (٢ / ٢١٩) ،
 ونيل الأوطار (٤/ ٣١٢) ، وفتح الباري (٣ / ٣٧٨) .

والثانى: الخوف على نفسه، ولهذا كان يحرس إلى أن نزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصُمُكُ مِنَ النَّاسَ ﴾[ المائدة : ٦٧ ] .

والثالث: الخوف على المدينة .

والرابع: أن يكون رأى أن تقديم الجهاد أولى .

والخامس: استيلاء الكفار على مكة وإظهارهم الشرك هناك، وما كان يمكن الإنكار عليهم، فلما قوى الإسلام وبعث أبا بكر على الحج في سنة تسع، وأمر علياً فنادى أن لايحج بعد العام مشرك، حج لزوال العذر، فتأخيره عليه الصلاة والسلام قضية في عين، فهي محتملة فلا تؤثر في الأمر الصريح.

\* \* \* \*

## باب ذم من وجب علیه الحج وترکه بغیر عذر

أخبرنا عبد الله بن محمد السقا، أنبأنا عبد الرزاق بن عمر بن شمة، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن زاذان، أنبأنا أبو عروبة الحراني، أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن انبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن ليث ،عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبى أمامة، عن النبي عليه قال: « من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانياً»(١).

أخبرنا الكرخسى، أنبأنا أبو عامر الأزدى ، وأبو بكر الغورجى قالا: أنبأنا الجراحى، أنبأنا المحبوبى، أنبأنا الترمذى ، أنبأنا أبو إسحاق الهمدانى، عن الحارث ، عن على قال: قال رسول الله ﷺ: « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلاعليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ، وذلك أن الله عز وجل يقول فى كتابه: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ [آل عمران : ٩٧] (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدى في الكامل (۲/۲ / ۲۰۰۲) ، والبهيقي (٤/ ٣٣٤) ، والبيهقى فى الشعب (٢٥٠٢)، والديلمى فى الفردوس (٣٩٧٩)، والفاكهى (٨٠١) ، وسنن الدارمى (١٧٨٥) ، والديلمى فى الحلية (٢٥١/٩)، وابن أبى شيبة (٢٦٦٩)، وفية ليث : وهو ضعيف . وشريك : سيئ الحفظ ، ووثقه بعضهم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/٣٤)، وابن عدى في الكامل (٧/ ٢٥٨٠)، والبزار (٢) أخرجه العربة في الشعب (٢٥٨٠)، وعزاه السيوطي (٢٨٦١)، وأخرجه الترمذي (٢٠٠)، والبيهقي في الشعب (٢٩٧٨)، وعزاه السيوطي في الله إلى ابن جرير وابن أبي حاتم (٢/ ١٠٠)، والقطيعي في الفوائد (٢٥٠)، وفيه الحارث الأعور ، كذبه الشعبي وغيره · وذكر ابن الجوري هذا الحديث في الموضوعات الحارث الأعور ، كذبه الشعبي وغيره · وذكر ابن الجوري هذا الحديث في الموضوعات ويلام من كون راوية عرف بالكذب أن يكون الحديث موضوعاً ، وكذلك لا يلزم من الجهل بالراوي برواية ، أن يكون حديثة=

أخبرنا عبد الله الحافظ، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا أبو عمر بن مهدى، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصرى، أنبأنا بكر بن قتيبة، أنبأنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا: أنبأنا شعبة، عن الحكم، عن عدى بن عدى ،عن الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عمر رضى الله عنه قال: «من كان ذا ميسرة فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانياً»(۱).

وبه قال: أنبأنا أبو عامر ، أنبأنا سفيان الثورى ، عن مجاهد بن رومى قال: قلت لسعيد بن جبير: رجل مات وهو موسر لم يحج. قال: هو فى النار . وسألته فقال: هو من أهل النار، ثلاث مرات (٢).

وسألت عبد الله بن مُغفِّل فقال : مات عاصياً لله عز وجل (٣).

\* \* \* \*

<sup>=</sup> موضوعاً · وكيف يصح وصفة بالوضع مع تخريج الترمذي له في كتابه ، وقد قال : كل حديث في كتابي هذا مسعمول به إلا حديثين، ليس هو من احدهما · انظر تعقبات السيوطى في اللآلئ (٢/ ١٦٧) ، وابن عراق في تنزيه الشريعة ( ٢ / ١٦٧) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٣٤) ، والفاكهي ( ٨٠٤ ) بنحوه ، وابن ابي شيبة (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۱/۳) .

<sup>(</sup>٣) قال العلماء : يحمل هذا على من استحل الترك ، أو اعتقد عدم وجوبه (تلخيص الحبير ٢ / ٢٢٣ ) .

## باب ذكر العاجز عن الحج

ومن وجب عليه الحج بعد العجز، إما لزمن أو مرض لايرجى زواله، بكبر فى السن أو نحو ذلك، فإنه يستخلف، وتقع الحجة مجزئة عنه وإن برأ من ذلك المرض الذي كان لايرجى زواله.

وكذلك إن وجب عليه الحج فمات وجب أن يحج عنه من ماله إن كان له مال، ويبدأ بالإستخلاف من حيث أدركه الوجوب إن كان من دويرته فمن هناك ، وإن كان قطع بعض المسافة فمن حيث انتهى سعيه.

وعند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنه إذا حج النائب عن هذا المعذور وقع الحج عن المستنيب.

وقال أبو حنيفة: يقع الحج عن الحاج تطوعاً، ولا يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة.

ويدل على مذهبنا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أن إمرأة من خَثْعَمَ سألت رسول الله ﷺ فقالت: إن أبى شيخ كبير عليه فريضة الله فى الحج وهو لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره فقال النبى ﷺ: « فحجى عنه»(١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۳۵۱،۳۵۱) ، و البيخارى (۲۵۱، ۱۸۵۵ ، ۱۸۵۵، ۴۳۹۹) ، ومسلم (۱۳۳۸) ، وأبو داود (۲۸۰۹) ، ومالك (۸۱۵) ، وابن حبان (۳۹۸۹) ، والبسيسه قى (۲۸٪۳۱) ، وابن خرزيمة (۳۲۸،۳۰۳،۳۰۳،۳۰۳) ، والنسسائي (۲۲۶ و۲۶۱) ، الطبراني في الأوسط (۳۸۱) ، وابن ماجة (۲۹۰۷) ، والترمذي (۹۲۸) ، وأبو يعلى (۲۷۰۵) .

## باب فضل الحج

قال الله عز وجل: ﴿ وأذن في الناس بالحج ﴾ إلى قوله: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾[ الحج : ٢٧ ، ٢٧ ] .

قال سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: هي منافع الآخرة.

وقال مجاهد: منافع الدنيا والآخرة.

وقال ابن مسعود، والحسن، وسعيد بن جبير في قوله: ﴿الْقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾[ الأعراف: ١٦]: إنه طريق مكة، والمعنى أصدهم عن الحج.

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن محمد، حدثنى أبى، أنبأنا سفيان، حدثنى سمّى، عن أبى صالح ،عن أبى هريرة قال: قال رسول الله والله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما "أخرجه البخارى ومسلم في الصحيحين (١).

أخبرنا محمد بن محمد الوراق ، أنبأنا أبو بكر بن سياووش، أنبأنا أبو حامد الإسفرائيني، أنبأنا إبراهيم بن عباس، أنبأنا الحسن بن سفيان، أنبأنا العباس ابن الوليد النرسي أنبأنا سفيان بن عيينة، وأخبرنا على بن عبيد الله، أنبأنا ابن مردك، أنبأنا الحسين بن إسماعيل، أنبأنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ( ۱۱۷۳ ) ، ومسلم ( ٤/ ۱۰۷ )، وابن خزيمة ( ۲۰۷۲ )، والحميدى ( ۱۰۰۲ ) ، وعبد الرازق ( ۸۷۹۸ ) . ومالك في الموطأ ( ۲۸۸۲ ) ، وابن ماجة ( ۲۸۸۸) ، والبيه هي في الشعب ( ۱۰۰ ) والفاكه هي ( ۹۳۱ ) ، واله رمان (۹۳۳) ، والبيه هي في الشعب ( ۱۲ ۲ ) والفاكه هي ( ۹۳۱ ) ، والديام في الفروس والنسائي (۲۲۲۱) ، وأحدمد ( ۲/ ۲۶۲ ، ۲۶۱ ) ، والديام في الفروس (۲۰۷۰) ، وأبو يعلى ( ۲۳۳ ) ، والبيه هي (٥ / ۲۱۱ ) ، وأخرج شعلره الأول البخاري في التاريخ الكبير ( ۱ / ۱۳۳ ) .

عمرو، أنبأنا فضيل بن عياض كلاهما عن المنصور بن المعتمر، عن أبى حازم، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » أخرجاه في الصحيحين (١).

أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ، ويحيى بن على قالا: أنبأنا ابن النقور، انبأنا ابن حبابة، أنبأنا البغوى، أنبأنا هُدُبة بن خالد، انبأنا وهيب بن خالد الجريرى، عن حيان بن عمير الجريرى، أنبأنا ماعز رضى الله عنه أن رجلاً سأل النبى ﷺ « أى الأعمال أفضل؟ قال: « إيمان بالله وجهاد فى سبيل الله» ثم أرعدت فخذ السائل، ثم قال: « ثم مَهُ؟ قال: « ثم عمل أفضل من سائر الأعمال إلا كمثله، حجة بارة، حجة بارة» (٢).

أخبرنا أبوسعد الزوزنى، انبأنا أبو يعلى بن الفراء، أنبأنا عثمان بن عمرو ابن النساب ، أنبأنا ابن صاعد ، أنبأنا الحسين بن الحسن، أنبأنا الهيثم بن جميل، أنبأنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " سئل رسول الله على الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم ماذا ؟ قال: ثم ماذا ؟ قال: ثم ماذا ؟ قال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٤٢/٤) وماعز هو ماعز التيمي (الإصابة ١٧/٦) .

<sup>(</sup>۳) أخرجـه مــــــلم ( ۱۳۵ )، والنســـائى ( ۳۱۳۰ ، ۳۱۳۰ )، والبــخــارى ( ۱۵۱۹ ) ، والترمذى ( ۱۷۰۹ )، والفاكهى ( ۸۲۹ ) ، والبيهقى فى الشعب ( ۲۰۸۷ ، ۲۲۱۱)، والبيهقى (٥/ ۲۲۲) ، والأصبهانى فى الترغيب (۱۰۷۱) .

وفى أفراد البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يارسول الله ﷺ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: « لكنّ الجهاد أفضل حج مبرور» (١).

وفى حديث جابر بن عبد الله عن النبى رَيُظِيَّةُ أنه قال: « حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قالوا: يارسول الله ما برُّ الحج ؟ قال: « إطعام الطعام وإفشاء السلام » (٢).

وسئل الحسن البصرى: ما الحج المبرور؟ قال: أن يرجع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة (٣).

وفى حديث ابن مسمعود عن النبى الله قال: « تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وما لحج مبرور جزاءٌ إلا الجنة »(٤).

وفى حديث عمر أن النبى ﷺ قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة مابينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفى الذنوب، كما ينفى الكير خبث

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۵۲۰)، وابن ماجمة (۲۹۰۱)، والنسائى(۲۲۲۷)، وابن حبسان (۲۹۰۷)، وابن حبسان (۳۰۷۲)، وابن خسزيمة (۳۰۷۲)، والبسيهسقى (۴۲۲۳)، وابن خسزيمة (۳۰۷۴)، والبخوى (۱۸۶۸). واختلف فى ضبط «ولكن»، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، وفى رواية بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ( ٥/ ٢٦٢) ، وعبد الرزاق (٨٨١٧)، والطبرانسي في الأوسط وقال الهيشمى في (( المجمع )) : إسناده حسن (٣/ ٢٠٧ )، وأحمد. (٣/ ٣٣٥) ، والبيهقى والحاكم في المستدرك ( ١٧٧٨) وصححه ، والديلمي في الفردوس (٢٥٧٦) ، والبيهقى في الشعب (٤١١٩) وفيه : « طيب الكلام وإطعام الطعام » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٠٧٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحـمد فى مسنده ( ٢/ ٣٨٧) ، وابن خزيمة (٢٥١٢ ) ، والطبـرانى في الكبير ( ٢٠٠١) ، والبـرانى في الحليـة ( ١٠٠٤) ، والتــرسـذى ( ٨٠٧) ، والنـــانى ( ٢٦٣٠)، والبغوى ( ٢٨٤٣) ، وابن حبان ( ٣٦٩٣) .

الحديد»(١).

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهـما عن النبى ﷺ قال: « دعوة الحاج الاترد حين يرجع »(٢).

وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال: «من أراد دنيا وآخرة فليـؤم هذا البيت، ما أتاه عبـد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا آخرة إلا ادخر له منها » (٣).

وفى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ،عن جده- رضى الله عنهم-، عن النبى ﷺ أنه قال: « الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن أنفقوا أخلف عليهم، والذى نفس أبى القاسم بيده: ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف إلا أهل ما بين يديه وكبر بتهليله وتكبيره، حتى يبلغ منقطع التراب»(٤).

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد ، أنبأنا أبو الفتح الحافظ، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا أحمد بن روح، أنبأنا حماد بن المؤمل، أنبأنا محمد بن عمرو بن الجهم، أنبأنا أبو معشر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله عليه: « من جاء هذا البيت حاجاً فطاف به

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة (۲۸۸۷) ، والفاكهى ( ۸٦٨ ) ، وأبو يعلى (٤٩٥٥) ، ( ٥٢١٤)، والأصبهانى فى والطبرانى فى الكبير (١٠/ ٢٣٠) ، والبيهقى فى الشعب (٤٠٩٥) ، والأصبهانى فى الترغيب (١٠٥٥) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البيهـقى فى الشعب (١١٢٥) ، وعزاه الحـافظ فى الفتح إلى الطبرى (١١/١١) وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى حوله كلام .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مراجع .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهة في الشعب (٤١٠٤)، والفاكهي (٨٩٨)، وابن عدى في الكامل (٤) أخرجه البيهة في الشعب (٤١٠٤)، والفاكهي (٨٩٨)، وابن عدى في الكامل (٢/٤٠٢). وقال البيخاري في تاريخه الكبير: منكر الحديث (١/ ١٦٨، ٣/ ١١٦). وذكره أبو زرعة في الضعفاء (٢٨٤). وقال النسائي: مدنى، ليس بثقة (الضعفاء والمتروكون: ١٣٩). وقال ابن حبان: كان مغفلاً: (المجروحين ٢/ ٢٧١).

أسبوعاً، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى عنده ركعتين، ثم أتى زمزم فشرب من مائها، أخرجه الله تعالى من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(١).

وروى عن النبى ﷺ أن رجـلاً من الأنصار سـأله عن الحج فقـال: « لك بكل خَطوة تخطوها راحلتك حسنة، وتحط عنك بها سـيئة، وترفع لك بها درجة»(٢).

أخبرنا يحيى بن على، أنبأنا القاضى أبو الحسين السمنانى، أنبأنا أبو طاهر ابن مهدى ، أنبأنا عثمان بن محمد السمرقندى، أنبأنا أبو أمية ، أنبأنا عمرو بن عثمان ، أنبأنا موسى بن أعين، عن عطاء بن السائب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبى عليه قال: « النفقة فى الحج تضاعف كالنفقة فى سبيل الله، الدرهم بسبعمائة» (٣).

أخبرنا محمد بن أبى منصور ،أنبأنا أبو الغنائم بن النرسى، أنبأنا محمد ابن على بن عبد الرحمن ،أنبأنا زيد بن جعفر بن حاجب، أنبأنا أحمد بن محمد الهمذانى، أنبأنا عمر بن الحسن، أنبأنا محمد بن كامل، أنبأنا محمد ابن إسحاق العكاشى،أنبأنا الأوزاعى،عن مكحول وغيره أنهم سمعوا أبا أمامة وواثلة رضى الله عنهما يقولان: قال رسول الله وتلاية: «أربعة حق على الله عز وجل عونهم: الغازى، والمتزوج ،والمكاتب، والحاج » (٤).

<sup>(</sup>۱) عزاه في المقاصد إلى الواحدي والديلمي وقال : لا يصح . وذكره ابن طاهر والشوكاني في الموضوعات (١٠٦) .

 <sup>(</sup>۲) عــزاه فى جمع الفوائد إلى البزار والطبــرانى فى الكبير ( ٣١٥٩ ) ، وقال فى المجمع:
 رجال البزار موثوقون (٣/ ٢٧٥) ، وأخرجه عبد الرزاق (٨٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجـه أحمد ( ٥/ ٣٣٥ ) ، والبيــهقى فى الشعب (٤١٢٦) ، والديلمي في الفردوس (٣) ٧١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمى فى الفردوس (١٥٠٩)، والأصبهانى فى الترغيب (١٠٣٥). وفيه محمد بن إسحاق الأسدى قال عنه البخارى: منكر الحديث، وقال الدارقطنى: متروك يضع. والحديث له شواهد.

وقال أبو الشعثاء <sup>(۱)</sup>: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج بجهدهما، فرأيته أفضل<sup>(۲)</sup>.

وكان أبو الشعثاء لايماكس فى الكراء إلى مكة، ولا فى الرقبة يشتريها للعتق ، ولا فى الأضحية. وقال: لا يُماكس فى شئ يتقرب به إلى الله عز وجل.

فصل: واعلم أن التكليف على ثلاثة أقسام: تكليف يتعلق بعقد القلب، وتكليف يتعلق بالبدن، وتكليف يتعلق بالمال، وليس فى التكيلف قسم رابع. فالصلاة والصوم يجمعان سببين من هذه الثلاثة ،عقد القلب وفعل البدن. والزكاة تجمع سببين ،عقد القلب وإخراج المال. والحج يجمع الأركان الثلاثة، فبان فضله. ثم انهاكه للبدن أشد، واجهاده للمال أكثر، ويجمع مفارقة الأهل والوطن ،والمألوفات والملذات، ولقاء الشدائد. وهو زيارة الحق عز وجل، ثم هو حضور البقاع الشريفة التي سيأتي ذكر فضلها، ويتضمن الدخول في جملة المخلصين ،والاختلاط بالأبدال والصالحين، والإنغماس في دعاء المقبولين.

أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا أبو الحسن الصوفى قال: سمعت محمد بن داود الدينورى (٣) قال: حدثنى أبو الحسن اللؤلؤى (٤) - وكان خيراً فاضلاً - قال: كنت في البحر

<sup>(</sup>۱) هو جابر بن زيد الأزدى اليحمدى ، مولاهم البصرى ، الخوفى (ناحية من عُمان ) من كبار تلامذة ابن عباس ، يعد مع الحسن البصرى وابن سيرين ، مات سنة ٩٣ ، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١)، والحلية (٩/ ٨٦) ، والعبر (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر إلى ابن أبي شيبة (١/٣٨٣ ). قلت: وأخرجه الفاكهي (٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن داود ، أبو بكر الصوفى ، يعرف بالدقى . وهو دينورى الأصل ، وكان أحمد حفيظة القرآن . مات سنة ٣٦٠ . انظر تاريخ بغمداد (٥/ ٢٦٦) . طبقمات السلمى (٤٤٨) ، واللباب (١/ ٤٢٢) .

<sup>(</sup>٤) هو سریج بن النعمان بن مروان البغدادی ، ثقة ، توفی سنة ۲۱۷ . المنتظم (۲/۱۱)، تاریخ بغداد (۲/۷۹) ،

فانكسرت المركب وغرق كل ما فيه، وكان في وطائى لؤلؤ قيمتة أربعة آلاف دينار. وقـربت أيام الحبِج وخفت الفـوات، فلما سلّم الله عـز وجل بروحي ونجّاني من الغرق مشيت، فقال لي جماعة كانوا في المركب: لو وقفت عسى يجئ من يخرج شيئاً فيخرج لك من رحلك شيئاً. فقلت: قد علم الله ما مر مني، وكان في وطائي(١) شئ قيمتـه أربعة آلاف دينار، وماكنت بالذي أُوثره على وقفة بعرفة. فقالوا: وما الذي ورَّثك هذا؟ فقلت: أنا رجل مُولع بالحج، أطلب الربح والثواب، حججت في بعض السنين وعطشت عطشاً شديداً، فأجلست عُديلي في وسط المحمل، ونزلت أطلب الماء والناس عطشوا. فلم أزل أسأل رجلاً رجلاً ومحملاً محملاً : معكم ماء ؟ وإذا الناس شرع واحد (٢)، حتى صرت في ساقة القافلة (٣) بميل أو ميلين، فمررت بمصنع مُصَهُرج (٤)، فإذا رجل فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض المصنع ، والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب، فنزلت إليه ، وشربت حتى رويت ، وجئت إلى القافلة والناس قد نزلوا ، فأخرجت قربة ومضيت فملأتها، فـرآني الناس، فتبادروا بالقرب، فرووا عن آخرهم، فلما روى الناس وسارت التافله جئت لأنظر وإذا البركة ملأى يلتطم مواجها، فموسم يحضره مثل هؤلاء يقولون: اللهم اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمين، أُوثر عليــه أربعة آلاف دينار ؟ لا والله ولا الدنيا باسرها، وترك اللؤلؤ وجميع قماشة. قال الشيخ فبلغني أن قيمة ماكان غرق له خمسون ألف دينار (٥).

张 张 张 张

<sup>(</sup>١) أي فراش .

<sup>(</sup>٢) أي : سواء في ذلك .

<sup>(</sup>٣) أى في مؤخرتها .

<sup>(</sup>٤) المصنع : ما يجمع فيه ماء المطر .

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٢٥).

### باب

## سبب توقان النفس إلى مكة

التائقون إلى مكة على ستة أقسام:

الأول: من تكون وطناً له فيخرج عنها فيتوق إلى وطنه وهذا ظاهر.

والثاني: من يذوق في تردده إليها حلاة ربح الدنيا فذاك تتـوق نفسه إلى ربحه لا إليها ، لكنها لما كانت سبباً تاق إليها.

والثالث: من يكون محصوراً في بلده فيحب النزهة والفرجة ويرى مايطلبه في طريقها، فينسى شدة يلقاها للذة التي يطلبها، وتبهرج نفسه عليه إنى أحب الحج، وإنما يحب الرحلة.

والرابع: من تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه حتى لايكاد يحس به، وذلك حبها لقول الناس: قد حج فلان، ولتلقبه وتسميه بالحاج، فهو يتوق إلى ذلك، وتبهرج عليه بحب الحج، وهذا من دقائق الغرور فيجب الحذر منه. وقد روى عن بعض السلف أن رجلاً جاءه فقال: أريد أن أحج. قال: كم معك ؟ قال: ألفا درهم. قال: أحججت ؟ قال :بلى. قال: فأنا أدلك على أفضل من الحج، اقض دين مدين، فرج عن مكروب. فسكت. فقال: ما لك؟ قال: ما تميل نفسى إلا إلى الحج. فقال: إنما تريد أن تركب وتجيء، ويقال: قد حج.

والقسم الخامس: من يعلم فضل الحج، فيتوق إلى ثواب الله عز وجل: لأن مضاعفة الثواب في تلك الأماكن يزيد على غيرها، وهذا هو المؤمن.

والقسم السادس: توقان عام، ليس له سبب من الأسباب المتقدمة إلا أن فيه شائبة من القسم الخامس الذي هو صفة المؤمن، وهو أن أقواماً يتوقون ويجدون قلقاً لا يبعث عليه شئ من الأقسام المتقدمة، وليس المكان مستلذاً في

نفسه فيوجب ذلك القلق فهذا السر الغامض الذي يحتاج إلى كشف. ولهذا التوقان ثلاثة أسباب:

أحدها: دعاء الخليل عليه السلام حين قال: ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم الله عنهما: ٣٧] قال ابن عباس رضى الله عنهما: تحن إليهم، قال: وأراد حب سكنى مكة. ولوقال: اجعل أفئدة الناس تهوى إليهم، لحجه اليهود والنصارى، لكنة قال: ﴿ من الناس ﴾.

والثاني: أنه قد جاء في الحديث « إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة النصف من شعبان فتحن القلوب إليها » (١).

وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: « ليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الآجال، ويكتب فيها الحاج»(٢).

والثالث: أن الله تعالى أخذ ذرية آدم بأرض نعمان.

أخبرنا ابن عبد الواحد، أنبأنا ابن المذهب(٣)، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي ،أنبأنا حسين بن محمد ،حدثنا جرير -يعنى ابن حازم- عن كلشوم بن جبر ،عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: « أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهرآدم بنعمان، يعنى عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلاً، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلي «(٤)، وهذا الحديث

- (١) أخرجه الديلمي في الفردوس عن ابن عباس ( ٥٤٢ ) .
- (٢) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حـاتم موقوفاً على عكرمة ، وإلى الخطيب عن عائشة (٥ / ٧٤٠) .
- (٣) هو الإمام العالم ، أبو على الحسن بن على بن محمد بن على بن أحمد بن وهب التميمي البغدادي الواعظ ، مات سنة ٤٤٤ ، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٧/ ٦٤٠) تاريخ بغداد ( ۷/ ۳۹۰ ) ، المنتظم (۱۵/ ۳۳۲) ، (العبر ۳/ ۲۰۵ )
- (٤) أخرجه أحمد (١٥١/٤) ، وقال في مـجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح (٧:٥٧)، والحاكم في المستدرك (٤٠٠٠) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩).

يدل على أن ذلك المكان أول وطن، والنفس أبداً تنازع إلى الوطن. وليس لقائل أن يقول: إن هذا شئ لاتتخايله النفس، فكيف تشتاق إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال وتقلب فنسيت، كما أن الإنسان قد يميل إلى شخص ولايدرى، ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك ومناسبة، ثم ليس نسيان النفس لذلك العهد بأعجب من نسيانها للعهد، والأوطان أبداً محبوبة.

وقد روى عن النبى ﷺ أنه لما سار إلى المدينة تذكر مكة فى طريقه، فاشتاق إليها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟قال: نعم. قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ [القصص: ٨٥] (١).

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، أنبأنا أبى، أنبأنا يونس ،أنبأنا حماد- يعنى ابن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: « قدم النبى عليه المدينة وهى وبيئة فمرض أبو بكر فكان إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرىء مُصبحٌ فى أهله والموت أدنى من شراك نعله ِ قالت: وكان بلال إذا أخذته الحمى يقول:

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلةً بواد<sup>(٢)</sup> وحولى إذخر وجليـل؟ وهل أردن يوماً مياه مجنــة وهل يبدُون لى شامةٌ وطـفيل ؟ اللهم العن عتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة.

فلما رأى رسول الله ﷺ ما لقوا قال: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حُمّاها إلى الجُحفة ». قالت: فكان المولود يولد بالجحفة فما يبيم الحلم حتى تصرعه

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك البغوى في تفسيره (٣/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٢) في كثير من كتب السيرة : بفخ .

الحمى". أخرجاه في الصحيحين (١).

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا أبو طاهر بن أبى الصقر، أنبأنا مكى بن أبى نظيف، أنبأنا العباس بن نظيف، أنبأنا طاهر بن أحمد، أنبأنا أبو محمد بن زيد، أنبأنا العباس بن محمد، حدثنا الأصمعى، عن أبى بكر الهذلى ،عن رجال من قومه أن أصيلا الهذلى قدم على رسول الله علي من مكة فقال: يا أصيل! كيف تركت مكة؟ قال يارسول الله: تركتها وقد ابيضت بطحاؤها واخضرت مسلاتها [يعنى شعابها] وأمشر سلمها [والإمشار: ثمر له حمرة] واعذق إذخرها والاعذاق: اجتماع أصوله] وأحجن ثمامها [والإحجان: تعقفه]. فقال: "يا أصيل: دع القلوب تقر، لا تشوقهم إلى مكة » (٢).

ومما يؤكد دليل حب الوطن قوله تعالى: ﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ﴾[ النساء : ٦٦ ] فسوى بين القتل والخروج من الأوطان.

وأوصى الإسكندر إذا مات أن يحمل إلى بلده حباً لوطنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری ( ۳۹۲۱ و ۵۲۵۶ و ۷۲۷۰ )، وابن حبان (۳۷۲۶ ) ، وأحمد ( ۱٪ مرحه البخاری ( ۲۰۱۳ ) ، والبیهقی (۳/ ۳۸۲ ) ، والبیهقی (۳/ ۳۸۲ ) ، والبیهقی (۳/ ۳۸۲ ) .

والبيتان اللذان تمثل بهما بلال ، هما لبكر بن غالب الجرهمى أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة. وقوله : " بواد " أى : وادى مكة . و" إذخر وجليل " : نبتان من الكلا ، طيبا الرائحة يكونان بمكة وأوديتها ، لا يكادان يوجدان فى غيرها . وقيل " إذخر " : ثنية قرب مكة . و" جليل " : واد قرب مكة . و"مجنة" : بلد على أميال من مكة ، وقيل : جبل لبنى الدئل خاصة بتهامة بجنب طفيل ، وإياه أراد بلال فيما كان يتمثل . و"شامة وطفيل" : جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلاً منهما ، وقيل : أنههما عينان . والجحفة : موضع على طريق المدينة من مكة على اربع مراحل ، وهى ميقات أهل مصر والشام إذا لم يمروا على المدينة ، فإن مروا بالمدينة ، فميقاتهم ذو الحليفة .

<sup>(</sup>٢) عزاة فى الشذرة (١/ ٢٤٧) للخطابى فى غـريب الحديث، وأبو مـوسى المدينى. قلت : وأخرجه الأزرقى (٢/ ١٥٥). وتحـرف فيه متن الحديث ، والحـديث فى الإصابة فى ترجمة أصيل (٢١٥) وعزاه أيضاً إلى الجاحظ فى البيان .

واعتل اسفندیارد فی بعض غزواته، فقیل له :ما تشتهی؟ فقال: شمة من تربة بلخ (۱)، وشربة من ماء وادیها.

واعتل سابور ذو الأكتاف<sup>(۲)</sup> بالروم، وكان مأسوراً بها ،وكانت بنت ملكهم قد عشقته فقالت له: ما تشتهى ؟ فقال: شربة من ماء دجله، وشميماً من تراب إصطخر<sup>(۳)</sup>. فغابت عنه أياماً ثم أتته بماء من الفرات، وقبضة من شاطئة، وقالت: هذا من دجلة وهذه تربة أرضك، فشرب بالوهم، واشتم من تلك التربة، فنقه من علته .

وكانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها تشتشفى به عند مرض يعرض.

وقال رجل من بني ضبية :

نسير على علم بكنه مسيرنا وعدة زاد في بقايا المزاود ونحمل في الأسفار منا قُبيضة من البلد النائي لحب الموالد

ولما حُمِلت نائلة بنت الفرافصة (٤) إلى عشمان بن عفان رضى الله عنه فكرهت فراق أهلها، فقالت لأخيها ضب:

ألست ترى بالله يا ضب أننى موافقة نحــو المدينة أركبـا

<sup>(</sup>١) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان (المرصد ١/٢١٧) .

<sup>(</sup>۲) هو من ملوك الفرس، ولا يعرف من ملك وهو في بطن أمه غيره، لأن أباه قد مات ولا ولد له، وإنما كان هذا حملاً، فقال المنجمون هذا الحمل يملك الأرض، فوضع التاج على نطن الأم، وكتب منه إلى الآفاق، وهو جنين، وسمّى سابوراً، وإنما لقب بذي الأكتاف لأنه حين ملك كان ينزع أكتاف مخالفيه، وهو الدي بنى الإيوان. المدهش لابن الجوزى: ٦٥٦ ، وتاريخ الطبرى (١/ ٣٩٩) ، والمعارف لابن قتيبة (٦٥٦) .

<sup>(</sup>٣) إصطخر : بلدة بفارس (المرصد ١/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٤) هى نائلة بنت الفرافصة بن الأحـوص بن عمرو روج عـثمان بن عـفان رضى الله عنه قدمت على معـاوية بعد قتل عثـمان، فخطبها، فـأبت أن تنكحه. مختـصر تاريخ دمشق (٢١/ ٢٢٨)، والأغانى (٢١/ ٣٢٣).

أما كان فى أولاد عمرو بن عامر أبى الله إلا أن تموتى غريبـــــة

وقالت الحكماء: أرض الرجل ظئره، وداره مهده، والغريب كالفرس الذي زايل أرضه، فهو ذاو لا ينمي، وذابل لا ينضر.

وفطرة الرجل معجونة بحب الوطن. ثم إن الإبل تحن إلي أوطانها، والطير إلى أوكارها.

وكان بعض الملوك قد انتقل عن وطنه، فنزل دياراً أعمر من دياره وأخصب، ودانت له الممالك، ثم كان إذا ذكر الوطن، يحن حنين الإبل إلى الأوطان.

وأنشدوا في هذا المعني:

ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا ت ومايزال حمام باللوا غــــرد يهيج وهذا كثيرٌ في أشعارهم، فمنه قول بعضهم :

> إذا ما ذكرت النفر فاضت مدامعى حنيناً إلى أرض بها اخضر شاربي وقال آخر:

> > يقر بعينى أن أرى فى مكانة وأن أرد الماء الذى عن شماله والصق أحشائى ببرد ترابه وأنشد أبو النضر الأسدى:

أحب بلاد الله ما بين صارة بلاد بها نيطت على تمائيي

إلا تذكر بعد الغربة الوطناً يهيج منى فؤاداً طالما سكنا

وأضحى فؤادى نهبة للهماهم وحُلّت بها عنى عقود التمائم

ذرى عطفات الآرج المتعـــاود طروقاً إذا ملّ السّرى كلّ واحد وإن كان ممزوجاً بسـم الأسـاود

إلى قفوان أن يسح سحــابها وأول أرض مس جلدى ترابها

#### وقال الطائي:

كم منزل في الأرض يألفه الفتي نقل فؤداك حيث شئت من الهوى و قال آخر:

أقول لصاحبي والعيس تحدو تزود من شـــميم عرار نجـد وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زارى شهور انقضين وما شمعرنا بإنصاف لهمن ولا سمرار

وحنينه أبدأ لأول منــــزل ما الحب إلا للحبيب الأول

بنا بين المنيفة فالضمار وريّا روضه غب القطــــار

العرار: نبت طيب الريح. والقطار: من القطر، وهو المطر. والزارى: الغائب. وفي السرار لغتان: يقال : هو سرار الشهر وسراره ، والسرار: الليلة التي يستسر فيها القمر من آخر الشهر فلايري وربما استسر ليلتين.

#### ولابن الرومي:

وحبب أوطان الرجال إليهم إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ألله عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا

مآرب قضاها الشباب هنالكا

وهذا الجواب فيه غموض يحتاج إلى ذى ذوق، وقد أشرت إلى بعض مايكشفه في أوله ، وأعلمت أن للنفس علماً قد تناسته ، فهي تنزع بالطبع إلى حب الوطن الأول وإن لم تعرف أنه كان، ويقوى شوقها إليه بقدر حظها الأول منه، ولذلك زاد شـوق القوى الإيمـان على من ضعف إيمـانه ،فكأنّ الإيمان ذكّره ما هناك ، كما قال القائل:

> لا يذكر الرمل إلا حـنّ مغترب تهفو إلى البان من قلبي نوازعه أَسُدُّ سمعي إذا غني الحمام به ورب دار أوليهـــا مجــــانبـــــة إذا تلفّت في أطلالها ابتدرت

له بذى الرمل أوطار وأوطـان وما بى البان بل من داره البان أن لايهيج سير الوجد إعلان ولى إلى الدار إطراب وأشهان للقسلب والعين أمسواه ونيران

#### وقال أيضا:

وأستشرف الأعلام حتى يدلنى على طيبها مر الرياح النواسم وما أنسُم الأرواح إلا لأنها تمر على تلك الربى والمعالم ولهذا المعنى الذى ذكرته قال ذو النون<sup>(۱)</sup> وقد سئل: أين أنت من قوله: ﴿ أَلْسَتْ بَرِبِكُم ﴾؟ [ الأعراف : ۱۷۲ ] فقال: كأنه الآن في أذنى .

非 张 张 张

<sup>(</sup>۱) هو الزاهد، شیخ الدیار المصریة، ثوبان بن إبراهیم، وقیل: فیض بن احسد، وقیل: فیض بن إبراهیم النوبی، یکنّی أبا الفیض، کان عالماً واعظاً فیصیحاً حکیماً، مات سنة ۲٤٥ ، انظر ترجمته فی أعلام النبلاء (۲۱/۱۱)، الحلیة (۱/۳۳۱)، (۲۲۱)، تاریخ بغداد (۸/ ۳۹۳)، العبر (۱/ ٤٤٤). وفیات الاعیان (۱ / ۱۲۲)، والسبدایة والنهایة والنهایة (۲ / ۳٤۷)، وطبقات السلمی (۱۵).

## باب التهيؤ للحج

ينبغى لمن عزم على الحج أن يخرج من المظالم التى بينه وبين الخلق، وينزع بالتوبة من الذنوب التى بينه وبين الحق، ليستقبل الزيارة نظيفاً عن قاذورات الخطايا.

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا عبد القادر بن محمد، أنبأنا البرمكى، أنبأنا أبو عبد الله بن بطة (١)، أخبرنا محمد بن بكر، أنبأنا أبو ذر البصرى، أنبأنا إسحاق بن وهب، أنبأنا عبد الله بن وهب، عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عـمر قـال: قـال رسول الله عَلَيْ « رد دانق من حـرام يعـدل عند الله سبعين حجة »(٢).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا أبو بكر المفيد ، أنبأنا أبو بشر الدولابي، أنبأنا الحسن ابن على بن السكن، أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أنبأنا دجين بن ثابت، عن أسلم مولى عمر، عن عمر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عنها الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه المحدث، أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد بن حـمدان العُكبَرى الحنبلى، مـات سنة ۳۸۷، انظر ترجمـتـه فى أعلام النبـلاء (۱۲/ ۲۹۵)، وتاريخ بغـداد (۱۰/ ۳۷۱)، وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۱۶)، والعبر (۳/ ۳۵).

<sup>(</sup>۲) قال في الشذرة (٤٥٥): قال ابن حجر: وما عرفت أصله، وعنده «ردّ دانق على أهله خير من عبادة سبعين سنة). قلت: الحديث ذكره ابن حبان في « المجروحين ١ / ١٣٩ وفيه إسحاق بن وهب الطهرمسي ( من قرى مصر ) قال عنه الدارقطني: كذاب متروك، يحدث بالأباطيل عن عبد الله بن وهب وغيره. انظر: الضعفاء والمتروكون (١٠١)، وتنزيه الشريعة (١/ ٧٧). وقال عنه ابن حبان: يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، منكر الرواية (المجروحين ١/ ٢٩٤).

الله عزوجل: لا لبيك ولاسعديك، هذا مردود عليك " (١).

أخبرنا عالياً ظفر بن علي ، أنبأنا أبو مطيع المصري (٢) ، أخبرنا أبو بكر ابن مردوية ، أنبأنا محمد بن محمد المصري ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا دجين بن ثابت ، أنبأنا أسلم ، عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «من حج بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولاسعديك وحجك مردود عليك »(٣).

فصل: ويصلى صلاة الاستخارة، أخبرنا بها أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على بن المذهب ، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، حدثنى أبى ، حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى، أخبرنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: «كان رسول الله إلى يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، وتسميه باسمه، خيراً لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاقدره لى ويسره ثم بارك لى فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شراً لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاقدره لى ويسره أمرى فاصرفى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به»

<sup>(</sup>۱) أخــرجـه ابــن عــدى فى الــكامل (۳/ ۱۰۵)، والديــلمي فى الفـــردوس (۱۷۲) والأصبهــانى فى الفــردوس (۱۷۲)، وفــيه دجين بن والأصبهــانى فى الترغيب (۱۰۷٦)، وفــيه دجين بن ثابت اليربوعى، أبو الغــصن قال عنه النسائى: ليس بثقة (۲/۲۲)، وقال يميى: ليس بشئ، وقال ابن حبان : منكر الرواية . وانظر ميزان (۲/۲(۳)۲).

<sup>(</sup>۲) هو الشيح المحددًّ، مُسنِدُ وقته أبو مطيع- محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن أحمد بن ركسريا الضبى، الملقب بالمصرى. مات سنة ٤٩٧، انسظر ترجمته في اعلام النبلاء (١٩/ ١٧٦)، والعبر (٣٤٨ /٣).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى جامع الأحاديث إلى: الشيرازى فى الألقاب ، وابو مطيع فى أمالية (٢١٨١٥) . قلت : وفيه دجين بن ثابت .

انفرد بإخراجه البخاري (١).

وينبغى له أن يصحح قصده للحج، وإن أراد التجارة فليكن ضمناً وتبعاً ولاتكون هى المقصود الأكبر، فقد أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب (٢)، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حمدوية، أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن السرخسى، حدثنا إسماعيل بن جميع، أنبأنا مغيث بن أحمد البلخى، حدثنى سليمان بن أبى عبد الرحمن، عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسى، عن محمد بن عطاء، عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال: حدثنا ثابت، عن محمد بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الناس زمان يحج أغنياء أمتى للنزهة، وأوساطهم للتجارة، وقراؤهم للرياء والسمعة، وفقراؤهم للمسألة »(٣).

فصل: وينبغى أن يرد ماعنده من الودائع، وأن يلتمس رفيقاً صالحاً، فإن الرفيق الصالح تفيد رؤيته وتعود بركته.

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا على بن أحمد المليطى، أنبأنا ابن دوست ،أنبأنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنى محمد بن الحسين، حدثنى مخوّل قال: جاءنى بهيم يعنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری (۱۱٦٦ ، ۱۳۸۲)، والأصفهانی فی الترغیب (۱۹۷۰)، والبیهقی ( ۵ / ۲٤۹ ) ، وأبو داود ( ۱۰۳۸ ) ، والترمــذی ( ۶۸۰ ) ، وابن ماجــة ( ۱۳۸۳ ) ، والنسائی (۳۲۰۳) ، و البغوی (۱۰۱۱) .

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة المفتى، الحافظ الناقد، المحدِّث، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى البغدادى صاحب تاريخ بغداد، مات سنة ٤٦٣، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)، والمنتظم (۱۲/ ۱۲۹)، والبداية والنهاية (۱۰/ ۱۰۱)، والعبر (۳/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب ( ١٠ / ٢٩٦ )، وذكره ابن الجوزى في العلل ( ٩٢٧ ) . وقال : هذا حديث لا يصبح عن رسول الله ﷺ وأكثـر رواته مجاهيل . وقال الدارقطني في السنن : محمد بن عطاء مجهول ( ٢ / ٢ ) ) .

العجلى(١) فقال لى: أتعلم لى رجلاً من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه ويرافقنى ؟ قلت: نعم. فذهبت به إلى رجل من الحى له صلاح ودين فجمعت بينهما، وطواطئا على المرافقة. ثم أنطلق بهيم إلى أهله، فلما كان بعد أتانى الرجل فقال: يا هذا أحب ان تزوى عنى صاحبك وتطلب رفيقاً غيرى. فقلت: لم؟ والله ماأعلم بالكوفة له نظيراً في حسن الخلق والاحتمال. فقال: ويحك! حُدّثت أنه طويل البكاء لايكاد يفتر ، فهذا ينغص علينا العيش. فقلت: ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة، أو ماتبكى أنت؟ قال: بلى، ولكن قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بكائه. قلت: اصحبه فلعلكك أن تنتفع به. فقال: استخير الله.

فلما كان فى اليوم الذى أراد أن يخرجا فيه جئ بالإبل وو طلىء لهما ، فجلس بهيم فى ظل حائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعة تسيل على خديه، ثم على لحيته ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه على الأرض. فقال لى: يا مخول قد ابتدأ صاحبك، ليس هذا لى برفيق. فقلت: أرفق، لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم، وسمعها بهيم فقال: يا أخى والله ما هو ذاك وما هو إلا أنى ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة، وعلا صوته بالنحيب.

فقال لى صاحبى: ماهى بأول عداوتك لى، مالى ولبهيم ؟ إنما كان ينبغى أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائى وسلام ابى الأحوص، حتى يبكى بعضهم إلى بعض فيشفون أو يموتون.

فلم أزل أرفق به، وقلت له: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها. وكل ذلك لا يعلم به بهيم، ولو علم ماصاحبه.

فخرجا وحجا ورجعا، فلما جئت أسلم على جارى قال لى: جزاك الله يا أخى عنى خيراً ، ماظننت أن فى الخلق مثل أبى بكر، كان والله يتفضل على فى النفقة وهو معدوم وأنا موسر، وفى الخدمة وأنا شاب وهو شيخ،

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا بكر ، انظر ترجمته والخبر في صفة الصفوة (۳/ ۱۱۷– ۱۱۹).

ويطبخ لى وأنا مفطر وهو صائم.

فقلت: وكيف كان أمرك معه فى الذى كنت تكرهة من طول بكائه؟ قال: الفت والله ذلك البكاء، وسر قلبى حتى كنت أساعده عليه، حتى تأذى بنا الرفقه ثم ألفوا ذلك، فجعلوا إذا سمعونا نبكى يبكون، وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذى جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ فيبكون ونبكى.

ثم خرجت من عنده، فأتسيت بهيماً وقلت: كيف رأيت صاحبك ؟ قال: كخيس صاحب، كثيس الذكر الله، طويل التلاوة، سريع الدمعة، جزاك الله عنى خيراً.

张米米米

## باب الإفضال على الإخوان والرفقاء في السفر

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا جفعر بن أحمد، أنبأنا بن المذهب، أنبأنا بن المذهب، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ،أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، حدثنا سليمان ابن داود، حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن عمران قال: سمعت مجاهد يقول: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبو محمد الخلال، أنبأنا إسماعيل بن محمد الكاتب، أنبأنا أحمد بن الحسن المقرئ قال: سمعت عبدالله بن أحمد الدورقى قال: سمعت محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى قال: كان عبد الله بن المبارك(۱) إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو، فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن. فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، ويقفل عليها، ثم يكترى لهم، ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول عليهم أذا صاروا إلى المدينة المنورة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من المدينة من طرفها الى مكة فيقول: كذا ، فيشترى لهم ، ثم يُخرجهم إلى مكة، فإذا وصلوا إلى مكة المشرى لهم ، من مكة ، فإذا وصلوا إلى مكة من ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من متاع مكة ؟ فيقول: كذا وكذا ، فيشترى لهم ، ويخرجهم من مكة . فلا

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن المبارك أبو عبـد الرحمن المروزى، جمع بين العلم والزهد والجهاد، توفى
 سنة ۱۸۱، ترجمـته فى تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۰۲)، وطبقـات الشيرازى: (۲/ ۹۶) ووفيات
 الأعيان (۳: ۱۵۲) وأعلام النبلاء (۳۷۸/۸)، والبداية (۱/ ۱۹۱). والعبر (۱/ ۲۸۰).

يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو (١)، فإذا وصلوا إلى مرو جَصَّص (٢) أبوابهم ودورهم ، فيإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وشربوا، دعا بالصندوق ففتحه، ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه.

قال أبى: أخبرنى خادمه أنه عمل فى آخر سَفْرة سافرها دعوة، فقدّم إلى الناس خَمْسة وعشرين خواناً فالوذج (٣).

قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لـولاك وأصحابك مـا اتجرت. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مئة ألف درهم (٤).

\* \* \* \*

• • • •

<sup>(</sup>١) مَرُو : أشهر مدن خراسان ( المراصد : ١٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) أي زخرف الحيطان بالنقوش .

<sup>(</sup>٣) الفالوذ من الحلواء: هو الذي يؤكل، يسوى من لب الحنطة، فارسى معرب. قال يعقوب: ولا يقال الفالوذج.

<sup>(</sup>٤) صفـة الصفـوة (٤/ ١٢٥)، وسيـر أعلام النبـلاء (٨/ ٣٨٥)، ومـختـصر تاريخ دمـشق (٤/ ٣٨٥) وتاريخ بغداد ( ١٠ / ١٥٨ ) ، والبداية والنهاية (١٩٢/١٠) .

#### باب

# ما يصنع [الحاج] إذا أراد الخروج من منزله

إذا أراد [الحاج] الخروج صلى ركعتين في منزله، ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلى ومالى وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد.

فصل: فإذا ركب راحلته فليقل ما اخبرنا به الحصين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا أبو بكر القطيعى، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد- يعنى بن سلمة- عن أبى الزبير، عن على بن عبد الله البارقى، عن ابن عمر أن النبي على النبي الكلية الكان إذا ركب راحلته-يعنى للسفر-كبر ثلاثا ، ثم يقول: ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾[ الزخرف: ١٤]. ثم يقول: ﴿ اللهم إنى أسألك في سفرى هذا البر والتقوى، ومن العمل ماتحب وترضى، اللهم هون علينا السفر، واطو لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ﴾ انفرد بإخراجه مسلم (١).

فصل: فاذا ودعه أحد فليقل: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك(٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۶)، والترمـذى (۳٤٤٧)، والدارمى (۲/ ۲۸۰)، والحـاكم (۲/ ۲۰۵)! وصـحـحه ووافـقـه الذهبى، وأخـرجـه مـسلم فى الحج (٤٢٨)، وابن خـزيمة (٢٥٤)، والبيهقى (٥/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>۲) للحدیث الذی أخرجه أحمد (۲/ ۷، ۲۰، ۳۸، ۱۳۱، ۳۵۸)، والنسائی (۵۰٦)، وابن ماجة (۲۸۲۲)، والترمذی (۳٤٤۲) و( ۳٤٤۳)، والحاکم (۲/ ۹۷)، وابن خزیمة (۲۵۳۱) والبیهقی (۵/ ۲۰۱)، وأبو یعلی ( ۵۹۵۸ ، ۵۲۵۸ ) عن ابن عمر.

# انزعاج مودعى الحاج شوقا إلى الحج

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا الحميدي، أنبأنا أبو بكر الأردستاني (١)، أنبأنا السلمي قال: قال بعضهم: خرجت أم اليمن بنت على<sup>(٢)</sup> امرأة أبى على الروذبارى وقت خروج الحـاج إلى الصحراء، والجمالُ تمرّ بها وهي تبكي وتقول: واضعفاه، وتنشد على أثر قولها:

فقلتُ: دعوني واتباعي ركابكـم أكُنْ طوع أيديكم كما يفعل العبدُ ومــا بالُ رغمــي لايهون عليهمُ وقد علموا أنْ ليـس لي منهم بدُ وتقول : هذه حَسْرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيست ؟!(٣)

وقال الرضى في هذا المعنين (٤) :

اقرئ عنّى السلام أهل المصلى، فبلاغ السلام بعض التلاق(٥)

أيها الرائح المغذُّ تحمـــلُ حاجةً للمعــنبُّ المشتــاق

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ، الصالح العابد، أبو بكر محمـد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني نسبة إلى أردستان، بليدة قريبة من أصبهان، مات سنة ٤٢٤، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٧/ ٢٢٨)، والعبر (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) هي أم اليمن عزيزة بنت محمد بن عمرو بن فارس ( تاريخ بغداد ١ / ٣٣٠ ) . وتحرف اسمها في المخطوط وفي صفة الصفوة ( ٤ / ٢٧٣ ) إلى أم أيمن .

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (٢/ ٧٩). والشريف الرضى هو الشريف أبو الحـسن، محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسى، الحسيى الموسوى البغدادي الشاعر، صاحب "الديوان"، له نظم في الذروة حتى قيل: هو أشعر الطالبيين، مات سنة ٤٠٦؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (٧/ ٢٨٥)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٤٦)، المنتظم (١١٥/١١٥)، العبر (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) في الديوان: وبلاغ السلام بعد.

أن قلبى إليه بالأشـــواقِ نضو هوى ما أظنه اليوم باق ومنى عند بعض تلك الحداقِ قبـل أعير الدموع للعشاق ١).

ألا هل إلى ظل الأثيل تخلص في وهل لثنيات الغُــوير طلـــوع ُ وهل لليالينا الطوال تصـــرم في وهل لليالينا القصـــار رجــوعُ

ولـه(۲):

حىً بين النقا وبين المصلى، وقفاد وراج (٤) الحجيج ليلة جَمع ، وبجم وتذكر عنى منساخ مطيتى بأعالم وله في أبيات (٥):

وقفات الركائب الأنضاء (٣) وبجمع مجامع الأهواء بأعالى منى ومرسعى خبائى

جوابی لما لم تسمع الأذنان بلی!إن قلبی سامع وجنانی طلیقاً بأعلمی الخیف أنی عانی رأیت بقلبمی به فیر ما تریان الی موقف التجمیر، غیر أمانی وكیف شفائی، والطبیب یمانی!

تعجّب صحبی من بكائی وأنكروا فقلت: نعم ما تسمع الأذن دعوة ویا أیها الركبب الیمانون خبّروا ویا صاحبی رحلی أقلاً، فإننی ولم یبق من أیام جمع إلی منی یعلّل دائی بالعبراق طماعةً

(۱) انظر دیوانه (۱/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۱/ ۳۵) .

<sup>(</sup>٣) النقا: القطعة من الرمل تنقاد محدوبة. المصلى: مكان الصلاة، ولعله أراد بهما موضعين بعينهما. الأنضاء، الواحد نضو: المهزول.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: ورواح.

<sup>(</sup>٥) انظر الديوان (٢/ ٥٥٢، ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) في الديوان: بليلي.

انظر الديوال (٢/ ٥٥٢، ٥٥٣).

وله في أبيات قالها والناس قد توجهوا الى مكة (١):

أقـول لركب رائحـين: لعلكـــم

تحلُّون من بعدى العقيق اليمانيا

ونجداً وكثبان اللـــوى والمطاليا (\*)

ومروا على أبيات حي برامــــة

فقولوا: لديغ يبتغى اليـــوم راقيا

عَدمتُ دوائي بالعراق فــــربما

وجدتم بنجد لي طبيبياً مُداويا

وقبولوا لجيبران على الخيف من منيً

تراكم من استبدلتم بجواريا ؟

ومن ورد الماء المذي كنت وارداً به

ورعى العشيب الذي كنت راعيا

فوالهفتي كم لي على الخييف شهقة

ترحلت عنكم ولى أميامي نظرة

وعشرٌ وعشرٌ بعدكم من ورائيا(٢)

وله في أبيات<sup>(٣)</sup> :

من معید لی أیا می بجزع السَّمُ رأت

وليالى بجمع ومنسى والجمرات

(\*) هذه أسماء أمكنة .

<sup>(</sup>١) انظر الديوان (٢/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: نحوكم لي.

<sup>(</sup>٣) انظر الديوان (١/ ٢١٧، ٢١٨).

يا وقوفاً ما وقفن في ظلال السلمات تتشاكى ما عنانا بكللم العبرات آه من جيد إلى الدا رطويل (١) اللفتات وغرام غير ماض بلقاء غير آت خيف صوب الغاديات فسقى بطن منى والـ وله أيضا <sup>(٢)</sup>:

غرست عندي غرس ال شوق ممرور الجناة أينن راق لغرامي وطبيب لشكاتي وله أيضا <sup>(٣)</sup>:

خذی نفسی یا ریح من جانب الحمی

فلاقسى بها ليلاً نسيم ربي نجد فإن بذاك الحيّ حيــــــــا (٤) عهدته

وبالرغم منى أن يـطـول به عـهـدى ولولا تداوى القلبب من ألم الجوي

بذكسر تلاقينا قهضيت من الوجد

ويا صاحبيُّ اليوم عوجا لتسالا

رُكيباً من الغورين أنضاؤهم تخدى

عن الحي بالجرعاء جرعاء مالك(٥)

هل ارتبعوا واخمضر واديهم بعدى

(٢) انظر الديوان (١/ ٢١٨).

(١) في الديوان: كثير.

(٤) في الديوان: إلفاً.

(٣) انظر ديوانه (١/ ٣٨٩).

(٥) جرعــاء مالك : الجرعــاء موضع فيه ســهولة ورمل لا تنبت ، وهذه الجــرعاء بالدهناء ، قرب حُزوی (المراصد : ٣٢٦) .

علمت(١) بنجد شيـــحة حاجرية فأمطرتها دمعيى وأفرشتها خدى ذكرا بها ريّا الحبيب على النوى وهیهات ذا یا بعد بینهما عندی وإنى لمجلــوب إلى الشـــوق كلمــا تنفس شـــاك أو تألم ذو وجد تعرض رسل الشوق والركب هاجد فتوقظني من بين نوامهم وحدى ومسا شرب العسساق إلا بقيستى وما ورُدوا في الحسب إلا على وردى

#### ولمهيار (٢):

ألا فتى يســـأل قلبي مــاله أراد نجـــــداً معـــه ببابل فهو يرجـو خبـراً من الغضــا وانتسم الريح الصبـــــا ومن له ويوم ذى البان وما أسأرت(٤) من

ينزو إذا برق الحمي بدا لــه؟ إرادة هاجست لسمه بكبالمه بنفحــة من الصبـا طوبي له<sup>(٣)</sup> ذى البان إلا أن أقول: ياله (٥)

(١) في الديوان: شممت.

(٣) في الديوان: طواله. (٤) أسأرت: أبقيت.

(٥) في الديوان: ماله.

<sup>(</sup>٢) هو مهيار بن مرزوية الأديب الباهر ، ذو البلاغتين ، أبو الحسن الديلمي، الفارسي. قيل: أسلم على يد الشريف الرضى فهو شيخه في النظم والتشيع . ديوانه مطبوع . توفي سنة ٤٢٨. انظر أعلام النبلاء (١٧/ ٤٧١) ، وتاريخ بغداد (١٣/ ٢٧٦) ، والبداية والنهاية (۲۲/ ۲۱). والأبيات في ديوانه (٣/ ٢٢٧) .

#### وله أيضا <sup>(١)</sup>:

وما أتبعت ظُعن الحيّ طرفى لأغنم نظـــرة فتكون زادى ولكنى بعثت بلحظ عينــ وله أيضا(٢):

سل أبرق الحنّان (٣) واحبس به أي وكيف بانات بسيقط اللوى م وكيف بانات بسيقط اللوى م هل حملت - لاحملت - بعدنا ع أغناك صوب الدميع عن منة أدمع على الخيف جني ما جني بالله درهن (٤) لك يوم النقا وإن لو يا سائق الأظعيان رفقا وإن لو لولا زفيرى خلف أجمالهم و لا تبدؤا بالعزل قلبى (٢) فما الوسميت لى نجدا على بعدها يا داو بها حبى فميا مهجتى أو

أين ليالينا على الأبرق؟ ما لم يُجدها الدهر لم تورق؟ عنك الصبا عرفا لمستنشق؟ أحمله اللمرعد المبرق بكاء حسان على جلّق لولا وفاء الحسب لم يغلق لم يغن قولى للعسوف: ارفُق وحر(٥) أنف اسى ليسم تنسق استنجد الدمع(٧) على محرق يا ولَه المسئم بالمحسرق أول مخبول بنجد رقي

<sup>(</sup>۱) انظر دیوانه (۱/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أبرق الحنّان: ماء لبني فزارة يسمع فيه الحنين.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: رهن.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: ووخز.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: صدري.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: الماء.

#### وله أيضا<sup>(١)</sup>:

یا للهوی لما أطعت حموله<sup>(۲)</sup> فارقت حولا أهل نجمد والهوى فقل لمن ظنّ البعـــاد ســلـوة لا تنتحل طعم شــــئ لم تذق آه لقلب شـــق عنـه أضلعي من الحمي تخالج البرق الشفق ثار به الشـــوق فهب فهفا تطلُّعا ثم نـزا ثم مـــوق

يوم النخيل سامني مالم أطق ذاك الهوى وحُرَقى تلك الحرق

ولأبي غالب بن بشران (٣):

ولما أثاروا العميسيس بالبين بينت

غرامى لمن حولى دمىوع وأنفاس فقلت لهم: لابأس بي فتعجبوا

وقسالوا الذى أبديت كلسه باس تعوض بأنس الصبر عن وحشة الأسى

فقد فارق الأحباب من قبلك الناس ولبعض المحدثين:

يا سائق العيس ترفق واستــمـع وقف بأكناف الحسجساز ناشسداً وقل إذا وصلت من أرضهم: عرض بذكرى عندهم عساهم أن سمعوك سائلوك عنسى قل ذلك المحبوس عن قصدكم معندب القلب بكرل قن يقــــول: أملت بـأن أزوركمُ أقعدنى الخذلان عن قصدكـم

منى وبلغ إن وصلت عنى قلبى فيقد ضياع الغيداة منى ذاك الأسير موثق بالحسيزن في جملة الوفد فخـــاب ظني ورمت أن أســعى فلم يــدعنى

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: والركب قد ألهاهم عن شأنه شأننا.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن سهل الأديب النحسوى ، له شعر مستحسن توفى سنة ٤٦٢ . انظر المنتظم (١٦/ ٤٦٢) ، والبداية والنهاية (١٢/ ١٠٠) .

#### وقال آخر:

إنى بعثت مع الأجمال أحدوها وما لعينـــك لا يرقا ماء مآقيها والعين تذرف دمعاً من قذي فيها

شيعتهم فاسترابوا بي فقلت لهم: قالوا: فما نفس يعلو كذي صعدا قلت: النفس من ادمان سيركم

ووصلني كتـاب من بعض إخواني من الحاج يتـضمن الاستحـياش لي في طريق مكة، فهيج شوقى إلى تلك الأماكن، فكتبت إليه أبياتاً منها:

أنراكم في النقا فالمنحنى يوم سلع تذكرونا ذكررنا انقطعنا فوصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى قد ربحتم وخسرنا فصلوا بفضول الربح من قد غُبنا يا سقى الله حمى أنتم به ورعمى تلك الربا والدمنا سار قلبي خلف أجمالكم غير أن الوهن عاق البدنا ما قطعتم وادياً إلا قد جئته أسعى بأقدام المني إن سقتكم ديمة هاطلة فدموعي قد جرت لي أعينا في بوادي أسفي واحسزانا بدنى نضو لأبدانكم والذى أقلقنى أنى هنا آه وأشمواقي إلى ذاك الحي شوق محروم وقد ذاق الجنا سلم وا عنى على أربابه أخبروهم أنني حلف الضنا أنا مـذ غـبـتم على تذكـاركم أتراكـم عندكـم مــا عنـدنا عرفكم تعرف ريح الصبا كلما هبّت به مرت بنا درَّ درَّ الوصل ما أعلنه ليته يرضى بروحى ثمنا

وأنادى كملمسا لبسيستم زمناً مـــن زال أولى زمنا فـاعـاد الله ذاك الزمنا

## باب آداب السير في السفر

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، أنبأنا يحيى بن سعيد، أنبأنا هشام قال: حدثنى أبى قال: سئل أسامة عن سير رسول الله عَلَيْكُ في حبجة الوداع؟ فقال: كان سيره العَنَق، فإذا وجد فَجوة نص " والنَّص فوق العَنَق. أخرجاه في الصحيحين (١).

فصل : ويكره أن يسير وحده، وفي أفراد البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي على الله الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي الله عنهما عنهما عنه الله عنهما عنهما

فصل: ويكره الجرس، وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبسي ﷺ أنه قسال: «الجسرس منزا مسسر الشيطان» (٣) وفي لفظ: «لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦٦٦) ، ومسلم (الحج / ۲۸۳) ، ومالك (۹۰٤)، وابن خزيمة (۲۸٤٥)، والنسائى (۳۰۲۳)، وأبو داود (۱۹۲۳)، وابن ماجة (۳۰۱۷). والفَجُوة: المكان المتسع. وقيل: الفُرجة. والنَصُّ: ضرب سريع من السير.

والعنق: سير بين الإبطاء والإسراع، وقيل: الذي يتحرك به عنق الدابة.

<sup>(</sup>۲) أخرجـه البخارى (۲۹۹۸)، وابن خزيمة (۲۵۹۹)، والدارمي (۲/ ۲۸۹)، والديلمي في الفردوس (۵۰۸۹)، وأحمـد في مسنده (۲/ ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۲۸، ۱۱۲)، وابن مـاجة (۲/ ۲۲۹)، والبيهقى ( ۵ / ۲۵۷ ) ، والحاكم ( ۲٤۹۳ ) وصححه الذهبى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١٤)، وأحمد (٢/ ٣٧٢)، والبيه قي (٥/ ٣٥٣)، وابن حبـان (٣) أخـرجه مسلم (٤٧٠٤)، وابن خزيمة (٥٥٤)، والحاكم (١٣٩)!!

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٣، ٢٦٣، ٣٤٣، ٤٤٤، ٤٧٦)، والدارمي (٢/ ٢٨٨)، وابن حبان= (٢٨٨)، ومسلم (٢١٣)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والترمذي (١٧٠٣)، وابن حبان=

فصل: فإذا علا نشزاً كبر ثلاثاً، ثم قال: « اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال »(١).

\* \* \* \* \*

<sup>=(</sup>٤٧٠٣)، والبيسهقي (٥/ ٢٥٤)، والبخوي (٦٧٨)، وابن خزيمة (٢٥٥٣)، والديلمي في الفردوس (٧٦٥٤)، وأبو يعلي (٦٩٠٩)، وأخبار أصبهان (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۷، ۲۳۹)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۹٤)، والديلمي في الفردوس (۱۸۱۸)، والطبراني في الدعاء ( ۸٤۹). والنشز : المرتفع من الأرض .

#### باب

## ذكر حنين الإبـل في السير وخطاب الواجديـن لها ولحاديها والإخبـار عنـها والقسـم بها

ركب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ناقة فأسرعت به، فأنشد: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل وقال الحرث بن خالد:

إنى وما نحروا غداة مسنى يوم الجمار يؤودها العقل لو بدلت أعلى مسساكنها سفلا فأصبح سفلها يعلو فيكاد يعرفها الخبير بسها فيرده الأقواد والمحسل لعرفت معناها لما احتملت منى الضلوع لاهلها قبل

#### وقال ابن الدمينة:

أما والراقصات بذات عـرق ومن صـلى بنعمان الأراك لقد أضمرت حبك فى فؤداى وما أضمرت حباً من سواك وللصمة القشيرى:

وحنت قلوصى آخر الليل حنة فيا روعة ماراع قلبى حنينها فقلت لها: حنّى فكل قرينــة مفارقها لابد يومــأ قرينها وقلت لها: حنى رويداً فإنــنى وإياك يخفى عوله ســفينها ولإبراهيم بن صور الكاتب:

باتت تشوقنی برجع حنینها وأزیدها شوقاً بـرجع حنینـــی نضــوین مغـتربین بین تهامة طویا الضلوع علی هوی مکنون

لو سئلت عنها القلوص لأخبرت عن مستعر صبابة وشـــجون وقال الرضى (١):

ياناق أدّاك المؤدى، ياناق ماذا المقام، والفؤاد قد تاق هل حاجة المأسور إلا الإطلاق ألهاك عن ليل السرى والإعناق ولده (٢):

أقول وقد (٣) حنت بذى الأثل ناقتى: قرى لاينل منك الحنين المرجع تحنين إلا أن بسى لا بسك الهسوى ولى لا لك اليوم الخليط المودع وباتت تشكى تحست رجلى ضمانة كلانا إذا يا ناق نضو مفجسع أحسّت بنار فى ضلوعى فأصبحت يخب بها حر الغرام ويوضع وللمتنبى:

أيا ركاب الأخيار إن الأدمعا تطس الخدود كما تطس البرمعا واعرفن من حملت إليكن النوى وامشين هونا في الأزمة خضعا ولمهيار<sup>(3)</sup>:

إلى كم حبسُها تشكو المضيقا أثرِها ربّما وجدت طريقا أجلها تطلب القُصوى ودعْها سُدًى ترمى الغروب بها الشروقا ولحه (٥):

ياسائق البكرات(٦) استبق فضلتها على الرويد فظهر العُفر(٧) معقورُ

<sup>(</sup>۱) انظر دیوانه (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۱/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) في الديوان: وما.

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (٢/ ٣٥٣). ومهيار هو

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) البكرات: جمع بكرة، وهي الفتية من الإبل.

<sup>(</sup>٧) العفر: جمع عفراء وأعفر وهي من الإبل ما شابه لونه التراب.

جلسا ولو ساعة يروى بها مقـــل ميم (۱) وأنت عليها الدهر مشكـور فالعيس طائــعة والأرض واســـعة ﴿ وَإَنَّا هــــو تقديـــم وتأخيــــرُ تغلسـوا<sup>(٢)</sup> من زرود وجه يومـهــم وحطهــم لظـــلال البان تهجيـــرُ ولسه (۳) :

صدّت بنعمان على طول الصدي لحــاجة أمسّ من حاجاتهــــــا تری وفی شروعها ضراعـــة عادة عرز جذبت بخطمها لاحملت ظهورها إن حملت

دعها فلیس کل میاء میسوردا تخطات أرزاقها تعمدا حــرارة على الكبـود أبـردا وكل ذي إلف (٤) وما تعودا رجسلا على المضيم تقرُّ أو يدا

ولسه<sup>(ه) َ.</sup>

رد(٦) بعض ما تعتسف يا ســائق الأظعان أو فإن بين سُـــوقهــا أفــــئدة تُختــــطف ما أنبت إلا الأسلف يا زمني على الغضــا لهفى عليك ماضياً ليوردك التأسيف

ولهه(۷):

لیلُ السُّری مثل نهار المقام 

<sup>(</sup>١) هيم: عطاش.

<sup>(</sup>٢) تغلَّسوا: ساروا في الغلس.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في الديوان: عزّ.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (٢ / ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) في الديوان : أرود : أي أمهل .

<sup>(</sup>۷) انظر دیوانه (۳/ ۳۱۸).

ما خفت أن تظلـــم أو أن تضـــام جح إلا عن نقاب الظللم

موارقاً عن عُقل<sup>(١)</sup> أشطانها<sup>(٢)</sup> ولسه <sup>(٤)</sup>:

إذا فاتها روض الحمى وجسنوب كف فدعها تأسُّ<sup>(٥)</sup> العيش طوع قـلوبها فأم وإن الثماد البرض<sup>(٦)</sup> في عز قومها لأنة يلوم على نجسد ضنين بدمسعه إذا وما الناس إلامن فؤادى فسيؤاده لأه

كفاها النسيم البابلى وطيبُ \_\_\_\_هُ فأمرعُ ماترعاه ماتســـــــــــــــهُ لأنفع من جــم(٧) يذل غـــــريبهُ إذا فارق الأحباب حنت غروبــهُ لأهل الغضا أو مــن حبيبى حبيبى حبيبه

مروق فُوِق<sup>(٣)</sup> السهم عن قوس رام

يطلعنـــه فجاً ففجاً ؟ ـق فما يكدن يجــدن نهجا ـر جلودهن الحمـر وهنجـا ل(١٠) بني عليها البين بُرجـا

<sup>(</sup>١) عقل: جمع عقال وهو الرباط يعقل به.

<sup>(</sup>٢) أشطان: جمع شطن وهو الجبل.

<sup>(</sup>٣) الفوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر.

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه(١/ ١٣٢، ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) تلس: تنتف الكلأ بمقدم فمها.

<sup>(</sup>٦) الثماد البرض: الماء القليل النزر.

<sup>(</sup>٧) الجمّ: الماء الكثير.

<sup>(</sup>۸) اانظر دیوانه (۱/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٩) فلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة وقُشير وكعب (المراصد : ١٠٤١) .

<sup>(</sup>١٠) الهلال: ما استقوس من البعير عند ضمره.

وله(۱):

أمرتكم أمرى بنعمان ناصحا

وقلت: احبسوها تلحق الحي رائحا

فماريتموني تخبرون اجتهادها

فأبتم بملاحاج وأين طملائحا(٢)

وقد صدقتني في الصباعن مكانها

أخابير (٣) أرواح سبتني نوافحا

لقاء على نعسمان كان غنيمة

وهيهات يدنو بعد ما فات نازحا

دعـــونى ونعـــمان الأراك أروده

يجاوب صوتي طيره المتناوحـــا

عـــسى سارح من دار مــيــة يا من

يُقييض لــه عن شـــائم طار بارحـاً

وله (٤):

هل السابق الغضبان يملك أمره؟ فما كل سير اليعملات (٥) وحيدُ!

رويداً بأخفاف المطمى فإنمسا تداس جباه تحتها وخسدودُ

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (١/ ١٩٦،١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الطلائع : جمع طليعة وهي الناقة التي أعياها السير .

<sup>(</sup>٣) جمع خبر : أخبار ، وجمع الجمع : أخابير .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (١/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٥) اليعملات : جمع يعملة وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل .

#### ولـه(١):

يقودها الحادى إلى حاجت وإنما تيمها بحاجسر لو كان لي على الزمان إمــرةٌ وكم على واد الغضا من كبد

وهمــا أخــرى إليهــا لـــم تُقَدُ أيامها بحاجر لو تسسترد مطاعة قلت: أعدها لي أعد يحكم فيها بسوى العدل الكُمَدُ وله(٢):

وقــــــر بــذى الأراك لهــا قرارُ بحكم الشوق(٤) مطلولٌ جبارُ(٥)

ولسه(۲) :

لحاجر كيف لها<sup>(٧)</sup> بحاجير؟ ولامعاتٌ في السحــــاب الباكر وشوقها المكنــون في الضمــائر وبركست تفحيص بالكراكر(١٠)

متى رفعت له بالغــور<sup>(٣)</sup> نـار فكل دم أراق السمير منها تمـــد بالآذان والمناخـــــر

تعرها عنه<sup>(۸)</sup> أحاديث الصــــبا أرض بها السابع من ربيعه\_\_\_ا وحيث دبت وربت فصالها(٩)

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (١/ ٣٤١،٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه (٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) الغور وذو الأراك : موضعين .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : السير .

<sup>(</sup>٥) الجبار: الهدر.

<sup>(</sup>٦) انظر ديوانه (٢/ ١٧، ١٧) .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : ومن لها .

<sup>(</sup>٨) في الديوان : تغرها منه .

<sup>(</sup>٩) فصال : جمع فصيل وهو من الأبل ما فُصل عن أمه .

<sup>(</sup>۱۰) الكراكر : جمع كركِرة وهي صدر كل ذي خف .

فهل لهــا وهل لمن تحملــــــه فإنها من حبها نجداً تـــري

من عائف(١) بخاطر أو زاجر(٢) ؟ بكُثُب(٣) الغور شفار(٤) الجازر(٥) ولسه (٦):

هل بمنى لعهمدنا من ذاكسر؟ يا ليت شعرى والمنى تعلة! قلب يضام ماله من ناصر وفى الضيوف الغرباء عــــندكم وه على أربابه بالخاطر إما قرى النادى الكريسم أو فرد ولسه(۷):

أن العلا مُقيداتٌ بالسسرى هوِّن في الليل عليهـــــا الغَرَرَا فركّبت بســوقها رءوسُـــــها حتى تخيلنا الحجول(٨) الغُررا(٩) ذليلة أن تستطيب السهرا علَّمها النوم على رباطـهــــــا وليه (۱۰):

سائقٌ منجدٌ وشـــوقٌ يغورُ ! يتبع الخطو قاهراً بين أيــــــد يـ ـهـا ومن خلفها هــوي مقهورُ تٌ وفي طاعة الحبال سيطورُ ووراء الحدوج(١٢) في البيد أ رواح المقيمين في الديار تسيرُ

لمن الظعن تهتــدى وتجــــور؟ فهي(١١) في طاعة التلفّت حيـا

<sup>(</sup>١) العائف: المتكهن بالطير لعدم تفاؤله به .

<sup>(</sup>٢) الزاجر: المتطير الذي يزجر الطير.

<sup>(</sup>٣) كثيب: جمع كثب وهو التل من الرمل.

<sup>(</sup>٤) شفار: جمع شفرة وهي السكين العظيمة العريضة.

<sup>(</sup>٦) انظر ديوانه ( ٢ / ١٨ ) . (٥) الجازر: الجزار.

<sup>(</sup>٧) انظر ديوانه (٢ / ٢٦).

<sup>(</sup>٨) الحجول : جمع حجل وهو البياض في القوائم .

<sup>(</sup>٩) الغرر : جمع غرة وهي البياض في الجبهة .

<sup>(</sup>۱۰) انظر دیوانه (۲/ ۵۲، ۵۷). (۱۱) في الديوان: وهي .

<sup>(</sup>١٢) الحدوج: جمع حدج وهي مركب للنساء يشبه الهودج.

یاعقیدی علی الغرام بلیـــلهِ قــ
فاعرنی إن كان ممـا یعـار الـ قل
وخذ الآن كیف شئت بحبلی قد
ولــه(۱):

قسم وفيسا وغيسرك المأمورُ مقلب أو كنست أنت ممن يعيرُ قد كفاك الجسذابَ أنى أسيرُ

شوقٌ يعوق الماء في الحناجر ذل الغريب وحنينُ الذاكرِ<sup>(٢)</sup> بحالب الإيماض غير ماطـرِ

نفرها عن وردهــا بحاجر وردها على الطوى سواغبا مغرورة الأعيـن من أحبلهـا

ولـه(٣):

وأن يقر بالحمى (٤) قرارها وللرعاة بعدها أسارها بخصبها شاكرة أوبارها مقلوة والعلمان دارها

أولى لها أن يرعوى نفارهــا ترعى وتروى ما ضفا وما صفا حتى تروح ضخمة جــنوبها وكيف لا وماء سـلـع ماؤهـا

ولـه(٥):

وأرخوا أزمتها (٧) والنسوعا (٨) ولا امتد دهـــرك إلا ربيعـــا م وكل غـــدا لاخيه رضــيعاً

دعوها ترد بعد خمس<sup>(٦)</sup> شروعا وقولوا دعـــاء لهـا: لا عقــرت حملن نشــــاوى بكــأس الغـرا

انظر دیوانه (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: الزاجر.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه (٢/ ٨٨، ٨٨).

<sup>(</sup>٤) في الديوان: بالهوى.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (۲/ ۲۲۲، ۲۲۳).

<sup>(</sup>٦) الخمس: من أظماء الإبل وهو وردها على الماء في اليوم الخامس.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: وراخوا علائقها

<sup>(</sup>٨) النسوع: جمع نسع وهو حبل من آدم تشد به الرحال .

أحبوا فرادى ولكنهم الحموا راحة النوم أجفانهم حموا راحة النوم أجفانهم أسكان رامة همل من قرى كفاه من المواد أن تمهدوا

على صيحة البين ماتوا جميعا ولغوا<sup>(١)</sup> على الزفرات الضلوعا فقد دفع الليل ضيفا قنوعا؟ للهذا وحديثا وسيعا

وله(٢):

ما مرتبعا وبالنخيل مـــوردا ومشرَعا نصلاً تفرشها كراكرا<sup>(3)</sup> وأذرعـا أن تأمن الطارد المزعزعـا<sup>(0)</sup> والبيد حتى أذعنت أن تخضعا<sup>(7)</sup> والبيد حتى أذعنت أن تخضعا<sup>(7)</sup> والبيد عتى أذعنت أن تخضعا<sup>(7)</sup> والبيد عتى أن تجوز الأجرعـا على الله وأدمـعا والــه(۷):

حبب اليها بالغضا مرتبعا وبأثيلات النقا طلائللا (٣) منى لها لوجعل الدهر لها عزت فما زال بها جور الهوى الله ياسائقها فإنها أسل بها الوادى رفيقا إنها

ياسائق الأظعان إن مــع الصــبا هبت لعارفة تسوق من الحمــا<sup>(٩)</sup> فبردت بين عنيـــزتين وصـــارة

خبراً (۸) لو أنك للصبا تتوقف أرجاً بريا أهال يتعرف كبدا إلى زمن الحمى يتلهف

<sup>(</sup>١) في الديوان: وشدّوا.

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۲/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) الطلائل: جمع طلالة وهي الشاخص من آثار الدار.

<sup>(</sup>٤) انظر هامش

<sup>(</sup>٥) في الديوان: والمدعدعا.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: حتى آذنت أن تخنعا.

<sup>(</sup>۷) انظر دیوانه (۲/ ۲٦۸).

<sup>(</sup>٨) ساقطة في المخطوطة واستدركناها من الديوان.

<sup>(</sup>٩) في الديوان: الصبا.

### ولسه (۱) :

رعت من تبالة (٢) جوراً لفيفا وساق لها حارس (٣) الانتجا وحنّت لأيامها بالبطاح تسراود أيديها بالرويد (١) فهل في الخيام على المأزم وهل بان سلع على العهد منه

وسبطا يرف عليها رفوفا ع من حيث حنت نميراً وريفا<sup>(3)</sup> فمدّت وراء صليف صليفا<sup>(0)</sup> ويأبى لها الشوق إلا الوجيفا<sup>(۷)</sup> يكون عليها عطوفا؟ من قلب يكون عليها عطوفا؟

ولـه(٩):

مد لها خلف (۱۰) الغسمام فسقى ومد مسن ظل عليها ما وقى تغن بالجرعاء يساسائقها فارجوزة بحاجر ترى السهام المسرقا واغن على السسياط فى أرجوزة بحاجر ترى السهام المسرقا وكلما تزجرها حداتها وافسا مرعى الحمى رب الغمام وسقا حواملا منا هموماً ثقلت وأنفساً لم تبسق إلا رمقا تحملنا وإن عرين قصبا

(۱) انظر دیوانه (۲/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) تبالة: اسم موضع باليمن.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في المخطوط إلى: فارس.

<sup>(</sup>٤) النمير: الزاكي من الماء، والريف: الأرض فيها زرع وخصب.

<sup>(</sup>٥) الصليف: صفحة العتق.

<sup>(</sup>٦) الرويد: المهل.

<sup>(</sup>٧) الوجيف: ضرب من السير كالعنق.

<sup>(</sup>٨) المأزمين: جبلا مكة.

<sup>(</sup>۹) انظر دیوانه (۲/ ۳۲۱، ۳۲۷، ۳۲۸).

<sup>(</sup>١٠) الخلف: حلمة الضرع.

دام علیها اللیل حتی أصبحت ورامیات لایسؤدین دما وقفن صفا فسرأین شركا عرّج علی الوادی فقل عن كبدی واحجر علی عینیك حفظاً أن تری فطالما استظللنه مصطبحا

تحسب فجر ذات عرق<sup>(۱)</sup> شفقا ولايبالين أسلمال أم رقا<sup>(۲)</sup> من القلوب فرمين طلقا للبان ماشئت الجوى والحرقا غصنين منه دنيا فاعتنقا سلافة العيش به مغتبقا

### وله (۳):

یا لزمانی علی الحمی عجبا حلفت بالراقصات (٤) تجهد أعت تحسب أشخاصها إذا اختلطت تحمل شعثاً إذا هم ذكروا غدوا سرا من عامهم وبقی حتی أناخوا بذی الستور (٧) مل

أى زمسان مضى وأى حمسى؟ ناقا خفوضا وأظهرا أسننما(٥) بالأكم الوقص(٦) في الدجى أكما ذخسيرة الأجر غالطوا السأما أيسام جمع والأشهر الحرما بين بأرض كادت تكون سسما

### وله (۸):

أجاذبها لو أمكنت من زمامها فما الحرب إلا بين حلمي وخُرقها يعزّ عليها نومها تحت كُورها(١٠)

أريد وراء والهوى من أمامها وبين زفيرى خائفاً وبغامها (٩) عافات من أيامها في مسامها

<sup>(</sup>١) ذات عرق: مُهُلّ أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة.

<sup>(</sup>٢) رقا: جمد.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه ( ٣ / ٣٤٣ ، ٢٤٣ ) عدا البيت قبل الأخير فهو غير موجود .

<sup>(</sup>٤) الراقصات : النوق . (٥) سنم : جمع سنيم وهو العالى .

<sup>(</sup>٦) وقص : جمع أوقص ووقصاء وهي القصيرة .

<sup>(</sup>٧) ذي الستور : البيت الحرام . (٨) انظر ديوانه (٣/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٩) البغام: صوت الناقة. (١٠) الكور: الرحل.

مكان أراك حاجر وبشامها(١) فلن يعلف الرطب الخليط ببابل فداء بيوت خيرُها في خيامها فلیت بلاداً شرّها فی قــصورهـا وله (۲):

إن كان من بعد شـقاء نعيـم ردوا لهاا أيامها بالغميم أدلة الشوق وهادى السميم وله(۳) .

أمن خفوق البرق تُرزمينا<sup>(٤)</sup>؟ حنّى فما أمنعك الحنينا!! فضلت ألله ما تتلفّتينا سرى يميناً وسراك شأمة نعم تشتاقين ونشتاق له ونعلن الوجد وتكتمينا وأين نجد والمغرورينا؟(٥) فأين منك اليوم ومنا الهوى؟ ولـه(٦):

أثرها على حب الوفاء وحسسنه تصعب في أشطانها وتلين عليها فجاج الأرض وهي شطون جوافل من طـــرد الريــــاح قـــريبة تشــــك إذا جد السُّرى وأنين لها -وهي خرس- تحت عضّ رحالها ولـه(٧) :

أين تريد يامثير الظُّعُــــن؟ أوطنٌ من رامـــة بوطـــن؟

<sup>(</sup>١) البشام: شجر طيب يستاك بقضبانه.

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۳/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه (٤ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ترزمين : تجنين .

<sup>(</sup>٥) المغور : الذاهب في الغور . وفي الديوان : المغورونا .

<sup>(</sup>٦) انظر ديوانه (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۷) انظر دیوانه (۶/ ۱۰۱).

بین الغرار (۲) خانفاً والوسن (۳) بالعسبرات أعین من أعین خزمتها ومهسجة فی رسن (۵) علی ثبسوت قسدمی أزلنی فیه وأین جسیرتی وزمنی

حبساً ولو زادك من مضمضة (۱)
لعلها أن تشتفى بائــــحةً
كم كبـــد كريمة فى بــُـرة (٤)
ياقاتل االعُذيب مُوقفــــا
يا زمنى بالخيف بل يـا جيرتى
ليت الذى كان فطار شــعثاً

ولأبى منصوربن الفضل (٦):

تزاورن عن اذرعـــات (٧) يمــينا

نواشز (٨) لـسـن يطعن الـبُرينا (٩)

كلفن بنجــد كــأن الــرياض

أخــذن لنجـد عليـها يـمـيـنا
وأقــسـمن يحـملن إلا نحـيـلا

إلـــيــه ويُبلغـن إلا حـــزينا

(١) المضمضة : دبيب النوم في العين .

(٢) الغرار: النوم القليل.

(٣) الوسن : النوم .

(٤) البرة : الحلقة تجعل في أنف البعير من صغر ونحوه .

(٥) الرسن : الحبل تقاد به الدابة .

(٦) انظر ديوانه (١٦،١٥) .

(٧) أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ، تنسب إليه الخمر.

(٨) نواشز : مستعصيات .

(٩) برين : جمع بَّره وهي حلقة تجعل في أنف البعير يكون فيها زمامه .

ولما سمعن زفير المشوق ونوح الحصمام تركن الحنينا إذا جئت مما بانة الواديين فأرخوا النسوع<sup>(۱)</sup> وحلّوا الوضينا<sup>(۲)</sup> فستم عسلائق من أجلهن مُلاءُ الدجى والضحى قد طُوينا

#### ولسه (۳):

لأى مرمى تزجر الأيانقا<sup>(٤)</sup> إن جاوزت نجداً فلست عاشقا وإنما كـان بكائى حـاديا ركب الغرام وزفيرى سائقا

### ولأبى جعفر بن البياض<sup>(ه)</sup> :

نوق تراها كالسفن إذا رأيت إلا له بحرا كتب ألوجا بدمائها في مهرق البيداء سطرا فكأن أرجلها تطلب عند أيديهن وترا يحملن من أهل الهوى شعثاً على الأكوار غبرا لاح الهجير وجوههم

<sup>(</sup>١) نسوع : جمع نسع وهو حبل يشد به الرحل .

<sup>(</sup>٢) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يكون للهودج بمنزلة الحزام للسرج.

<sup>(</sup>۳) انظر دیوانه : ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٤) الأيانق: جمع ناقة.

<sup>(</sup>٥) هو الشاعر المحسن الشريف ، أبو جعفر ، مسعود بن عبد العزيز بن المحسن الهاشمى العباسى ، له ديوان صغير قلّ ما فيه من المديح . توفى سنة ٤٦٨ . انظر تـرجمته فى اعلام النبلاء (٤١٨ /١٢) ، المنتظم (١١٤ /١٢) ، البداية والنهاية (١١٤ /١٢) .

#### وللوزير بن المغزى :

لمن نویقتی شوقی ووجدی إذا خضعت أذنت لهمه ملیها ولو وجدت بصاحی القلب سال

فقلت: سجعها قبلبي فنونا لجاذبهما الأزمة والبرينك

حزين فارق الإلسف الحسزينا

### ولابن الخفاجي <sup>(١)</sup> :

فمتى يكسون لدائسها إفسراقُ فيها فما كل السُّرى أعناقُ<sup>(٢)</sup>

فى كل يوم نشطـــة ووثــاق فـــاستبق فضلـتها إذا دب الونا

### ولـه(۳):

ثورها ناشطة عقالها فلم تزل أشواقه تسوقها ماذا على الناقة من غرامه ماذا على الناقة من غرامه أراد أن تشرب ماء حاجر إنّ لها على القلوب ذمة كان لها على الصبا تحية كم تسأل البارق عن خوفاً على قلوبها إنْ علمت فولمة الغلاة دون حظوظها فعللوها بحديث حاجر فعللوها بحديث حاجر

قد ملأت من بدنها جلالها حتى رمت من الوجي رحالها لبو أنه أنصف أو رثى لها أريّها يطلب أم كسلالها لأنها قد عرفت بلبالها أعجلها السائق أن تنالها سويقة فلايجب عامداً سؤالها إنّ الغوادى درست أطلالها كأنها قد كرهت زوالها ولتصنع الغلاة مابدا لها

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن سعيـد بن سنان بن الربيع الحفاجي، أبو محمـد، الشاعر، الأديب، صـاحب كتـاب « سر الفصـاحة »، توفى سنة ٤٦٦، انظر ترجمتـه في فوات الوفيات(٢ / ٢٢)، اللباب لابن الأثير (١ / ٣٨١)، وديوانه مطبوع.
(٢) انظر ديوانه (١٥٣).

### وله(۱):

أمبيحها فضل الأزمة شمر يابانتي إضم ومن دين الهوى أعلمتما قلبي أقام مكانمه

دعــوها تُناضـــــل بالأذرع

وقــودوا أزمُّتهــا بالحنــــين

فمع النسيم تحية من عَـرْعَـر بث السؤال لكل من لـم يُخبر أم سار في طلب الصباح المسفر ولــه(٢):

ل بالأذرع فيأين العواصم من لعلي الخنين فلولا الصبابة ليم تُتبع ولشيخنا أبى عبد الله البارع (٣):

إن لها لنبأ عجيبا يشهد أن قد فارقت حبيبا أذكرها عهد هوى قريبا يضرم فى فؤادها لهيبا كأن بالرمل لها سقوبا لو غادر الشوق لنا قلوبا إن الغريب يسعد الغريبا دع المطايا تنسم الجنوبا حنينها وما اشتكت لغوبا شامت بنجد بارقا كذوبا فغادر الشوق لها حنينا تروم إذا ما استشرفت كثيبا يمسى إذا حنت لها مجيبا

#### ولىمة:

ماعلى حادى المطايا لـو ترفق هذه الدار التي يعرفها بالهوى

إذا لآثـرنا لهـن النيبـا

ریثما أسكب دمعی ثم أعتق من أهله من كان أشلوق

<sup>(</sup>۱) انظر دیوانه (۱۰۸). (۲) انظر دیوانه (۱۳۲) .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام النحوي، شيخ القراء أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد ابن الدباس الشاعر، الملقب بالبارع، له ديوان شعر، وشعره في الذروة، توفى سنة ٥٢٤، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٩/ ٥٣٣)، إنباه الرواة (١/ ٣٢٨)، العبر (٤/ ٥٣)، المنتظم (٥٢/ ٥٢٩).

### ولعلى بن أفلح<sup>(١)</sup>:

دعها لك الخيـر ومـا بدا لها ولا تعقها عن عقيق رامـة<sup>(٢)</sup> ولا تعلىلها نحسو بابل نشدتك الله إذا جئت الربي وناوح الورق بشــجو ثاكل

من الحنين ناشطاً عقالها فإنها ذاكرة افالها فهو أهاج بالجوى بلبالها فرد أضالها واستطل ضالها أطغى لها ريب الردى أطفالها

#### ولى من قصيدة:

براهين من ألهم مها براني وحرمة شعث على فكل نضو إذا ذكرنها الحداة الهسوي تطايرن والشــوق يدن منى فلما علـــون فويق الكـثب

قطعن الثرى قطع وجد عنــاني وكل المني عند ذاك المكان تراءين ذاك البريق اليماني

### ولى في أخرى:

أعصفت في سيرها إذ طربت وافقت من حملت في شوقهم

لا وشعيت فارقوا أوطانهم يستكينون الطريق الأوعرا كلما غنى به\_\_\_م حاديهم أجدت عيسهم تغرى البرا أمنيى ذكرها والأجفرا فتناسب بالهوى طول السرى

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم الكاتب الشاعر، على بن على بن أفلح، توفى سنة ٥٣٣، انظر ترجمته في البداية والنهاية (١٢/ ٢٣٢) [وقد تحرف اسمه إلى: يحيى بـن يحيى بن أفلح] ، المنتظم (۱۷/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) رامة : منزل في طريق البصرة إلى مكة (المراصد : ٥٩٧)

## باب حج الماشى(١)

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا الحسن بن أحمد، حدثنا على بن محمد، حدثنا المعدل، أنبأنا أحمد بن سحاب، حدثنا محمد بن يونس، أنبأنا حبجاج بن نصير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: الحسنة من الله عنها من أمتى إلى عرفات ماشياً كتبت له مئة حسنة من حسنات الحرم. قالوا: يارسول الله. وماحسنات الحرم؟ قال: الحسنة بألف حسنة»(٢).

أخبرنا ابن أبى منصور، أنبأنا عبد القادر بن يوسف، أنبأنا أبو إستحاق البرمكى، أنبأنا أبو عبد الله بن بطة، أنبأنا إسماعيل بن العباس الوراق (٣)، أنبأنا أبو بدر، أنبأنا حبجاج بن نصير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما أجدنى آسى على شئ لم أعمله إلا أننى لم أحج ماشياً. فقيل له: من أين؟ فقال: من مكة إلى عرفة، حتى أرجع إليها فإنى سمعت رسول الله أين؟ يقول: «للراكب سبعون حسنة، وللماشى سبعمائة حسنة»(٤).

- (١) اختلف أهل العلم في تلك المسألة ، فقال إسحاق : الماشي أفضل ، وقال مالك والشافعي: الركوب أحب إلينا من المشي؛ لأنه موافق لفعله ﷺ ، وأعون على العبادة.
- (۲) أورده ابن الجـوزي في العلل (۹۳۱) وقـال: مـداره على إسـمـاعيل بـن أميـة، قـال
   الدارقطني: كان يضع الحديث، ووثقه ابن حجر في التقريب (٤٢٦) .
  - (٣) تحرّف في العلل المتناهية إلى: الرزاق (٩٣٢).
- (٤) أخرج شطره الأول البيهقي (٤/ ٣٣١)، وهو في أخبار أصبهان (٢/ ٣٥٤)، وتحرف متن الحديث في العلل المتناهية (٩٣٢) فليراجع. ومداره على إسماعيل بن أمية كالحديث السابق. قلت : وفيه حجاج بن نصير الفساطيطي القيس ، أبو محمد البصري، متروك الحديث ، متكلم فيه .

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك ، وعبد الرحمن بن محمد قالا : أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، أنبأنا الدارقطني، أنبأنا ابن صاعد، أنبأنا على بن سعيد بن مسروق، أنبأنا عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن زاذان قال: مرض ابن عباس رضى الله عنهما مرضاً شديداً، فدعا ولده فجمعهم، فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: « من حج ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم، قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مئة ألف حسنة »(١).

قرأت على الحريرى، عن العشارى<sup>(۲)</sup>، أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن الحصين، حدثنا عمر بن جعفر بن سالم، أنبأنا محمد بن يونس، أنبأنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن محمد المدائنى، حدثنا يعقوب بن سليم، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة »(۳).

وروى عثمان بن ساج، عن سعيد أن آدم -عليه السلام- حج عى رجليه سبعين حجة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٦٩٢)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: ليس بصحيح وأخشى أن يكون كذباً. والبيهقى فى الشعب (٣٩٨١)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٣١). وقال فيه عيسى بن سوادة: مجهول. وقال ابن التركمانى: أخرج له الحاكم في المستدرك، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>۲) هو أبو طالب محمد بن على بن الفـتح الحربي، العشاري، وكان ثقة صالحـاً، فقيهاً، عـالماً، زاهداً، توفى سنة ٤٥١؛ انظر ترجـمتـه في أعلام النبـلاء (١٨ / ٤٨)، وتاريخ بغداد (٣/٧٠)، وطبقات الحنابلة (٢/١٩١)، والمنتظم (١٦/٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في الفردوس (٧٦٩)، وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي (٢/ ٣٩٣)، والبيهقى في الشعب (٤٠٩٩). وإسناده ضعيف وسبب ضعفه أن فيه محمد بن يونس، فإن كان الجمال فهو يسرق الحديث كما قال ابن عمدي، وإن كان المحاربي فمستروك الحديث كما قال الأردى، وإن كان القرشي فوضاع كذاب كما قال ابن حبان.

وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين(١).

أخبرنا أبو محمد بن عبد الباقى، أنبأنا أبو محمد الجوهرى، أنبأنا ابن حيوة، أنبأنا ابن معرور، أنبأنا ابن الفهم، حدثنا محمد بن سعد، حدثنا على بن محمد، عن خلاد بن عبيدة، عن على بن زيد قال: حج الحسن بن على خمس عشرة حجة ماشياً وإن النجائب لتقاد معه ، وخرج من ماله لله عز وجل مرتين، وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات، حتى إنه كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلاً ويمسك نعلاً .

أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا ابن جهضم، حدثني عبد العزيز بن الحسين، حدثني ابن كيلونه، حدثني سمنون، قال: حدثنى على بن شعيب السقا، وكان قد حج على قدميه من نيسابور نيفاً وستين حجة (٣).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد، أنبأنا على بن محمد المعدل، أنبأنا بن صفوان ،حدثنا على بن محمد، حدثنى الحسين بن على أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم قال :حدثنى أبى قال : سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفراً حافياً محرماً صائماً .

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكسوية قال : حدثنى محمد بن عبيد الله قال: سمعت أبا العباس العباسي يقول: حججت ثمانين حجة على قدمى.

قرأت على أبى القاسم الحريرى، عن أبى طالب العـشارى، حدثنا مبادر ابن عبـيد الله الصـوفى قال: سـمعت أبا الأزهر عـبد الواحـد بن محـمد

<sup>(</sup>۱) أخسرجه البيهقي (٤/ ٣٣٢)، وعزاه السيوطى في الدر (٤/ ٦٣٩) إلى ابن جرير، وابن أبي شيبة (٢/٤٩٢) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٣١)، والفاكهي (٨٣٩، ٨٤٥)، والذهبي في السير (٣/ ٦٧)،
 ومختصر تاريخ دمشق (٢٣/٧)، وفيهم : خمسة وعشرين حجة، والمنتظم (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ١٠٩). وفي إسناده ابن جهضم ، كذاب .

الفارسى قال : لقيت إبراهيم الجبلى بمكة بعد رجوعة إلى وطنه وتزويجه بابنة عمه، وكان قد قطع البادية حافياً، فحدثنى أنه لما رجع إلى بلده وتزوج، شغف بابنة عمه شغفاً شديداً حتى ماكان يفارقها لحظة، قال : فتفكرت ليلة في كثرة ميلى إليها فقلت : ما يحسن بي أن أرد القيامة وفي قلبي هذه! فتطهرت وصليت ركعتين، وقلت : رب رد قلبي إلى ماهو أولى! فلما كان من الغد أخذتها الحمي وتوفيت في اليوم الثالث، فنويت الخروج حافياً من وقتي إلى مكة (١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى ، أنبأنا ابن أبى صادق، أنبأنا محمد بن عبد الله الرازى، أنبأنا أبو القاسم بن ثابت، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال: سمعت عياش بن عبدالله الشافعى يقول: خرج أبو حمزة الصوفى من قروين (٢) محرماً راجلاً، فحج ورجع، فقيل له فى ذلك، فقال: ما خرجت إلا لأسال الله عز وجل أن لا يرزقنى من الدنيا فوق قُوتى .

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعيد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى، أنبأنا أحمد بن عطاء، أنبأنا محمد بن عبيد الله بن نصر، أنبأنا الخواص قال: سمعت حسناً أخا سنان الدينورى يقول: حججت ستة عشر حجة راجلاً حافياً بغير زاد (٣).

أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبو سعيد الصيرفي، أنبأنا أبو عبد الله الأصبهاني، أنبأنا أبو بكر القرشي قال: حدثني الحسين بن

<sup>(</sup>١) ذم الهوى لابن الجوزي (٧٠- ٧١) .

<sup>(</sup>۲) قزوین : مدینة مشهورة بینها وبین الری سبعة وعشرون فرسخاً (المراصد : ۱۰۸۹) .

<sup>(</sup>٣) هذا من تلبيس إبليس على جهلة القوم ، إذ لا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجوز السفر بغير زاد لما فيه من مخالفة للقرآن والهدى النبوى . وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يريد المفازة بغير زاد فأنكره إنكاراً شديداً ، وقال : أف أف . . لا لا ومد بها صوته ، إلا بزاد ورفقاء وقافلة . ثم انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله ، فليس من طاعة الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياً ، وأى فضيلة في هذا!! .

عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب<sup>(۱)</sup> ماشياً، فبلغ منه وجهد فقال: قدمى اعتورا رمل الكثيب واطرقا الآجن من ماء القليب ربما يوم رحتما فيه على وهرة الدنيا وفي واد خصيب وسماع حسن من حسن صخب المزهر كالظبي الربيب فاحسبا ذاك بهذا واصبراً وخُذا من كل فن بنصيب فاحسا أمشى لأني مذنب فلعل الله يعفو عن ذنوبي

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن وهب أبو عثمان مولى بني سلمة بن لؤي، كان شاعراً ماجناً، كثير القول في الخمر والغزل، ثم تاب وتعبد وحج راجـلاً . والخبر في صفة الصفوة (۲/ ٢٣٥)، والفاكهي (جـ١ صــ ٣٣٢)، وتاريخ بغداد (٧٣/٩) .

## باب ذكر المنازل وما يقال فيهـا

أخبرنا ابن عبد الواحد، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنا يزيد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا بن يعقوب، أن يعقوب بن عبد الله حدث أنه سمع أبى حبيب، عن الحارث بن يعقوب، أن يعقوب بن عبد الله حدث أنه سمع بشر بن سعيد يقول: سمعت حولة بشر بن سعيد يقول: سمعت رسول الله على يقول: « من نزل منزلاً ثم قال بنت حكيم تقول: سمعت رسول الله على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ». انفرد بإخراجه مسلم، وليس لخولة رضى الله عنها في الصحيح غيره (١).

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: « يا أرض ربى وربك الله، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد»(٢). قال أبو سليمان الخطّابى(٣): يريد بساكن البلد: الجن. والبلد ماكان

<sup>(</sup>۱) أخــرجه مــســلم (۲۷۰۸) ، وابن خـــزيمة (٥٦٦)، والبــيهــقى (٢٥٣/٥) ، وأحمــد (٣٧٧) والطبراني في الكبير (٢٢٨/٢٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خريمة (٢٥٧٢) ، والبيه قى (٢٥٣/٥) ، وأحمد (٢/ ١٣٢) ، والمدعاء للطبرانى (٨٣٤) ، والنسائى فى عمل اليوم والليلة (٥٦٣) ، وأبو داود (١٦٠٣) ، ومسند الشاميين (٩٦٢) ، والحاكم في المستدرك (١٦٣٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى الخطابى ، أول من شرح صحيح البسخارى ، صاحب معالم السنن ، وغريب الحديث . . توفى سنة ٣٨٦ ، انظر تذكرة الحفاظ (١٨/ ٢٣٦) ، وشذرات الذهب (٣/ ٧٧) ، والبداية والنهاية (١١/ ٢٣٦) .

مأوى الحيوان وإذ لم يكن فيه بناء، ويحتمل أن يكون أراد بالوالد: إبليس، وماولد: الشياطين.

فإذا أراد أن يرتحل صلى ركعتين، فقدر روى أنس عن النبى ﷺ « أنه كان إذا سافر فنزل منزلاً فإذا أراد أن يرتحل صلّى ركعتين » (١).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٢٥٦٨)، والدارمي (٢/ ٢٨٩)، والحاكم وصححه ( ٣٤٩٢ ) .

## باب ذكر بعض المنازل المشهورة وبعض ما جرى فيها

### ذكر الكوفة(١):

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أبو الغنائم بن النرسى، أنبأنا محمد ابن على بن عبد الرحمن، حدثنا زيد بن الحاجب، أنبأنا محمد بن هارون، حدثنا على بن إبراهيم الكوفى الحافظ، حدثنا محمد بن الحسين بن أجيد، حدثنا على بن إبراهيم الكوفى الحافظ، حدثنا محمد بن الحسن الحلوانى، أنبأنا أحمد بن عبد الله القزوينى، عن الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد، فمررنا بالكوفة، فإذا بهلول المجنون يهذى، فقلت: أسكت فقد أقبل أمير المؤمنين، فسكت، فلما حاذاه الهودج قال: ياأمير المؤمنين حدثنى أيمن بن نائل، أنبأنا قدامة بن عبد الله العامرى قال: رأيت النبي عليه المين على جمل وتحته رحل رث فلم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك إليك "قلت: يا أمير المؤمنين، إنه بهلول المجنون. قال: قد عرفته، قل يابهلول. فقال: يا أمير المؤمنين:

هب أنك قد ملكت الأرض طُراً ودان لك العباد فكان ماذا ؟ اليس غداً مصيرك جوف قـبر ويحثو التُرْبَ هـذا ثم هـذا ؟

فقال: أجدت يابهلول ، أفغيره ؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله جمالاً ومالاً فعف في جماله، وواسى في ماله، كُتب في ديوان الأبرار.

قال: فظن أنه يريد شيئاً، قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لاتقض ديناً بدين ،أردد الحق إلى أهله ، فاقض دين نفسك من نفسك.

<sup>(</sup>۱) الكوفة ، ويقال لها أيضاً كوفان . مصرها سعد بن أبى وقاص ، بأمر عمر بن الخطاب ، بعد فتح القادسية ( معجم ما استعجم ٤ / ١١٤١ ) .

قال: إنا قد أمرنا أن يُجرى عليك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لايعطيك وينساني ، أجرى على الذي أجرى عليك ، لاحاجة لى في جرايتك (١).

### قال أبو محمد الخفاجي (٢):

ودع النسيم يعيد<sup>(٣)</sup> من أخباره ما ثم من عُلق النسيم<sup>(٤)</sup> بغائب ولـــه<sup>(٥)</sup>:

فله حواش للحديث رقاق إلا وقد شــهدت به الآماق

يوم العُذيب مدامع وخـــدود خبر يطول به الجوى ويـــزيد كم تستطيل بك الليالى السـود؟ دمن على البــلـي وعهــود يهفو على آثارهم ويعـــود سفل لعمرك يا أميم جديـــد

ومهون للوجد يحسب أنها سل بانة الوادى فليس يفوتها وانشد مع الصباح وقل له: وإذا هبطت الواردين وفيهما فاخدع فؤادى فى الخليط فكل أصبابة بالجزع بعد سيويقة

### ولى في قصيدة :

لى شغل عن الرقاد شاغلى ياصاحبى هذه رياح ربعهم نسيمهم سحيرى الريح ما للصبا مولعة بذى الصبا ما للهوى العذرى فى ديارنا لانطلبوا ثاراتنا يا قومنا لله در العيش فى طللبهم

من هاجد البرق بسفح عاقل قد أخبرت شمائل الشمائل ما يشبهه روائح الأصائل أوصبا فوق الغرام القاتل أين العذيب من قصور بابل؟ دماؤنا في أذرع الرواحل ولي وكم أسار في المفاصل

(٣) تحرفت في الديوان إلى : بعيد.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٣٣)، والمنتظم (٩/ ١٥٥) ، والبداية والنهاية (١٠/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر دیرانه (۱۵۳).

<sup>(</sup>٤) في الديوان : العذيب.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (٦٥/ ٦٦).

واطربی إذا رأیــــت أرضهم یاطرة الشیح سقیــــت أدمعی میلك من زهو ومیلی عن أســی

هذا وفيها رميـــت مقاتلى ولا ابتليت بالهــوى تمايلى ماطرب المخمور مثل الثاكـل

### ذكر فيد(١):

قال أبو بكر بن الأنبارى: أنشدنى أبو العباس، عن ابن الأعرابي: سقى الله حياً بين صارة والحمى حمى فيد صوب المرخيات المواطر آمين وادى إليه ركعاً إليهــــم بخير ورقــاهم حمــــام المقادر

### ذكر الحاجر(٢):

قال ابن فارس اللغوى: الحاجر من الحجر، وهو محبس الماء، والجمع حجران.

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا على بن أبى صادق، أنبأنا محمد بن عبد الله الشيرازى قال: سمعت محمد بن فارس يقول: سمعت خير النسّاج<sup>(٣)</sup> يقول: سمعت إبراهيم الخواص<sup>(٤)</sup> وقد رجع من سفره، وكان غاب عنى سنين، فقلت: ما الذى أصابك فى سفرك؟ فقال: عطشت عطشاً شديداً حتى سقطت من شدة العطش، فإذا أنا بماء قد رشّ على وجهى، فلما حسست

<sup>(</sup>۱) فيد: بليـدة في نصف طريق مكة من الكوفة، وهي بقرب أجا أحد جبلي طيي، معجم البلدان (٤/ ٢٨٢). وقيل : ماء لبنى أسد بن خزيمة ، معجم البكرى (٣/ ٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) الحاجر: موضع في ديار بني تميم، وقيل: موضع في طريق مكة ، .

<sup>(</sup>۳) هو الزاهد الكبير، أبو الحسن البغدادي، توفى سنة ۳۲۲، السير (۱۵/ ۲۲۹)، والحلية (۱۸/ ۳۰۷)، وتاريخ بغداد (۲/ ۸۶)، والعبر (۲/ ۱۹۳)، واللباب (۳/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل ، أبو إسحاق ، الخواص . وكان أوحد المشايخ في وقت . مات سنة ٢٩١ . انظر الحلية ( ١٠ / ٣٢٥) ، وتاريخ بغداد ( ٦ / ٧ ) ، وطبقات السلمي ( ٢٨٤ ) .

ببرده، فتحت عيني، فإذا أنا برجل حـسن الوجه والزِّي ، عليه ثياب خضر، علي فرس أشهب، فسقاني حتى رويت، ثم قال: أرتدف خلفي، وكنت بالحاجر، فلما كان بعد ساعة قال: ايش ترى ؟ قلت: المدينة. قال: انزل واقرأ على رسول الله ﷺ منى السلام، وقل: أخوك الخضر يسلِّم عليك.

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخر، وفيها قل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيراً (١).

### وقال مهيار في ذكر الحاجر(٢):

ــت الوصل تُعطى مثوبة الصابر يا قلب صبراً عساك حين حُــرمـــ ليك اللواتي انطوت على حاجر حجرٌ عليك الإطــــراب بعد ليا أســــعد حظاً به من الذاكر ذليك عهيد أناسي بشاشته ولــه(۳):

وأظن رامــة كــل واد أقفــــرت أهفو لعلوى الرياح إذا جرت يَصفُ الترائب والبروق إذا سرت ويشوقُني روض الحمى متنفســا مكرت به فقضت عليه وانقضت یا دین<sup>(۱)</sup> قلبی من لیالی حاجر ولـه(٥):

فأخرجه جهل الصبابة عن يدى أسفت لحلم كان لى يــــوم بارق ومازلت أبكى كيف حُلَّت بحاجـر تحرش بأحقاف<sup>(٦)</sup> اللوى عُمر ساعة وقل: صاحبٌ له ضلَّ بالرمل قلبـه

قوی جَلَدی حــــــی تَداعی تَجلّدی ولولا مكان الريب قلتُ لــك: ازدد لعلك أن يلقال

<sup>(</sup>١) صفة الـصفوة (٩٣/٤)، وحليـة الأولياء (١٠/ ٣٣٠) وفيها : أخوك رضـوان، والرسالة (ص١٨٨) . قلت: من أدراه أنه الخيضر ١٤ وهل الخيضر الذي فيارق كليم الله عليه السلام، يمشى في الصحاري والمفارات ليـصاحب من هم أقل درجة من كليم الرحمن ؟! ومحمد ابن فارس لم أعثر على ترجمته . (٢) انظر ديوانه ( ٢/ ٩٤) .

<sup>(</sup>٣) اظر ديوانه (١/ ١٧٤) . (٤) الدين : الدواء .

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (١/ ٣٠٥) . (٦) أحقاف : جمع حقف وهو ما اعوج من الرمل واستطال.

وسلم على مساء به برد غُلتى وظل أراك كسان للوصل موعدى وقل لحمسام البانتين مهنئساً تغنّ خلّيا من غرامسى وغسرد أعندكم يا قاتليسن بقيسة على مهجة إن لم تمت فكان قدد؟ ويا أهل نجد كيف بالغور عندكم بقاء تهاميّ يهيم بمُنجد؟ ملكتم عزيزاً رقّه فتعطّف والعلى مُنكر للذل لم يتعدود ولسه (۱):

ولسه ۱۷: یا لیلتی بحساجر ان عاد ماض فارجعی

أرضى بأخبار الر ياح والبروق اللمع

وأين من برق الحمى شائمة بلعلي

و لابن فارس:

لولا يذكر من ذكرت بحاجـــر يا واقفين معى على الديار طالما منع الوقوف على المنازل طـارق إنا لنجتمعا على البكاء وكلـــنا

لم أبك فيه مـــواقد النيران غبرته بها إن كنتمــا تقفان أمر الدموع بمقلتى ونهانـــى نبكى على شجن من الأشجان

# ذكر شجر أمُّ غَيْلان (٢):

قال شاه بن شبجاع الكرماني (٣): دخلت البادية فرأيت غلاماً أمرد كأنه مُوَسُوس لايألف أهل القافلة، فساعة يشير إلى السماء وساعة يصيح فقلت: لأنظرن في شأنه، ومن أين معاشة، وما كان معه زاد ولا وطاء، فراقبته يوماً فدخل وسط شجر أم غيلان، فتبعته فإذا هو يجنى من شجره شيئاً يأكله، فلما بصر بي أنشأ يقول:

باعتزالی عنکم فی الخلوات صار طعمی التمر فی الفلوات (۱) انظر دیوانه (۲/۶/۲) .

 <sup>(</sup>۲) هو شجر السّمر ، وهى شجرة تنبت بوادى الحجاز. "خير الكلام" لعلى بن بالى : ١٨.
 (٣) صحب أبا تـراب النخشبي، وأبا عـبيــد البُسرى. انظر ترجــمته فــي الحلية (١/ ٢٣٨)، وصفة الصفوة (٤/ ٦٢)، والرسالة القشيرية (٢٩) ، وطبقات السلمى (١٩٢) .

### باب ذكر الأميال وبعض ما جرى عندها وفي الطريق

أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا ابن جهضم (١)، حدثنى عبد العنزيز بن الحسين، حدثنى أحمد بن محمد بن كيلون، حدثنى سمنون قال: حدثنى على بن شعيب السقاء ، وكان قد حج على قدميه من نيسابور (٢) نيفا وستين حبة، وكان عادته الركوع عند كل ميل يصلى ركعتين لتشهد له البقاع، قال: جئت إلى ميل أصلى، فلما استفتحت الصلاة ورفعت يدى لتكبيرة الإحرام، داخلنى شئ من جنس القرب ، فذهب عقلى ، فمكثت في موضعى ثلاثة عشر يوما ، ودخلت المنزل فوجدته آخرالشهر.

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أبو عبد الحميد، أنبأنا أبوبكر الأردستانى، حدثنا أبو عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن تمك بن عبدالله الطوسى، سمعت علوش الدينورى يقول: سمعت المرى يقول: كنت بمكة فخطرلى خاطر الخروج إلى المدينة المنورة، فخرجت، فبينا أنا بين المسجدين أمشى، فإذا أنا بشاب مطروح إلى جانب ميل، عليه خرقتان وهو ينزع ، فقعدت عند رأسه وقلت: ياسيدى قل: لا إله إلا الله . ففتح عينيه ، ونظر إلى، وأنشأ يقول:

أنا إن مت فالهوى حشو قلبى وبداء الهوى تموت الكرام

 <sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن عبـــد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني المجـــاور بمكة، ليس بثقة بل متهم، كذاب يأتي المصائب. مات سنة ٤١٤، السير (١٧/ ٢٧٥)، المغني في الضعفاء (٢/ ٤٥١)، وتنزيه الشريعة (٨٧/١)، والمنتظم (١٦١/١٥).

<sup>(</sup>٢) نَيْسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، خرج مها جماعة من العلماء، فتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان (المراصد: ١٤١١).

وشهق شهقة كانت فيها نفسه ، فكفنته في أطماره ورجعت .

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيري، أنبأنا ابن باكويه الشيرازي(١)، أنبانا عبد الواحد بن بكر الورثاني، أنبأنا أبوبكر أحمد بن محمد المارستاني، حمد ثنا محمد بن عيسى القرشي، حدثني أبو الأشهب السائح قال: رأيت بين الثعلبية (٢) والخزيمية (٣) غلاماً قائماً يصلى بين الأميال، قد انقطع عن الناس، فانتظرنة حتى قضى صلاتة، ثم قلت له: ما معك مؤنس ؟ قال: بلى قلت: وأين هو ؟ قال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. فعلمت أن عنده معرفة، فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلي. قلت: وأين هو ؟ قال: الإخلاص لله عز وجل، والتوحيد، والاقرار بنبيه وايمان صادق، وتوكل واثق. قلت: هل لك بمرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين. قلت: أما تستوحش في هذه البريّة وحدك؟ فقال إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة، حتى لو كنت بين السباع ماخفتها ولا استوحشت منها. قلت: فمن أين تأكل؟ قال: الذي غلااني في ظلم الأرحام صغيراً تكفل برزقي كبيرا. قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب ؟ فقال: لي حدٌّ معلوم ووقت مفهوم، إذا احتجت الى الطعام أصبتة في أي موضع كنت ، وقد علم ما يصلحني، وهو غير غافل عني. قلت ألك حاجة ؟ قال: نعم. قلت: وما هي ؟ قال: إن رأيتني فلا تكلمني، ولاتعلم أحلاً أنك تعرفني قلت: لك ذاك، فهل حاجة غيرها ؟ قال: نعم. قلت: وما هي ؟ قال: إن استطعت أن لاتنساني

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدِّث، شيخ الصوفية، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه الشيرازي ، مــات سِنة ٤٢٨؛ له ترجــمــة في أعلام النبــلاء (١٧/ ٥٤٤)، والعبــر (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) الثعلبية: منسوب إلى ثعلبة بن مالك، وهو أول من احتفرها. وقيل: سميت بثعلبة بن عمرو بن ماء السماء، وهي من منازل طريق مكة (المراصد: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) الخزيمية: منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية، وقيل: بالحاء المهملة (المراصد: ٤٦٦).

فى دعائك، وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلى لائلك، وأنت أفضل منى خوفاً وتوكلاً ؟ فقال: لاتقل هذا، إنك قد صليت لله عز وجل قبلى، وصمت قبلى، ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان. قلت: فإن لى أيضاً حاجة. قال: وما هى ؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية، وألهم قلبك الفكر فيما يعنيه حتى لايكون لك هم إلا هو. قلت: يا حبيبى متى ألقاك، وأين أطلبك ؟ قال: أما فى الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائى فيها، وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين، فأياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه، وإن كنت تطلب لقائى فاطلبنى مع الناظرين إلى الله عز وجل فى زمرتهم. قلت: كيف علمت ذلك ؟ قال: بغض طرفى له عن كل محرم واجتنابى فيه كل منكر ومأثم، وقد سألته أن يجعل جنتى النظر إليه. ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصرى. (١)

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا محفوظ بن أحمد، أنبأنا محمد بن الحسين الجازرى، حدثنا المعافى بن زكريا<sup>(۲)</sup> قال: حكى أن بعض المترفين مال إلى طريقة المتصوفة، واستصرف لصحبتهم والاختلاط بهم، فشاور فى هذا بعض مشيختهم، فردَّه عما تشرف إليه من هذا وحذره، فأبت نفسه إلا إجابة ماجذبته الدواعى إليه، فمال إلى فريق من هذه الطائفة فتعلق بهم، ثم صحب جماعة منهم متوجها إلى الحج، فسعم نفي بعض الطريق عن مسايرتهم، وقصر عن اللحاق بهم، فمضوا وتخلف عنهم، فاستند إلى بعض الأميال إرادة الاستراحة من الإعياء والكلال، فرآه الشيخ الذى شاوره فيما حصل فيه قبل أن يتسنمه فنهاه وحذره، فقال هذا الشيخ مخاطباً له:

إن الذين بخيركنت تذكرهم قضوا عليك وعنهم كنت أنهاكا

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧). وفي سنده من لم أعثر لهم على ترجمة .

<sup>(</sup>۲) هو المعافى بن زكريا بن يعيى بن حُميد ، أبو الفرج النهروانى الجريرى ، نسبة إلى رأى ابن جريسر الطبرى . مسات سنة ۳۹۰ . أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۶۵)، تاريخ بمغداد (۲۲/ ۲۳۰)، البداية والنهاية (۲۱/ ۳۲۸) .

فقال له الفتى : فما أصنع الآن ؟ فقال :

لاتطيقن حياة عند غيرهم فليس يحيك إلا من توفاكا أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى، سمعت أبا بكر الكتانى يقول: كنت فى طريق مكة فإذا أنا بهميان تلمع منه الدنانير، فهممت أن آخذه فأحمله إلى فقراء مكة، فهتف بى هاتف من ورائى: إن أخذته سلبناك فقرك (١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى ، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكوية، أنبأنا أحمد بن عطاء الروذبارى (٢) قال: كنت فى البادية على جمل ، فغاصت رجل الجمل فى الرمل فقلت: جل الله . فقال الجمل: جلّ الله (٣).

أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا ابن باكوية قال: أخبرنى محمد بن أحمد الفارسى، أخبرنى أبو على الروذبارى (٤) قال: سمعت بنان الحمّال (٥) يقول: دخلت البريّة على طريق مكة وحدى فاستوحشت، فإذا أنا بهاتف

<sup>(</sup>۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۳/ ۷۶) ، والرسالة القشيرية (۱۸٦) . وهذا من حماقات القوم لما فيه من إضاعة للمال .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري، توفى سنة ٣٦٩ وقيل ٣٥٩، الحلية (٢) هو أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري، ولكامل (٨/ ٥٢٢)، والبداية والنهاية والنهاية (٢/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق (٣/ ١٦٩)، والرسالة القشيرية (١٩١).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن القاسمُ بن منصور، وقيل: اسمه حسن بن هارون، توفى سنة ٣٢٢؛ انظر ترجمته في أعمار النبلاء (١٤/ ٥٣٥)، والحلية (١٠/ ٣٥٦)، والعمبر (٢/ ١٩٥)، والبداية والنهاية (١/ ١٨١)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام المحمدين الزاهد، أبو الحسن بُنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي، وكمان يضرب بعبادته المثل، توفي سنة ٣١٦، السير (١٤/ ٤٨٨)، والحلية (١٠/ ٣٢٤)، والعبر (٢/ ٣٢٣)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٩٣) ، والمنتظم (٢/ ٢٧٣)).

يهتف بى: يا بنان حبيبك معك ؟ نـقضت العهـد، لم تستـوحش ، أليس حسك معك ؟(١) .

أخبرنا أبو منصور القرار، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا عبد العرزيز القرميسيني، أنبأنا ابن جهضم، أنبأنا الخلدى، حدثنى ابن مسروق<sup>(۲)</sup> قال: حدثنى محمد بن سهل البخارى <sup>(۳)</sup> قال: كنت أمشى فى طريق مكة إذ رأيت رجلاً مغربياً على بغل وبين يديه مناد ينادى: من أصاب همياناً وله ألف دينار؟ فإذا إنسان عليه أطمارٌ رثة يقول للمغربى: ايش علامة الهميان؟ فقال: كذا و كذا، وفيه بضائع لقوم، وأنا أعطى من مالى ألف دينار. فقال الفقير: من يقرأ الكتابة؟ قلت: أنا. قال: اعدلوا بنا ناحية، فعدلنا، فأخرج الهميان، فجعل المغربي يقول: جبتين لفلانة بنت فلان بخمس مئة دينار، وجبة لفلان بغمس مئة دينار، وجبة لفلان بغمس مئة دينار، وجعل يعد فإذا هو كما قال. فحل المغربي هميانه فقال: خذ ألف دينار التي وعدت على وجادة الهميان. فقال الفقير: لوكان قيمة الهميان عندى بعرتين ما كنت تراه ، فكيف آخذ منك ألف دينار على ما هذا قيمته؟! ومضى ولم يأخذ منه شيئا ؟ (٤).

وقال عبد الله بن خالد: لمّا خرج الرشيد إلى مكة فرش له من العراق إلى الحجاز اللبود والمرغرا، وكان حلف أن يحج ماشياً راجلاً، فاستند يوماً وقد تعب إلى ميل، فإذا بسعدون المجنون قد عارضه وهو يقول:

هب الدنيا تواتيك أليس المــوت يأتيك

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/٣٢٤) . قلت : دخول الإنسان البرية وحده مخالف للهدى النبوى.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن مسروق ، أبو العباس ، الطوسى . مات سنة ۲۹۹ . انظر الحلية
 (۲) ۲۱۳/۱۰) ، تاريخ بغداد (٥/ ۱۰۰) ، شذرات الذهب (٢/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو محمـد بن سهل بن عسكر بن عُمارة بن دويد- ويقال: ابــن عسكر- بن حسنون أبو بكر التــميمي، مولاهم، البخاري. توفي سنة ٢٥١، مختصر تاريخ دمشق (٢٢/ ٢١٢)، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٢٤) ، ومختصر تاريخ دمشق (٢٢ / ٢١٣) ، وفيه ابن جهضم .

فما تصنع بالدنيا وظل الموت يكفيك ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك فشهق الرشيد شهقة خرّ مغشياً عليه حتى فاتته ثلاث صلوات

\*\* \*\* \*\*

## باب ذكر صالحي أهل البادية

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا على بن عبد الله الحيرى، أنبأنا ابن باكوية الشيرازى، أنبأنا إبراهيم بن محمد المالكى، حدثنا يوسف بن محمد البغدادى، أنبأنا أحمد بن أبى الحوارى<sup>(1)</sup> قال: حجب أنا وأبو سليمان، فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة منى، وكان برد عظيم، فأخبرت أبا سليمان فقال: هلم وصلى على محمد، وقل: يارب الضالة، ويا هادى الضالة، رد الضالة، فإذا بواحد ينادى: من ذهبت له سطيحة؟ فأخدتها. فقال لى أبو سليمان: لا يتركنا بلا ماء. فبينما نحن نسير إذا أنا برجل عليه طمران رثان، وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد، وهو يرشح عرقا، فقال له أبو سليمان: ألا نبخض ماعندنا؟ فقال الرجل: يا دارانى الحرُّ والبردُ خلقان لله عز وجل إن أمرهما أن يغشيانى أصابانى، وإن أمرهما أن يتركانى تركانى، يادارانى تصف الزهد وتخاف من البرد؟ أنا أسيح فى هذه البرية منذ ثلاثين سنة ما أنتفضت ولا ارتعدت، يُلبسنى فى البرد فيحاً من محبته، ويُلبسنى فى البرد فيحاً من محبته، ويُلبسنى فى الصيف برد محبتة. ثم ولى وهو يقول: يا دارانى تبكى وتصيح ويستريح إلى الترويح! فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفنى غيره (٢).

أخبرنا أبو بكر، أنبأنا على، أنبأنا ابن باكوية، أنبأنا أبو الحسن الحنظلى، أنبأنا أحمد بن على الاصطخرى، أنبأنا أبو عمر الدمشقى قال: خرجنا مع أبى عبد الله بن الجلاء (٣) إلى مكة فمكثنا أياماً لم نجد ما نأكل فوقعنا إلى

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبى الحـوارى ، أبو الحسن ، ريحانة الشام . صحب سليمــان بن عيينة من بيت عــرف بالزهد والورع . كوفى سنة ۲۳۰ . الحلية (۱۱/٥) ، والشذرات (۲/۱۱) ، وطبقات السلمى (۹۸) ، والمنتظم (۱۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٠٨) ، ومختصر تاريخ دمشق (١٩٩/١٤)، والرسالة (١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى أبو عبد الله بن الجلاء. صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبي، وكان من جلة المشايخ وأئمة القوم. توفي سنة ٣٠٦، مختصر تاريخ دمشق (٣/ ٣٢٢).

حى فى البرية، فإذا بأعرابية وعندها شاة، فقلنا لها: بكم هذه الشاة ؟ فقالت: بخمسين درهماً. فقلنا لها: أحسنى. فقالت: بخمسة دراهم. فقلنا لها: تهزءين؟ فقالت: لا والله، ولكن سألتمونى الإحسان، ولو أمكننى لم آخذ شيئاً. فقال ابن الجلاء: أيش معكم ؟ قلنا: ست مئة درهم. فقال: أعطوها واتركوا الشاة عليها ، فما سافرنا سفرة أطيب منها(١).

أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون (٢) قال: قرأ على ابن شاذان أن أحمد بن كامل أخبرهم، أنبأنا محمد ابن يونس، أنبأنا الأصمعي قال: أنبأنا شبيب بن شيبة (٣) قال: كنا بطريق مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغدا في يوم قائظ، فوقف علينا أعرابي ومعه جارية له زنجية، فقال: ياقوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لى كتاباً؟ قال: قلت له: أصب من غدائنا حتى نكتب لك ماتريد. قال: إني صائم . فعجبنا من صومه في تلك البرية، فلما فرغنا من غدائنا، دعونا به فقلنا: ماتريد ؟ فقال: أيها الرجل ، إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، وإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله عز وجل، ثم ليوم العقبة ، تدرى ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل: ﴿ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ﴾ [ البلد : ١٢،١٢،١١ ] اكتب ما أقول لك ولا تزيد على حرفا: هذه فلانة خادم فلان، قد أعتقها لوجه الله عز وجل وليوم العقبة.

قال شبيب: فقدمت البصرة وأتيت بغداد، فحدثت بهذا الحديث المهدى، فقال: مئة نسمة تعتق على عهدة الأعرابي (٤).

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۳/ ۳۲۳، ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ المسند الحسجة ، أبو الفسضل أحمد بن الحسن بن أحسمد بن خميرون البغدادي المقرئ، مات سنة ٤٨٨؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٠٥/١٥)، والمنتظم (١٠٥/١٥)، والعبر (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عــمرو الأهتم ، أبو معمر البصرى أديب الملوك ، قال في التقريب : أخبارى صدوق (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٠٩)، ومختصر تاريخ دمشق (٢٧/٢٢) بنحوه .

أخبرنا المبارك بن على، أنبأنا ابن العلاف، أنبأنا عبد المك بن بشران، أنبأنا ابن أحمد بن إبراهيم الكندى، حدثنا محمد بن جعفر الخرائطى (١)، أنبأنا ابن الجنيد، أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنى الصلت بن حكيم، حدثنى ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية قال سمعتها تقول: لو تطالعت قلوب المؤمنين تفكرها إلى ما ادخر لها فى حجب الغيوب من خير الآخرة، لم يصف لهم عيش، ولم تقر لهم فى الدنيا عين.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا عمر بن ظفر (٢)، أنبأنا أبو محمد السراج قال: أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا أبو الحسن على ابن عبد الله قال: سمعت جعفر الخلدى يقول (٣): خرجت سنة من السنين إلى البادية، فبقيت أربعة وعشرين يوماً لا أطعم فيها طعاما، فلما كان بعد ذلك رأيت كوخاً وفيه غلام، فقصدت الكوخ، فرأيت الغلام قائماً يصلى، فقلت في نفسى: بالعشى يجئ إلى هذا طعام فآكل معه، فبقيت تلك الليلة والغد وبعد الغد ثلاثة أيام لم يجئه أحد بطعام. فقلت: هذا شيطان، ليس هذا من الناس، وتركته وانصرفت. فلما كان بعد وقت أنا قاعد في منزلى، إذا داق يدق الباب، فقلت: من هذا؟ أدخل، فدخل على الغلام وقال لى:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الصدوق المصنف، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي. صاحب كتاب «مكارم الأخلاق»، وغير ذلك، مات سنة ٣٢٧؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٥/ ٢٠٧)، تاريخ بغداد (٢/ ١٣٩)، العبر (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) هو ابن أحمد، أبو حفص الشيباني المغازليُّ المقرى، توفي سنة ١٥٤٢ انظر تــرجمته في أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۷۰)، والعبر (٤/ ١١٥)، وغاية النهاية (١/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد جعفر بن محمد بن نُصير بن قاسم البغدادي المحدِّث، شيخ الصوفية، وقيل له الخلدي لأنه كان يوماً عند الجنيد، فسأل الجنيد عن مسألة فقال الجنيد: أجبهم، فأجابهم. فقال: يا خلدي من أين لك هذه الأجوبة؟ ا فبقى عليه، ولم يسكن محله الخُلدُ. توفي سنة ٣٤٨؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥٨)، وحلية الأولياء (٢١/ ٣٨١)، والمنتظم (٦/ ٣٩١)، وتاريخ بغداد (٢٢٦/٢).

ياجعفر أنت كما سميت: جاع فر (١).

أنبأنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن الحسن الضراب ، أنبأنا أبى، أنبأنا أحمد بن مروان، أنبأنا عبد الرحمن بن مرزوق، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبى عروبة (٢) قال: حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة، ودعا بالفلاية، وقال لحاجبه: أنظر من يتغدى معي، واسأله عن بعض الأمر، فنظر نحو الجبل ، فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم، فضربه برجله وقال: ائت الأمير، فأتاه. فقال له الحجاج: أغسل يدك وتغد معى. فقال: إنه دعاني من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قال: الله عز وجل دعاني إلى الصوم فصمت. قال: في هذا الحر الشديد! قال: نعم، صمت ليوم هو أشد حراً من هذا اليوم. قال: فافطر وتصوم غداً. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لي. قال: فكيف تسألني عاجلاً بأجل لا تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ، ولكن طيبته العافية (٣).

أخبرنا عمر بن ظفر ، انبائا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، حدثنا على بن عبد الله الصوفى، أنبأنا محمد بن داود الدينورى قال: حدثنى أبو بكر الشيرازى قال: تهت فى بادية العراق أياماً كثيرة، لم أجد شيئاً ارتفق به، فلما كان بعد أيام رأيت فى الفلاة خباء(٤) مضروباً ، فقصدته، فإذا بيت

<sup>(</sup>۱) صفـة الصفوة (٤/ ٣١٣، ٣١٣) ، ومختـصر تاريخ دمشق (٧/ ٢٢٩) . وفي إسناده ابن جهضم.

<sup>(</sup>۲) هو أبو النضر ، سعيد بن أبي عروبة ، الإمام الحافظ، وأول من صنف السن النبوية ، مات سنة ١٥٦ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (٦/ ٤١٣)، والجرح والتعديل (٤/ ٦٥)، وتقريب التهذيب (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٠٧)، ومختصر تاريخ دمشق (٢/ ٢٠٥)، والبداية والنهاية (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) الخباء : بيت من بيوت الأعراب .

وعليه شئ مسبل، فسلمت، فردت على عجوز من داخل الخباء وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت من مكة .قالت: وأين تريد ؟قلت: الشام. فقالت أرى شبحك شبح إنسان كبير بطّال، ألا لزمت زاوية تجلس فيها إلى أن يأتيك اليقين، ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. فقالت: اقرأ على آخر سورة الفرقان. فقرأتها، فشهقت وأغمى عليها .فلما أفاقت بعد هوى، قرأت هى الآيات ،فأخذت منى قراءتها أخذا شديداً، ثم قالت: يا إنسان، اقرأها ثانية. فقرأتها ،فلحقها مثل مالحقها فى الأول، وبقت أكثر من الأول ولم تفق. فقلت: كيف استكشف خباها، ماتت أم لا ؟ فتركت البيت على حاله، ومشيت أقل من نصف ميل، فأشرفت على واد فيه أعراب، فأقبل إلى غلامان معهما جارية. فقال أحد فأشرفت على واد فيه أعراب، فأقبل إلى غلامان معهما جارية. فقال أحد القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب البيت. فرجعت معهم حتى القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب البيت. فرجعت معهم حتى الغلام فقلت للجارية: من هذان الغلامان ؟ فقالت: هذه أختهم، منذ ثلاثين الغلام فقلت للجارية: من هذان الغلامان ؟ فقالت: هذه أختهم، منذ ثلاثين سنة ماتأنس بكلام الناس، تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشربة (۱).

أخبرنا محمد ابن أبى منصور، أنبأنا عبد الملك بن محمد البزتوغانى، أنبأنا أبو الحسن القزوينى، أنبأنا يوسف القوّاس، أنبأنا أبو الفضل الخراسانى، أنبأنا أبو سعيد بن على، أنبأنا الأصمعى قال: كنت بالبادية أُعلِّم القرآن، فإذا أنا بأعرابى بيده سيف يقطع الطريق، فلما دنا منى ليأخذ ثيابى، قال لى: عاحضرى ما أدخلك البدو؟ قلت: أعلم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت: كلام الله عنز وجل. قال: ولله كلام؟ قلت: نعم. قال: فأنشدنى منه بيئاً قلت: ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ [الذاريات: ٢٢] قال: فرمى السيف من يده، وقال: استغفر الله ، رزقى في السماء وأنا أطلبه في الأرض.

<sup>(</sup>١)صفة الصفوة (٤/ ٣١٩) ، وفي إسناده ابن جهضم .

ثم لقيته بعد سنة في الطواف فقال: ألست صاحبك بالأمس؟ قلت: بلى. قال: فأنشدني بيتاً آخر. قلت: ﴿ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ [الذاريات: ٢٣] فوقف يبكى وجعل يقول: ومن ألجأه إلى اليمين؟! فلم يزل يرددهاحتى سقط ميتاً (١).

وحكى محمد بن سليمان القرشى قال: بينما أنا أسير فى بعض الطرق، إذا أنا بغلام واقف على الطريق، فسلمت عليه فقال: ما أرد عليك حتى تؤدى حقى. قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أتغدى ولا أتعشى حتى أسير الميل والميلين فى طلب الضيف. فأجبتة إلى ذلك، فرحب بى، وسرت معه حتى قربنا من خيمة، وصاح: يا أختاه. فأجابته: يا لبيكاه. فقال: قومى إلى ضيفنا. فقالت: حتى أبدأ بشكر المولى الذى سبب لنا الضيف، فصلت ركعتين، وأخذ الغلام الشفرة فذبح عناقاً، فلما جلست فى الخيمة، نظرت إلى جارية من أحسن الناس وجها، فكنت أسارقها النظر، ففطنت، فقالت: مه، أما علمت أنه نقل إلينا أن زنا العينين النظر.

فلما نحت بالليل سمعت دوى القرآن طول الليل، فلما أصبحت قلت للغلام: من كان يتلو ذلك القرآن؟ قال: أخسى تحيى الليل كله إلى الصباح. فقلت: يا فتى أنت أحق بهذا من أختك؛ لأنك رجل وهى امرأة. فتبسم وقال: ويحك أما علمت أنه موفق ومخذول؟. (٢)

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) صـفة الصفوة (٤/ ٣١٠)، وكتاب التـوابين للمقدسي (٢٧٣) بتـوسع، وفيه: لا اتل عليّ شيئاً منه، وهو أليق بالسياق ، والبيهقي في الشعب (١٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٢٠١–٢٠٢)، والمنتظم (٢١٦/١٢) مطولاً .

### باب ذكر ثواب من سقا في طريق مكة أو فعل خيرا

اعلم أن أفضل الصدقة ما وافقت فاقة محتاج، وفعل الخير في تلك الطريق أفضل من فعله في غيرها لأربعة معان:

أحدها: لأن الحاجة تمس ثمّ أشد من مسها في غيرها.

والثاني: أنه لابلد يلجأ إليه.

والثالث: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشيء مخافة الحاجة إليه.

والرابع: لأنه إعانة القاصدين على القصد، ثم إنه يفضل هنالك ما الحاجة إليه أمس؛ كسقى الماء وحمل المنقطع.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنبأنا الحسن بن محمد الخلال<sup>(۱)</sup> لفظًا قال: وجدت بخط أبى الفتح القوّاس<sup>(۲)</sup>، حدثنا صدقة بن هبيرة، أنبأنا محمد بن عبد الله الواسطى قال: قال عبد الله ابن المبارك الزمن: رأيت زبيدة<sup>(۳)</sup> في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لى في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت: فما هذه الصفرة في

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ محدِّث العراق، أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن الحسن بن علي السير (۳/ ۱۵)، العبر (۳/ ۱۸)، العبر (۳/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) هو المحدث الثقة، أبو الفتح، يوسف بن عمـر بن مسرور البغدادي، القواس، مات سنة ٣٨٥؛ السير (١٦/ ٤٧٤).

 <sup>(</sup>٣) هي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر، العباسية، وكانت عظيمة المال والجاه،
 ولها آثار حميدة في طريق الحج. توفيت سنة ٢١٦؛ تاريخ بغداد (١٤/ ٣٣٣)، المنتظم
 (٢٧٦/١٠) .

وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له: بشر المريسى<sup>(١)</sup>، زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لها جلدى، فهذه الصفرة من تلك الزفرة.<sup>(٢)</sup>

\*\* \*\* \*\*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن غياث بن أبي كسريمة العدوي المريسي، كان عين الجهمية في عصره وعالمهم. فمقته أهل العــلم وكفّره عدة، فهو بشر الشر، وبشر الحافى بــشر الخير، مات سنة ۲۱۸؛ السير (۱۰/ ۱۹۹)، تاريخ بغداد (۷/ ۵۲)، العبر (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) المنتظم (١٠/ ٢٧٨) ، وتاريخ بغداد (١٤/ ٤٣٤) ، والبداية والنهاية(١٠/ ٢٩٥) .

#### باب ذکر حدود الحرم

وأول من نصب حدود الحرم إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم إن قريشًا قلعوها في زمن نبينا ﷺ فاشتد ذلك على رسول الله ﷺ، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد اشتد عليك؟ قال: نعم، قال: أما إنهم سيعيدونها. فرأى رجال منهم في المنام قائلاً يقول: حرمٌ أمركم الله به نزعتم أنصابه، الآن تخطفكم العرب، فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم، فأعادوها، فجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قد أعادوها. قال: أفأصابوا يا جبريل؟ قال: ما وضعوا منها نصباً إلا بيد ملك(١).

وروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبت قال: نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم (٢) يُريه جبريل عليه السلام، ثم لم تحرك حتى كان رسول الله ﷺ فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فبعث أربعة من قريش فجددوها: مَخْرَمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر بن عبد عوف (٣).

ثم جدَّدها معاوية رضى الله عنه، ثم أمر عبد الملك بتجديدها.

فصل: فإن قال قائل: ما السبب في أن بعض حدود الحرم تقرب من مكة وبعضها تبعد، ولم لم تجعل على قانون واحد؟ فعنه أربعة أجوبة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي (۲/ ۱۲۹) ، وعزاه السيوطي في الدر إلى الجندي (۱/ ۲۲۸) .

 <sup>(</sup>۲) أنصاب الحرم: الأعلام على حدوده ، ويلاحظ هنا أن ابن الجوزى لم يتعرض إلى حدود الحسرم الشريف ، ومن أراد إتقانها فعليه بمراجعة : الأزرقى (۲/ ۱۳۱) ، والفاكهى (۸۹/۵) .

<sup>(</sup>٣) أخـرجـه الأزرقى (٢/ ١٢٩) ، وعزاه السـيــوطى فى جــمع الجــوامع إلى ابن عــساكــر (٣/ ٤٦١) بنحوه ، والبيهقى فى الشعب (١/ ٦٣).

أحدها: ماروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أهبط آدم خر ساجداً يعتذر، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توتبك. فقال: يارب إنما اتلهف على ما فاتنى من الطواف بعرشك مع ملائكتك، فأوحى الله تعالى إليه أنى سأنزل إليك بيتاً أجعله قبلة، فاهبط الله عز وجل إليه البيت المعمور، وكان ياقوته حمراء تلتهب التهابا، وله بابان شرقى وغربى، قد نظمت حيطانه بكواكب بيض من ياقوت الجنة، فلما استقر البيت فى الأرض أضاء نوره مابين المشرق والمغرب، فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعوا، فارتقوا فى مابين المشرق والمغرب، فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعوا، فارتقوا فى الجو ينظرون من أين ذلك النور؟ فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الإقتراب إليه، فأرسل الله عز وجل ملائكة فقاموا حوالى الحرم فى مكان الأعلام اليوم فمنعتهم فمن ثم ابتدى اسم الحرم(١).

والثانى: ما رواه وهب بن منبه (٢) أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض اشتد بكاؤه ، فوضع الله له خيمة بمكة موضع الكعبة قبل الكعبة ، وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة ، وفيها ثلاثة قناديل فيها نور يلتهب من الجنة ، فكان ضوء النور ينتهى إلى مواضع الحرم . وحرس الله تلك الخيمة بملائكته ، وكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم يحرسون ويذودون عنه سكان الأرض من الجن ، فلما قبض الله تعالى آدم رفعها إليه (٣) .

والثالث: أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت قال لإسماعيل عليه السلام: أبغنى حجرًا أجعله للناس آية، فذهب إسماعيل ورجع ولم يأته بشئ

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي (١٥١٤) مختصراً .

<sup>(</sup>۲) هو وهب بن منبه اليماني الصغانى الذماري أبو عبد الله، تابعي جليل روى عن عدد من الصحابة، توفى سنة ١١٤ على الأرجح، وثقه ابن حبان والعجلي وأبو زرعة والنسائى، انظر ترجمته فى الحلية (٤/ ٢٣)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٦٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي (١٥١٧) ، والأزرقي مطولاً (١/١١) وإسناده منقطع .

ووجد الركن عنده، فقال: من أين لك هذا؟ فقال: جاءنى به من لم يكلنى إلى حجرك، جاء به جبريل عليه السلام. فوضعة إيراهيم عليه السلام فى موضعه هذا فأنار شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً، فحره الله تعالى الحرم حيث انتهى نور الركن واشراقة من كل جانب(١).

والرابع: أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض، خاف على نفسه من الشياطين فاستعاذ بالله ، فأرسل الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل جانب، ووقفوا حواليها، فحرم الله تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة وقفت (٢).

وقال عبد الله بن عمرو: والحرم حرام إلى السماء السابعة (٣). وقال عطاء: كانوا يرون العرش على الحرم .

米 米米 米米

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي (١/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي (٢/ ١٢٧)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي بإسناد ضعيف (١٥٢٠).

#### باب تعظيم حرمة الحرم

قال الله تعالى: ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ [آل عسمران : ٩٧] لفظ هذه الآية لفظ الخبر، ومعناها الأمر والتقدير، ومن دخله فأمنوه. وهو لفظ عام فيمن جنى قبل دخوله أو بعد دخوله، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقى حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه ثم لجأ اليه.

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك ، فقال أحمد فى رواية المروزى: إذا قتل أو قطع يداً أو أتى حداً فى غير الحرم ثم دخله، لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه، ولكن لايبايع ولا يشاري ولا يؤاكل حتى يخرج.

وقال في رواية حنبل: إذا قتل ثم لجأ إليه لايقـتل، وإن كانت الجناية فيما دون النفس. وفي الآية دليل على صحة مذهبنا.

وقد ألهم الله عز وجل الحيوان البهيم تعظيم الحرم، فإنّ الظباء تجتمع مع الكلاب في الحرم ، فإذا خرجا عنه تنافرا، وإنّ الطير لا يعلوا على البيت إلا أن يستشفى مريضها به(١).

张松 张张 张张

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان للجاحظ (۳/ ١٣٩). وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيز»: وهذا ضعيف، والطير تعاين علوه، وقد علته العقاب التى أخذت الحية المشرفة على جداره (١/ ٤٧٦)، وتعقبه الزركشي في إعلام الساجد.

### أبواب الإحرام

### باب المـــواقـيت (۱)

#### المواقيت خمسة:

أحدها: ذو الحُليْفَة (٢)، وهو ميقات أهل المدينة.

والثاني: الجُحْفة (٣) ، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب.

والثالث: يَلَمْلُم (٤)، وهو ميقات أهل اليمن.

والرابع: قرن (٥) بتسكين الراء، وهو ميسقات أهل نجد، وربما فتح راءه من الفقهاء من لايعرف.

والخامس: ذات عرُّق(٦)، وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق.

وفى أفراد البخارى من حديث ابن عمر قال: « لما فتح هذاك المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، فإذا أردنا أن نأتى قَرْناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحدّ لهم ذات عرق(٧). وأراد بالمصرين: الكوفة والبصرة.

المواقيت جمع ميقات . ومعناه في اللغـة الحد ، وأصله للزمان لأنه مفعال من الوقت ،
 والمراد به ها هنا زمان العبادة ومكانها .

<sup>(</sup>٢) ذو الحليفة: قرية بينها وبين مكة مثتى مبل.

<sup>(</sup>٣) الجحفة: قرية بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة.

<sup>(</sup>٤) يَلَمْلُم: مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً.

<sup>(</sup>٥) قرن: جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان.

<sup>(</sup>٦) ذات عِرْق: سمى بذلك لأن فيها عرقاً وهو الجبل الصغير ، وبينها وبين مكة مرحلتان.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٥٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٧).

فهذا يدل على أن عمر هو الذي حـد ذات عرق، وإنما حدّها لهم لأنها حذو قَرْن، أي محاذيتها.

فإن قال قائل: فقد روى أبو داود من حديث عائشة « أن رسول الله على وقت لأهل العراق ذات عرق »(١) فالجواب: أنه إسناد ضعيف، وقد روى عن أبى داود قال: الصحيح أن عمر وقتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق. ويدل على صحة هذا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن رسول الله على أنه ذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق(٢).

فصل: فهذه المواقيت لأهلها ولمن مرَّ بها من غير أهلها، فمن مر عليها من يريد النسك، لزمه أن لايجاوزها حتى يحرم.

فإذا جاوزالميـقات من يريد النسك ثم أحرم دونه فعليـه دم سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن عاد إلى الميقات ملبياً سقط الدم.

وقال الشافعي رحمه الله: يسقط الدم بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف.

فصل: فإن عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شئ عليه .

فصل: فإن أراد دخول مكة لا للنسك بل لحاجة، فلا تخلو هذه الحاجة من أمرين: إما أن تكون متكررة كالتجارة، فهل يلزمه الإحرام أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد ، وقولان للشافعي.

<sup>(</sup>۱) لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قــال: « ومهل أهل العراق ذات عرق». رواه أبو داود (۱۷۳۹)، والــنــــــائي (۲٫۵۲)، والدارقطــني (۲/ ۲۳۰– ۲۳۷) بإســناد صحيح، وابن خزيمة (۲۰۹۲) عن جابر وقال: إن صح الخبر. راجع الدراية (۲/٥).

<sup>(</sup>۲) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: « وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل المدينة يلملم، وقال: هو لهن، ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة». البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١)، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، والدارقطني (٢/ ٢٣٧)، والنسائي (٢٦٥٦).

وقال أبو حنيفة: من كان من أهل الميقات إلى مكة لا يلزمه، ومن كان خارج الميقات لزمه الإحرام.

فصل: فإن بلغ الصبى أو أعتق العبد وقد جاوز الميقات مُحلين ثم أحرما فلا دم عليهما، ووافقنا أبو حنيفة في الصبى خاصة.

وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليهما .

فصل: وللإحرام ميقاتان: ميقات المكان وقد بيناه ، وميقات الزمان وهو أشهر الحج: وهي شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة. (١)

ومن أحرم قبل ميقات المكان جاز له ذلك، والأفضل عند أحمد بن حنبل رحمه الله أن يحرم من الميقات.

وقال ابو حنيفة رحمه الله: من دويرة أهله.

وللشافعي رحمه الله قولان كالمذهبين.

وأما إذا أحرم قبل ميقات الزمان، فعند مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل أن الإحرام ينعقد غيرأن ذلك لايستحب.

وقال الشافعي: لاينعقد ، فإن أحرم انعقد إحرامه بعمره . وعن أحمد مثل ذلك .

非非 米米 米米

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء أفصح من فتحها وجمعه ذوات الحجة ، سمى بذلك لوقوع الحج فيه .

### باب في التمتع والقران والإفراد

الخلاف في جواز التمتع والقران والإفراد.

والتمتع هو: أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويدخل مكة، ويطوف ويسعى، ويفعل أفعال العمرة ويتحلل، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة، ثم يخرج إلى عرفة، ويفعل أفعال الحج.

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده من الميقات، ثم يقف بعرفة ، ويفعل أفعال الحج ، فإذا تحلل خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة وفعل أفعالها.

والقران: أن ينوى الحج والعمرة من الميقات، ويطوف لهما ويسعى.

وكل جائز، وإنما اختلف الفقهاء (١) في الأفضل من ذلك: فمذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله أن التمتع أفضل، وهو قول على بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وعمران بن حصين، وابن عباس رضى الله عنهم، ومن التابعين الحسن وعطاء، ومجاهد في آخرين، وهو قول الشافعي القديم، غير أنهم لاينصرونه.

وعند أبي حنيفة -رحمه الله- أن القران أفضل.

وعند مالك والشافعي وداود -رحمهم الله- أن الإفراد أفضل.

ومنبع الخلاف من ثلاثة أشياء:

أحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله ﷺ في حجه، هل تمتع أو قرن أو أفرد فإنه يتحرى الأفضل في فرضه .

والثانى: أن القران عند أبى حنيفة هو الأصل، وعنمد الشافعى الأصل الإفراد، والقران والتمتع رخصة.

<sup>(</sup>۱) انظر : فتح القدير (۲/ ۱۹۹) ، والدر المختار (۲/ ۲۹۵) ، والأم (۱۰۸/۲) ، والمجموع (۲/ ۱۰۸) ، والمروضة (۳/ ۱۳۱) ، ونصب الراية (۳/ ۹۹) ، وتلخيص الحبير (۲/ ۲۳۱) .

والثالث: البحث عن دم التمتع، فعندنا أنه دم نسك لا دم جبران، وقد وافق أبو حنيفة أن دم القران دم إلا أنه يقول: القران يوجب زيادة في الأفعال والتعبد؛ لأن عنده لايجزئ القارن طواف واحد ولا سعى واحد، وعندنا يجزيه.

وعند الشافعي أن الدم في التمتع والقران دم جبران ، والعبادة المجبورة أنقص من التي لاتفتقر إلى جبر.

وفى الصحيحين من حديث على وابن عمر وعائشة أن النبى عَلَيْكُ تمتم (١). فصل :ولا يجب دم التمتع إلا بشروط: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويحج من سنته من مكة وينوى فى ابتداء العمرة أوفى أثنائها أنه متمتع، ولايكون من حاضرى المسجد الحرام، ولايسافر بين الحج والعمرة سفراً تقصر فى مثله الصلاة.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) فتح الباری (۳/ ۵۳۹) ، ومسلم بشرح النووی (۳/ ۳۲۹) .

#### باب آداب المحرم وما يلزمه

يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف، فإن لم يجد الماء يتيمم، ويتجرد عن المخيط، فسيلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين، فإن لم يجد إزاراً لبس السراويل، وكذا إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ولا فديةعليه، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تلزمه الفدية .

فصل: ويستحب له أن يتطيب لإحرامه، وهو قول أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله، إلا أنه قد روى عن أبى حنيفة أنه قال: إن تطيب بمايبقى بعد الإحرام فعليه الفدية، وشبه أصحابنا باللباس يستصحب بعد الإحرام، والفارق بين ما جمعوا أن النبى عليه فرق بفعله بين الطيب واللباس، فكان عند إحرامه ينزع اللباس، وكان يتطيب.

وقال مالك رحمه الله: لايجوز له أن يتطيب، وإن فعل غسله، فإن استدامه فلا كفارة.

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل بطيب فيه مسك»(١) فهذا حجة ظاهرة لنا .

فصل: ثم يصلى ركعتين ويحرم عقيبهما، وهذا قول أبى حنيفة وأحمد والشافعى فى القديم، وقال فى الجديد: إذا انبعثت به راحلته أحرم. والصحيح عن أحمد عقيب الصلاة، وقد روى عنه أن الإحرام عقيب الصلاة، وإذا بدأ بالسير سواء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البـخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹)، وأبو داود (۱۷٤٥، ۱۷٤٦)، والطحاوي (۲/ ۱۳۰)، والبـيهقي (٥/ ٣٤)، والبغوي (۱۸٦٣)، وابن خزيمة (۲۰۸۳)، والترمذي (۹۱۷)، ومالك (۷۳۵)، ومسند الشاميين (۱۳۱۷) وغيرهم .

فصل: وينوى الإحرام بقلبه ويلبى، فإن لبى أو ساق الهدى من غير نية لم ينعقد إحرامة . ويستحب له أن يُعين ما أحرم به ويشترط فيقول: اللهم إنى أريد النسك الفلانى فيسره لى وتقبل منى ومحلى حيث حبستنى. فعندنا وعند الشافعى أن المحرم إذا اشترط فى ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل، جازله التحلل عند وجود الشرط.

وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لاتأثير له ، فأبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يستفيد التحلل أصلا.

ویدل علی مذهبنا ماروی البخاری ومسلم فی الصحیحین من حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : « دخل رسول الله تعالی غنهاعة بنت الزبیر فقال: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أرانی إلا وجعة. فقال لها: حجی واشترطی وقولی: اللهم مَحلّی حیث حبستنی »(۱). وراوه الدارقطنی فزاد فیه : « فإن ذلك لك »(۲).

وقد أفاد هذا الحديث أن المرض لايبيح للمحرم التحلل إلا أن يكون قد اشترط خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله فى قوله: المرض يبيح التحلل. ولو كان يبيح لم يكن لأمره هذه المرأة بالاشتراط معنى.

فإن قالوا: فائدة هذا الشرط عندنا أن لايلزمها الهدى، ولو لم تشترط لزمها. قلنا: الحكم المعلق على الشرط التحلل، ولم يجر للهدى ذكره ثم عندكم يجوز لها التحلل قبل الهدى فما قلتم بالحديث.

#### 於非 依據 染法

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۷/۹)، وابن خزيمة (۲۲۰۲)، ومسلم (۱۰۸،۱۰۵)، والدارقطني (۲/ ۲۱۹)، والبيهـقى (۲/۲۱) ، والشافـعى فى الأم (۲/۱۰۸) ، والبيهـقى (۲/۱۲) ، والشافـعى فى المسند (۳۸۹،۱۲۳)، وأحمد (۲/۲۱) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٩).

#### با*ب* ذكر التلبية

أصل التلبية الاجابة لنداء الخليل عليه السلام، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أنبأنا ابن النقور، أنبأنا المخلص، أنبأنا رضوان الصيدلاني، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، أنبأنا يونس بن بكير، عن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن مجاهد قال: قيل لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج. قال: يارب كيف أقول ؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فصعد الجبل فقام فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. فكان هذا أول التلبية (١) (ح)(٢) وبه حدثنا يونس، عن ابن إسحاق قال :حدثني وهب بن كيسان قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج، استقبل المشرق فدعا إلى الله عز وجل، فأجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل المغرب فدعا إلى الله، فأجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل اليسمن فدعا إلى الله، فأجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل اليسمن فدعا إلى الله، فأجيب: لبيك لبيك.

فصل: والتلبية مستحبة عند أحمد والشافعي رحمهما الله.

<sup>(</sup>۱) فى إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل الكوفى أبو جعفر الخضرمى . قال عنه البخارى : فى حديثه مناكير ، وضعفه العجلى ، وقسال عنه النسائي والدارقطنى : متسروك (جامع الجسرح والتعديل : ٤٩٠٦) . وفيه يونس بن بكيسر بن واصل الشيبانى قسيل : ضعيف . وقيل : يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث . والحديث له شواهد كثيرة .

<sup>(</sup>٢)(ح) حرف جرت عادة أهل الحديث على كتابته إذا كان للحديثين إسنادان فأكثر . . . فإذا انتقلوا من سند إلى آخر كتبوا بينهما (ح) . . والذى عليه أهل الحديث أن ينطق بها القارئ كذلك مفردة .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر (٤ / ٦٣٨ ) إلى ابن أبى حاتم، وهو موقوف على عبيد بن عمير قاضى مكة فى زمانه ومن كبار التابعين .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: التلبية واجبة في ابتداء الإحرام.

وقال مالك رحمه الله : يجب بترك التلبية دم .

فصل: فأما لفظ التلبية فهو: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك(١).

فصل: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية.

أخبرنا عبد الأول، أنبأنا الداوودي، أنبأنا ابن حموية، أنبأنا ابن خريم، أنبأنا عبد بن حُميد، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خلد الجهنبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام فقال لي: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنه من شعار الحج»(٢).

فصل: ولا يستحب تكرار الستلبية في حالة واحدة، ويسن التسلبية في حق الحاج والمعتمر عقيب الصلوات، وإذا علا نشزاً أو هبط وادياً، وإذا لقى ركباً، وفي إقبال الليل والنهار، وبالأستحار، وإذا سمع ملبياً، أو فعل مخطوراً ناسياً، وفي جميع مساجد الحرم وبقاعه.

ولا يستحب إظهار التلبية في الأمصار ومساجد الأمصار إنما هو مسنون في البراري والقفار.

وقال مالك رحمه الله : يكره إظهارها في المساجد.

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يستحب إظهارها في الأمصار وغيرها .

<sup>(</sup>۱) هذه تلبية رسول الله ﷺ لما رواه مسلم عن ابن عمر (۱۸٤)، والبخاري (۱٥٤٩)، وابن خزيمة (۲۲ ۲۲۷)، والدارقطني (۲/ ۲۲۰)، والبيهقي (٥/ ٤٤)، والدارقطني (۲/ ۲۲۰)، والحميدي (۲۹۱۸)، ومالك (۷٤٥)، والنسائي (۲۷٤۸)، وابن ماجة (۲۹۱۸)، وأخسبار أصبهان (۲/ ۲۵٤)، وأبو داود (۱۷۹۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجـه أحـمد (۵/ ۱۹۲)، وابن مـاجة (۲۹۲۳)، وابن خزيمة (۲٦۲۸)، والحاكم في المستدرك (۱۲۵۳)، وابن حبان (۳۸۰۳)، والبيهقى فى الشعب (۲۲۰٪)، والبيهقى فى السنن (۲۲۰٪)، وابن أبى شيبة (۲۱/۳۱٦).

#### باب

#### ما يتوقاه المحرم وما يباح له

فصل: محظورات الإحرام (١) تسعة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وشم الطيب، وقعل الصيد، والوطء في الفرج ودون الفرج، والمباشرة بشهوة.

فصل: فإن لبس ناسياً فعليه الفدية.

وقال الشافعي رحمه الله: لافدية في النسيان، وعن أحمد رحمه الله مثله. فإن لبس بعض يوم وجبت. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لاتجب بل تلزمه صدقة.

فصل: ولايجوز له تغطية رأسه في الإحرام.

وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان: أحدهما لايجوز، وهو قول أبى حنيفة ومالك.

ولايجـوز له تظليل المحمل رواية واحـدة، فإن ظلل فـفى وجوب الفـدية روايتان.

وقال أبو حنيفة والشافعي: تجوز ولا فدية.

فإن حمل على رأسه شيئاً أو نصب حياله ثوباً يقيه الشمس والبرد أو جلس في خيمة أو في ظل شجرة أو تحت سقف فلا شئ عليه.

فإن طين رأسه أو عصبه لوجع أو جرح، فـجعل عليه قرطاساً فيه دواء أو خرقة لزمته الفدية.

ويجوز للمحرم أن يتشح بالرداء والقميص ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده، فإن طرح على كتفيه القباء فعليه الفدية وإن لم يدخل يده في كمية.

<sup>(</sup>۱) انظر : المغنى (۳/ ۲۹۰) ، والقـوانين الفقــهيــة : ۱۳۱ ، والبــدائع (۲/ ۲۱۲، ۲۱۲)، والمهذب (۱/ ۲۰۶) ، ومغنى المحتاج (۱/ ۱۸) ، وكشاف القناع (۲/ ٤٩١) .

ويجوز له لبس الهِميان (١) ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها، فإن لم تثبت عقدها.

ولايلبس المنطقة، فإن لبسها افتدى.

ويجوز للمرأة لبس القميص والسروال والخمار والخف، ولا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين، فإذا أرادت ستر وجهها ، سدلت عليه ما يستره من غير أن يقع على البشرة؛ لأن إحرام المرأة في وجهها فيجب عليها كشفة، كما أن إحرام الرجل في رأسه .

فصل: فإن طيب المحرم بعض عضو وجبت الفدية، وقال الشافعى: لا فدية في النسيان، وعن أحمد مثله.

والحناء ليس بطيب، وقال أبو حنيفة: بل هو طيب.

فإن خضب لحيته أو يديه أو رجليه بالحناء فلا فدية عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة :عليه الفدية.

ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، وقال أبوحنيفة: يجوز.

فأما إذا لبس ثوباً كان مطيباً ، فإن كان بحيث إذا رش عليه ماء فاح الطب لزمته الفدية.

وإذا ادهن بالشيرج والزيت ففى وجوب الفدية روايتان. وقال أبو حنيفة: عليه الفدية، وكذلك قال الشافعى: إن دهن رأسه ووجهه، وقال فى بقية البدن: لافدية.

ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة، وكل ما فيه طيب يظهر ريحه وطعمه في فمه، وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس.

وهل تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين ؟ فيه روايتان، ولافرق في ذلك بين ما يتخذ من الطبيب كالبنفسج والورد، وبين ما لا يتخذ منه كالبوم والثمام على الروايتين.

<sup>(</sup>١) الهِميان: هو بكسر الهاء معرب، يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط.

وللشافعي في شم الذي يتخذ منه الطيب قولان.

ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترجّ والشيح والقيصوم.

فإن مس من الطبيب ما يعلق بيده كالغالية وماء والورد متعمداً ، فعليه الفدية ، وإن مس مالا يعلق بيده كإقطاع الكافور والعنبر، فلا فدية. فأما شم ذلك ففيه الفدية لأنه كلك يستعمل بخلاف ما لو شم العود فإنه لافدية عليه.

فإن جلس عند العطار تعمداً لشم الطيب أو دخل الكعبة في وقت تطيبها لشم طيبها فعليه الفدية.

فصل: فإن حلق ثلاث شعرات فعليه دم، وعن أحمد في أربع شعرات دم. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا في حلق ربع الرأس فصاعدا.

وقال مالك: يجب فيما يحصل بزواله إماطة الأذى.

فإن حلق دون الثلث ففى كل شعرة مدّ من طعام، وعن أحمد قبضة من طعام، وللشانى: مُد، والثالث: طعام، وللشانى: مُد، والثالث: درهم.

فإن حلق المحرم شعر حلال لم يلزمه شئ، وقال أبو حنيفة: تلزمه صدقة.

فإن حلق المحرم شعر محرم بإذنه، فلا شيء على الحالق، وقال أبو حنفة: عليه صدقة.

فإن حلق الحلال شعر المحرم نائماً أو مكرهاً فالفدية على الحالق، وقال أبو حنيفة: على المحلوق.

فإن خرج في عينه شعر يؤلمة فأزاله، أو نزل شعر عينيه فقص منه ما نزل، أو انكسر ظفره فقص ما انكسر فلا فدية.

فإن قلع جلدة من رأسه أو بدنه وعليها شعرة فلا فدية.

فصل: وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمى فمهل تلزمه الفدية؟ فيه روايتان. قال أبو حنيفة: فإن قلم ثلاثة أظفارلذمه دم، وقال أبو حنيفة: لادم إلا في خمسة أظافير من عضو واحد.

ويجوز له النظرفي المرآة، ولا يصلح شعثاً.

فإن احتاج إلى لبس المخيط لبرد، أو تغطية رأسه لحر، أو إلى الطيب، أو الحلق لمرض، أو ذبح الصيد للمجاعة، جاز له ذلك وعليه الكفارة.

فصل: ولايصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره، وهو قول مالك الشافعي، وعن أحمد أنه يصح أن يعقده لغيره، وقال أبو حنيفة: يصح في الحالين.

وهل تصح مراجعته فيه ؟ روايتان عن أحمد، وبالتصحيح قال مالك والشافعي.

وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح.

وتحرم عليه المباشرة في الفرج ودونه و الاستمناء، فإن فعل وجبت الكفارة.

فإن جامع بعد الـوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجـة وعليه بدنة، وقال أبو حنيفة عليه بدنة ولا يفسد. فإن وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه . وهل تلزمه بدنة أوشاة؟ فيه روايتان.

ويستأنف إحراماً من التنعيم، ويأتى بعمل عمرة، وبالطواف، والسعى، وبقية أفعال الحج، هذا قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لايحتاج إلى استئناف إحرامه ولاعمرة وإنما نأمره نحن بإحرام جديد؛ لأن الطواف ركن يؤتى به فى الإحرام فكان من شرطه إحرام صحيح كالوقوف.

فصل: فإن كرر النظر المحرم لزمه دم في مذهب أحمد رحمه الله.

وهل ذلك الدم بدنة أم شاة؟ فيه روايتان عنه ، وقيال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا دم عليه .

فإن وطئ ناسياً فسد حجه، وللشافعي قولان :أحدها لا يفسد.

واللواط واتيان البهائم وفي الموضع المكروه يفسد الحج، وقبال أبو حنيفة

رحمه الله : لايفسد، فإن أفسد العمرة بالوطئ لزمه شاة، وقال الشافعى: تلزمه بدنة، فإن وطئ القارن، لزمة دم، وقال أبو حنيفة: دمان.

فإن أفسد الحج والعمرة وجب عليه المضى في فاسدهما، وقال داود: يخرج منهما كما يخرج من سائر العبادات.

فصل: ويحرم على المحرم الصيد، فإن صاد صيداً لم يملكه. فإن أحرم وعلى ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ، وإنما يؤمر بإزالة يده المساهدة دون الحكمية . وقال الشافعي في أحد قوليه : يزول ملكه عنه .

فإن أدخل المحل صيداً له إلي الحرم لذمه إرساله ، وقال مالك والشافعي: لايلزمه.

فإن قـتل المحرم صيداً له مـثل، ضـمنه بمثله إن كان له مـثل من النعم، فتجب فـى النعامة بدنة ، وفى حمـار الوحش وبقرة الوحش والأيل والوعل والثيـتل بقرة، وفـى الضبع والظبى كبش، وفى الغزال والشعلب عنز، وفى الأرنب عناق، والعناق أسم لها قـبل أن تصير جذعة، وفى اليـربوع جفرة، وهى العناق إذا بلغت أربعـة أشهـر، وفى الضب جدى ، وفى الـصغيـر من جميع ذلك صغير، وفى الكبير كبير، وفى المعيب معيب.

فإن كان الصيد لامثل له كالعصافير والقنابر، ضمنه بقيمتة إلا الحمام.

وما عب وهدر مثل الفواخت والقطار والقبج ففي الواحدة شياة، وقال أبو حنيفة : يضمن الكل بقيمته.

فإن جني على صيد ضمنه بما نقص، وقال مالك وداود: لايضمنه.

فإن قتل صيداً خطأ ففي وجوب الجزاء روايتان.

فإن دل وهو مـحرم على صـيد، لزمـه الجزاء. وقـال مالك والشـافعى: لايلزمه.

وإن اشترك جماعة فى صيد، فعليهم جزاء واحد، وهو قول الشافعى، وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهم جزاء كامل.

ومالا يوكل لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه، لايجب الجزاء بقتله كالسبع، وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمن بالجزاء. إلا أنه قد وقع الاتفاق على قتل الفواسق الخمس؛ فإنه في الصحيحين من حديث ابن عمر، وعائشة، وحفصة رضى الله عنهم عن النبي على أنه قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور »(١).

وذكر هذه الخمسة قد نبه على قتل كل مضر، فيحوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعسوض، والوزغ، والذباب، والنمل، إذا آذاه، فأمسا القمل والصئبان ففي قتلهن روايتان.

فإن صال صيد على المحرم فقتله، فقد اختلف أصحابنا، فقال أبو بكر: عليه الجزاء، وهو قول أبى حنيفة. وقال القاضي أبو يعلى: لاجزاء .

وتجب الكفارة بقتل الصيد المملوك خلافاً لداود.

وإذا رمى المحرم صيداً في غصن في الحل وأصله في الحرم فقتله، فهل يضمن ؟ فيه روايتان، ويبقى الضمان.

قال الشافعي:

فإن رمى وهو فى الحرم صيداً فى الحل فهل يضمنه؟ فيه روايتان: أحدهما أنه يضمنه، وهو قول الجمهور، والثانية: لا يضمنه.

وإذا ذبح المحرم صيداً فهو ميتة خلافاً لأحد قولي الشافعي.

فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم، فعندنا أنها ميتة أيضاً. وقال أكثر الحنفية: يباح.

فإن اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة ،أكل الميتة، وقال الشافعي في أحد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۸)، ومسلم (۱۱۹۹)، وابن خزيمة (۲۲۲٦)، والترمذي (۸۳۹)، والطبراني في الأوسط (۷۰۲)، ومالك (۸۰۱)، وأبو داود (۱۸٤٦)، وابن ماجة (۸۰۰۸)، وسنن الدارمی(۱۸۱۷)، والبغوی فی شرح السنة (۱۹۹۰)، والشافعی (۱۰۰۲).

قوليه : يأكل الصيد وعليه الجزاء.

ويحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله. وقال أبو حنيفة: لايحرم . فإن أكل، فعندنا أن عليه الضمان خلافاً لأحد قولى الشافعي.

فصل: وقطع شجر الحرم مضمون خلافاً لداود، ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، وقال أبوحنيفة: يضمن الجميع بالقيمة.

ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم خلافاً للشافعي.

ويجوز قطع ما أنبتة الآدميون من الشجر بالحرم، فأما ما نبت بنفسه فلا، وإن قطعه سواء كان من جنس ماينبته الآدميون أو لم يكن.

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ما أنبته الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس، فلا ضمان في قطعه بحال ، وإن كان مما لا يسنبته الناس ففيه الجزاء إذا نبت بنفسه، وإن أنبته آدمي فلا جزاء.

وقال الشافعي رحمه الله : يجب الجزاء بإتلاف جميع ذلك.

ويجوز قطع الشجر اليابس والعوسج والشوك والإذخر ولاضمان.

فصل: فإن كرر المحرم المحظور، مثل أن حلق ثم حلق، فكفارة واحدة، وعن أحمد رحمه الله: إن كرره لأسباب مختلفة، مثل أن يكون لبس في أول النهار للبرد، وفي أوسطه للحر، وفي آخره لمرض: فكفارات. وقال أبوحنيفة: إن كان التكرار في مجلس واحد، فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات .

فصل: ويجزىء فى الدماء الواجبة فى الجبران الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر وقد دخل فى السابع ، والثنى مما سواه ، والثنى من المعز ما له سنة وقد دخل فى الثالثة، ومن البقر ما له سنتان وقد دخل فى الثالثة، ومن الإبل ما له خمسة أعوام وقد دخل فى السادسة .

فصل: وما وجب من الدماء في فدية الأذى وما في معناها ،من شم الطيب ولبس المخيط جائز نحره حيث وجد سببه من حل أو حرم ،وكذلك الهدى الواجب بالإحصار، وفي رواية أن الواجب بالإحصار مختص بالحرم.

وأما ما وجب في الدماء لترك نسك، كدم التمتع والقران، وطواف الوداع، والهدى المنذور، وجزاء الصيد، فإنه يختص نحره وتفرقة لحمه بالحرم.

ولا يأكل من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دم التمتع والقران، ويأكل من التطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتن، وهو قول أبي حنيفة، والشانية: لا يأكل من المنذور إلا من جزاء الصيد، ويؤكل مماسوى ذلك. وقال مالك رحمه الله: يأكل من الهدى كله إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين. وقال الشافعى: لا يؤكل إلا من التطوع .

\*\*\*\*\*

# 

## الإشارة في الإحرام والتلبية وأفعال الحج

ينبغى للمحرم أن يتصور عند إحرامه إجابة الداعى، وعند تجرده من المحيط لبس الكفن، وعند التلبية نداء الحق.

ومن تلمح العبادات بعين التفهم على أنها ملاذمة رسم يدل على باطن مقصوده تزكية النفس، وإصلاح القلب؛ لأن حقيقة التعبد هو صرف القلب إلى الرب، فلما كان طبع الآدمى ينبو عن التعبد شغلاً بالهوى، وظفت وظائف تدرجة ليترقى من الفرائض إلى الفضائل، واعتبر جميع العبادات منها الحج فإنه إنما وظفت للتدريج إلى حمل المشاق، فنبه المسافر عند ترك الأهل على قطع العلائق الشاغلة ليتفرد بخدمة الحق.

فتفكر في ذلك وانظر بأى بدن تقصده، وبأى باطن تحضر، فإنه لاينظر إلى صوركم. وإذا أمرك الحزم بإكثار الزاد خوف العوذ، فاعلم أن سفر القيامة أطول، وعطش المحشر أقطع. وتذكر بقطع العقاب الأهوال بعد الموت، وبالموقف موقف القيامة، وبالتعلق بأستار الكعبة تمسك المذنب بذيل المالك، وبالسعى بين الصفا والمروة الفرار منه إليه. وعلى هذا كان حج الصالحين، فإنهم كانوا إذا تخايلوا هذه الأشياء تجدد لهم القلق، هيبة للمخدوم، وخوفاً من الرد.

米米 米米 米米

#### باب

#### ذكر أحوال جرت للخائفين من المحرمين

حج على بن الحسين (١) فلما أحرم واستوت به راحلته، اصفر لونه وارتعد، ولم يستطع أن يلبى، فقيل: ما لك لاتلبى؟ قال: أخشى أن يقول لى: لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشى عليه (٢).

ولما حج جعفر الصادق فأراد أن يُلبى تغيَّر وجهه فقيل له: ما لك يا بن عم رسول الله؟ فقال :أريد أن ألبى، فأخاف أن أسمع غير الجواب .

وقال أحمد بن أبى الحوارى: كنت مع أبى سليمان الدارانى (٣) حين أراد أن يُحرم، فلم يلبّ حتى سرنا ميلاً، ثم غُشيَ عليه فأفاق وقال: يا أحمد، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: مُر ظلمة بنى إسرائيل لايذكرونى، فإنى أذكُر من ذكرنى منهم باللعنة. ويحك يا أحمد! بلغنى أن من حج من غير حلّه، ثم لبّى، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، فما آمن أن يقال لنا ذلك (٤).

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب، أنبأنا عبد الغفار بن محمد وعلى بن

<sup>(</sup>۱) هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب؛ وكان يكنى أبا الحسين، وقيل أبا محمد.انظر صفة الصفوة (۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) مختصر تاريخ دمشق (۲۳٦/۱۷) ، والبداية والنهاية (۱۱۱/۹) ، وتحرفت في «القرى» إلى: يا ابن رسول الله: ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية ويقال: عبد الرحمن بن عسكر - ابو سليمان العنسى الداراني الزاهد، من أهل «داريّا» من قرى دمشق ، مات سنة ٢١٥ . الحلية (٩/ ٢٥٤) ، وتاريخ بغداد (٢٤٨/١٠)، والبداية والنهاية (١/ ٢٥٥) ، مسختصر تاريخ دمشق (١٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ دمشق (١٤/ ١٩٣)، وحلية الأولياء (٩/ ٢٦٣) .

أبى صادق قالا: أنبأنا ابن باكوية قال: سمعت الحسين بن أحمد الفارسى يقول: سمعت محمد بن داود الدينورى يقول: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كنتُ بذى الحليفة وشاب يريد أن يُحرم، فكان يقول: يارب أريد أن أقول لبيّك اللهم لبيّك، فأخشى أن تجيبنى: لا لبيك ولا سعديك. يردد ذلك مراراً ثم قال: لبيّك اللهم مد بها صوته، وخرجت روحة (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) صفة المصفوة (٤/ ٣٢٩)، ومختصر تاريخ دمشق (٢٢/ ١٥٢)، وتاريخ بغداد (٥/ ٢٦٧) مطولاً.

#### باب من مات في طريق مكة محرماً أو غير محرم

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس « أن رجلاً عرضت له ناقته، فوقصته، فحمات وهو محرم، فأمر النبى على أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن فى ثوبيه، ولا يقربوه طيباً ولا يغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة ملبياً » أخرجاه فى الصحيحين (١). وهو يدل على أن حكم الإحرام لاينقطع بالموت، وهو مذهب أحمد والشافعى وداود. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك: ينقطع. وفي الحديث حجة عليهما.

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا محمد بن أحمد المقرى، أنبأنا عبد الملك بن محمد بن الشهر، أنبأنا أبو بكر الآجري، أنبأنا محمد بن يحيى الحلواني، أنبأنا يحيى بن أيوب، أنبأنا محمد بن السماك، عن عائذ بن بشير، عن عطاء، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

وروى ابن عباس عن النبى ﷺ أنه قال: « الحاج والمعتمر ضمانهم على الله عـز وجل، من مات منهـم أدخله الله عز وجل الجنة، ومـن قلبه [قلبـه] مغفه، أله (٣).

مغفوراً له»(۳). (۱) أخرجـه البخـاري (۱۸۳۹)، ومـسلم (الحج/ ۹۶)، والبـيهــقي ( ۰/ ۷۰)، وابو داود (۳۲۳۹)، والنسائی (۲۸۵۵)، وابن أبی شيبة (۲۲۷/۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عـدي في الكامل (٥/ ١٩٩٢) ، والفاكسهي (٨١٨)، وأبو يعلي ( )، والبخارى فى التـاريخ الكبير (١٤٢/١) ، والبيـهقى فى الشعب (٤٠٩٦) ، وذكره ابن الجـوزى فى الموضوعات (٢/ ٢١٧) . وتعقبه الـسيوطى فى اللآلئ (١٢٨/٢) وابن عراق فى تنزيه الشريعة (٢/ ١٧٢) . وله شواهد كثيرة . وفيه عائذ بن بشير وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على من أخرجه .

#### باب فضائل العشر

قال الله عز وجل: ﴿ والفجر وليال عشر ﴾[الفجر: ٢،١] الفجر: انفجر: انفجر: الفجر:

قال الضحاك: فجر أول يوم من ذى الحجة، وقال مجاهد: فجر يوم النحر خاصة.

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: الليال العشر: هي عشر ذي الحجة.

وقوله: ﴿ والشَّفْعِ والوتْرِ ﴾[الفجر: ٣]. في كـسر الواو وفتحها لغتان ، فالكسر لقريش وتميم وأسد، والفتح لأهل الحجاز، قاله الفراء.

وللمفسرين في المراد بالشفع والوتر عشرون قولاً:(١)

أحدها: أن الشفع: يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر: ليلة النحر، رواه أبو أيوب رضى الله عنه عن النبي ﷺ.

والثانى: أن الشفع: يوم النحر، والوتر يوم عرفة، رواه جابر رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ .

والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة، منها الشفع، ومنها الوتر، رواه عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهُ .

والرابع: أن الشفع: صلاة الغداة، والوتر: صلاة المغرب.

والخامس: أن الشفع: الخلق كله، والوتر: الله عز وجل.

والسادس: أن الوتر: آدم شفع بزوجه. والأقوال الثلاثة عن ابن عباس رضى الله عنهما.

والسابع: أن الشفع: يومان بعد النحر ، وهو النفر الاول، والوتر: اليوم الثالث، وهو النفر الأخير، قاله ابن الزبير رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل انظر الدر المنثور (٦/ ٥٨١) و غيره من كتب التفسير .

والثامن: الشفع: الركعتان من المغرب، والوتر: الثالثة، قاله أبو العالية. والتاسع: أن العدد، منه شفع، ومنه وتر، قاله الحسن.

والعاشر: أن الخلق كله، منه شفع، ومنه وتر، قاله ابن زيد.

والحادى عشر: أن الشفع : هو الله تعالى ﴿ إلا هو رابعهم ﴾ [المجادلة: ٧] والوتر: هو الله تعالى لقوله عز وجل: ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ قاله سفيان بن عيينة.

والثانى عشر (١) : أن الشفع: آدم وحواء. والوتر: الله تعالى، قاله مقاتل ابن سليمان.

والثالث عشر: أن الشفع: الأيام والليالي، والوتر: اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة، قاله مقاتل بن حيان.

والرابع عشر (٢) : أن الشفع: عشر ذى الحسجة، والوتر: أيام منى الثلاثة، قاله الضحاك.

والخامس عشر: الشفع: درجات الجنان، لأنها ثمان، والوتر: دركات النار لأنها سبع، قاله الحسن بن الفضل.

والسادس عشر: الشفع: الصفا والمروة، والوتر: البيت.

والسابع عشر: الشفع : مسجد مكة والمدينة، والوتر: بيت المقدس.

والثامن عشر: الشفع: القران في الحج، والوتر: الإفراد.

والتاسع عشر: الشفع: العبادات المتكررة كالصلاة والزكاة، والوتر: العبادة التي لا تكرر، وهو الحبج، حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبي.

والعشرون: الشفع: تضادية أوصاف المخلوقين، بين عز وُذلً، وقدرة وعلم وجهل، وحياة وموت، والوتر: انفراد صفات الله عز وجل:عز بلا ذل، وقدرة بلا علم عن وحياة بلا موت، وعلم بلا جهل، قاله أبو بكر الوراق.

<sup>(</sup>۲،۱) سقطا من الأصل واستدركناهما من «زاد المسير» (۹/ ١٠٦، ١٠٧).

وقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يُسْرِ ﴾ [ الفَّـجر : ٢٤] قال مجـاهد وعكرمة : هي ليلة جُمْع.

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، أنبأنا أبو معاوية ،أنبأنا الأعمش، عن أنبأنا عبد الله بن عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على الله عنهما أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعنى: أيام العشر - قالوا يارسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ " انفرد بإخراجه البخارى (١) .

أخبرنا على بن عبيد الله الفقيه، أنبأنا ابن النقور، أنبأنا ابن مردك، أنبأنا عبد الرحمن بن أبى حاتم، أنبأنا أحمد بن سنان ،حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبغ، أنبأنا القاسم بن أبى أيوب، عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: « ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم منزلة من خير عمل في عشر الأضحى. فقيل يارسول الله: إلا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، إلا من لم يرجع بنفسه»(٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا محمد بن فضيل، أنبأنا يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر ،عن النبي عليه قال: « ما من أيام أعظم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۳۱۳)، وأبو داود (۲٤٣٨)، وابن خزيمة (۲۸٦٥)، وعبد الرزاق (۱۸۲۱)، وأحرحه البخاري (۲۸۹)، والترمذي (۷۵۷)، والبيسهقي (۲۸۹٪)، وابن ماجة (۲۲۲)، والفاكهي (۱۷۰۰)، وابن حبان (۳۲٤)، والأصبهاني في الترغيب (۳۲۵)، وسنن الدارامي (۱۷۷۳). والبيهقي في الشعب (۳۷٤۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجمه أبو داود (۲٤٣٨)، والأصبهاني في الترغيب (٣٦٦)، والترمذي (٧٥٧)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجمة (١٧٢٧)، وسنن الدارامي (١٧٧٤)، والشعب (٣٧٥٢).

عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن التحميد والتهليل والتكبير»(١).

أخبرنا عبد الله بن على، أنبأنا أبو منصور بن محمد بن أحمد، أنبأنا عبد الله بن بشران، أنبأنا محمد بن الفضل بن خزيمة، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، حدثنا فضيل بن الحسين الجحدرى، أنبأنا عاصم بن هلال، أنبأنا أيوب ،عن أبى الزهير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله أنبأنا أيوب ،عن أبى الزهير، عن جابر بن عبد الله قال: ولا مثلهن في عليه إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قالوا يارسول الله: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله عز وجل إلا من عفر وجهه في التراب»(٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا محمد بن على، أنبأنا ابن رزقوية، أنبأنا ومزة بن محمد، أنبأنا أبو بكر القرشي، حدثنا محمد بن رفيع القبيسى وأنبأنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبو عمر بن مهدى، أنبأنا مسعود بن أنبأنا مسعود بن أنبأنا مسعود بن أنبأنا مسعود بن واصل والمعنى واحد أنبأنا النهاس بن قهم، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة رضى الله عنه ذكر النبي الميليلية قال : « ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله عز وجل من أن يتعبد له فيها من أيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخــرجه أحــمــــد (۲/ ۷۰، ۱۳۱)، والفاكــهي (۱۲۹۹)، والأصبهــاني في الترغــيب (۳۲۷). والبيهقى في الشعب (۳۷۰) ، وابن أبي شيبة (۱/۱۸٤) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/٣٣/)، وأبو يعلي (٢٠٨٦)، وابن حبان ()، والفاكهي
 (١٧٠١)، وعزاه في المجمع (١٧/٤) إلى البزار وقال : إسناده حسن ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخسرجه التسرمذي (٧٥٨) وقال:حسن غريب، وابن ماجة (١٧٢٨)، والديلمي في الفردوس (١٧٢٨) وذكره الذهبي في الميزان من مناكيسر مسعود عن النهاس (٤/ ١٠٠)، وابن الجوزي في العلل (٩٢٥)، وتحسرف فيه «النهاس» إلى «نهاس»، والأصبهاني في الترغيب (٣٦٨)، والبيهقي في الشعب (٣٧٥٧). وفيه النهاس: تركه يحيى القطان،=

أخبرنا ابن عبدك، أنبأنا أحمد بن محمد الرازى، أنبأنا عثمان بن هارون، أنبأنا حفص بن عمر، أنبأنا ابن أبى عمرة المكى، أنبأنا عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « صيام كل يوم من العشر يعدل صيام سنة »(١).

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكر، أنبأنا شجاع بن مخلد، أنبأنا هشام، أنبأنا حمرة بن محمد، أنبأنا أبو بكر القرشى، أنبأنا شجاع بن محمد، أنبأنا أبو عثمان قال: كانوا يفضلون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذى الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من المحرم (٢).

وبه قال: أنبأنا القرشى، أنبأنا على بن الجعد، أنبأنا زهير بن معاوية، عن عبدالكريم الجزرى، عن سعيد بن جبير قال: ما من الشهور أعظم من ذى الحجة.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق (٣).

أنبأنا زهير بن طاهر، أنبأنا محمد بن عبيد الله الصرام، أنبأنا محمد بن عبيد الله الحافظ، أنبأنا عبدالله بن محمد عبد الله الحافظ، أنبأنا عبدالله بن محمد الدينورى، حدثنى العباس بن الوليد الرملى، حدثنا يحيى بن عيسى، أنبأنا يحيى بن أيوب، عن عدى بن ثابت ،عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الله ولا

<sup>=</sup> وقال يحيى بن معين: ليس بشئ يضعف، وقال ابن عدي: لا يساوي شيئاً، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وفيه مسعود بن واصل ضعفه أبو داود. وقال المناوي في فيض القدير: (٥/ ٤٧٤، ٥٧٥). والنهاس ضعفوه، فالحديث معلول.

<sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن رجب في اللطائف ص٣٠ إلى ابن أبي الدنيا في فضائل العـشر» وقال : لا يصح رفعه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى الشعب (٣٧٠٠) وعـزاه السيوطى فى الدر (١/ ٤٢٠) إلى الفريابى وعبد بن حميد والمروزى فى العيدين وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوية والضياء فى المختارة .

العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا التهليل والتكبير، فإنها أيام تكبير وتهليل، وذكر الله عز وجل، وإن صيام يوم يُعُدلُ بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبع مئة ضعف»(١).

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين ابن الطيورى وأبو طاهر الباقلانى قالوا: أنبأنا أبو على بن شاذان، أنبأنا أحمد بن سليمان العبادانى، حدثنا محمد بن عبدة القاضى، حدثنى إسحاق ابن وهب، أنبأنا محمد بن المحرم قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كان على عهد رسول الله وسحل محلل يحب السمّاع، يعنى الغناء، فكان إذا أهل هلاك ذى الحجة أصبح صائما، فاتصل الحديث بالنبى والمنهام أنهام أنها وألم الله: إنها أيام المشاعر، وأيام حملك على صيام هذه الأيام؟: قال يارسول الله: إنها أيام المشاعر، وأيام الحج، فأحببت أن يُشركني الله عز وجل في دعائهم. فقال له النبي الله عز وجل في دعائهم. فقال له النبي من تحمل عليها في سبيل الله عز وجل، فإذا كان يوم عرفة فلك عتق ألفي رقبة، وألفي بدنة تهديها، وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل، وألف بدنة تهديها، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل، وألف بدنة تهديها، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل، هكذا وصيام سنة قبلها وسنة بعدها، فاذا كان يوم التروية، فلك عتق ألف رقبة، وألف بدنة تهديها، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل»، هكذا وألف بدنة تهديها، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل»، هكذا وألف بدنة تهديها، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل»، هكذا الإسناد في هذه الرواية (۲).

وقد أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر قالا: أنبأنا على بن محمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٧٥٨) .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (۱۹۷/۲) . والسيوطى فى اللآلئ (۱۰۷/۲) ، وفيه محمد بن عبدة بن حرب أبو عبد الله القاضى قال عنه السهمى : لا شئ آفة ، وقال عنه ابن عدى · كذاب. وقال الذهبى : تالف متهم. وفيه محمد بن المحرم يقال فى كستبه أحاديث مناكير . وقال البرقانى : لا بأس به (المنتظم ۱۹۳/۱۶) .

الخطيب، أنبأنا ابن رزقوية، أنبأنا عبد الصمد بن على، أنبأنا أبو مسعود الحارثي، أنبأنا إسحاق بن وهب، أنبأنا منصور بن المهاجر، أنبأنا محمد بن المحرم فذكره وهو أشبه (١).

أخبرنا المبارك بن على، أنبأنا ابن العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامى، أنبأنا محمد بن أحمد بن أحمد بن الصواف، حدثنا محمد بن عثمان، أنبأنا أبى، حدثنا جرير، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن السلولى، عن كعب قال: اختار الله عز وجل الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، واختار الأشهر، فأحب الأشهر إلى الله عز وجل ذو الحجة، وأحب ذى الحجة إلى الله عز وجل العشر الأول(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزى في الموضوعات (۱۹۷/۲) وقال : حــديث لا يصح وفيه محــمد بن المحرم .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل أخرجه البيهقي في الشعب (٣٧٤٠)، وحلية الأولياء (٦/ ١٥).

### باب ذكر ليلة التَّرْوية ويوم التَّرْوية

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو سعد الكنجروذي (١)، أنبأنا أبو سعيد الصيرفي، أنبأنا محمد بن إدريس، أنبأنا سويد بن سعيد، أنبأنا عبد الرحيم ابن زيد العمّى، عن أبية ،عن وهب بن منبه، عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: « من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر »(٢).

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا محمد بن على الأنبارى، أنبأنا ابن رزقوية، أنبأنا جعفر بن محمد بن محمد بن حُميد جعفر بن محمد بن بنت حاتم، أنبأنا أحمد بن محمد بن محمد بن حُميد المقرىء، أنبأنا أبو بلال الأشعرى، أنبأنا على بن المحيرى، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله على المعشر فله بكل يوم شهر، وله بصوم التروية سنة، وله بصوم غرفة سنتان»(٣). وقد

<sup>(</sup>۱) تحرف في العلل المتناهية إلى: الكمرودي . وهو الفقيه الأديب، النحوي الطبيب، مُسند خراسان، أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر النيسابوري الكنجروذي، وكنجروذ قرية من قرى نيسابور، مات سنة ٤٥٣؛ له ترجمة في أعلام النبلاء (١٨/ ١٠٥)، إنباه الرواة (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المديلمي في الفردوس (٦٣٥١)، وعنزاه في الجامع الصغير (٦/ ٣٨) إلى ابن عساكر، ورمز السيوطي لصحته، وتعقبه المناوي في الفيض (٦/ ٣٩)، قال ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار: حديث غريب. وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي، حوله كلام، وزعم الألباني أنه موضوع (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ١٢). وتحرف رواة الحديث والمتن في الترغيب للأصبهاني (٣٧٤) إلى « من أحيا الليالي الخمس . . ١١١.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى فى اللآلئ ( ١٠٧/٢ )، وابن الجسورى فى الموضوعات (١٩٨/٢)، وتحرف فيه «الكلبى» إلى «الطبي» !! . والكلبى هو محسمد بن السائب بن بشر قال عنه البخارى ومسلم والنسائى والدارقطنى : متروك . وهو القائل : كل ما حدثت عن ابى صالح كذب (السنن للدارقطنى ٤/ ١٣٠) .

ذكرنا في الباب الذي قبله ثواب صوم التروية أيضاً.

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد الفقية، أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ، حدثنا عمر بن أحمد، أنبأنا أحمد بن نصر بن طالب، أنبأنا أحمد بن أسماعيل بن إشكاب، حدثنا المعافى بن سليمان، أنبأنا موسى بن أعين، عن إسحاق معين بن راشد، عن الزهرى قال: إن يوم التروية سمى يوم التروية لأن عرفات لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها(١).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) وقيل : مشتق من السرواية ، لأن الإمام يُروَّى الناس مناسكهم ، وقيل : من الرواية ، وهى الفكر ؛ لأن إبراهيم عليه السلام أُرى ليلة الثامن ذبح ولده ، فأصبح يتروى فى ذلك ، أى يفكر فيه . والأثر أخرجه الفاكهى (١٩٥٦،١٩٥٤) .

#### باب ذكر ليلة عرفة

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا الحسن بن أحمد، أنبأنا عبيد الله بن أحمد، أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ، أنبأنا أحمد بن كعب، حدثنى محمد ابن عبد الوهاب، أنبأنا سعيد بن عيسى بن معن، أنبأنا مالك، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت النبى عليل يقول: « يفتح الخير في أربع ليال سحا: الأضحى، والفطر، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة إلى الأذان »(١).

非米 杂米 非非

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر إلى الخطيب (٥/ ٧٤٠). وفى إسناده سعيد بن عيسى بن معن المكى قال ابن عراق فى « تنزيه الشريعة » : روى عن مالك حديثاً موضوعاً لكن السند إليه مظلم (٦٣/١) .

# أبواب عرفة

## باب في معنى هذه التسمية

اختلفوا في معناها على قولين:

أحدهما: أن آدم عليه السلام أهبط بالهند، وأهبطت حواء بجدة فتعارفا عند أرض عرفة، فسميت بذلك(١).

والثانى: أن جبريل عليه السلام كان يُرِى إبراهيم عليه السلام المناسك فيقول: عرفت، فسميت لذلك (٢).

杂类 杂类 杂类

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١/ ٣٦)، والفاكهي (٢٦٨٦)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲/ ۲۸۷) ، وابن خزيمة (۲۸۰٤) ، والفاكهي (۲۷۲٥).

# باب ذكر فـضائل يوم عرفة

أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداوودى(١)، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حموية، أنبأنا إبراهيم بن خريم(٢)، أنبأنا عبد بن حميد وأخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى واللفظ له قالا: حدثنا جعفر ابن عوان، أنبأنا أبو عميس، عن قيس، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: فأى آية هي؟ قال: قوله: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ﴿ والمائدة: ٣] فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله عبد أبن حُميد في روايته: « والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله عليه بعرفات، يوم جمعة». الله عليه بعرفات، يوم الجمعة أخرجاه في الصحيحين (٣).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الورع القدوة الثقــة أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفــر بن محمد بن داود بن معاذ الداوودي توفى سنة ٤٦٧. أعلام النبلاء (١٨/ ٢٢٢)، المنتظم (٨/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن خريم بن قمير بن خاقان، المحدَّث الصدوق، أبو إسحاق الشاشي، نسبه إلى «الشاش» مدينة من مدائن تركيا، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٤/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ١٠٨)، ومسلم (٤/ ٣١٣)، وأحمد (١/ ٢٨)، والحميدي (٣) أخرجه البخاري (١١٨)، والنسائل (٣٠٠)، والبيهقي (٥/ ١١٨) والشعب (٣١)، والقارمذي (١١٨)، والطبراني في الأوسط (٨٣٤)، وذكر أن السائل هو كعب الأحبار.

واعلم أن هذه الحبجة التي حجها رسول الله عَلَيْنَ هي حبجة الوداع، ولم يحج بعد هجرته إلى المدينة سواها، وقد قيل: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة غفر لكل أهل عرفة (١).

\* \* \*

### باب ذكر الوقوف بعرفة

زمان الوقوف بعرفة، من وقت طلوع الفجر الثانى يوم عرفة إلى وقت طلوع الفجر الثانى من يوم النحر، فأى وقت حصل بعرفة من هذا الزمان وهوعاقل، فقد أدرك الوقوف. فإن وقف نهاراً وجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس يوم عرفة ، فإن لم يفعل فعليه دم .

泰米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك عن طلحـة بن عبيـد الله بن كُرِيز مرسـلاً وعزاه في جمـع الفوائد (٣١٥٥) وكذلك المحب الطبرى (٤١٠) إلى رزين في : تجريد الصحاح .

# باب في كثرة العتق والغفران يوم عرفة (\*\*)

أخبرنا أبو الحسن الأنصارى، أنبأنا على بن عبد الله النيسابورى، أنبأنا عبد الله النيسابورى، أنبأنا محمد الغفار بن محمد، أنبأنا محمد بن عيسي بن عمروية، أنبأنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان، أنبأنا مسلم بن الحجاج، أنبأنا هارون بن سعيد وأحمد بن عيس قالا: أنبأنا ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول: عن ابن المسيّب قال: قالت عائشة رضى الله عنها إن رسول الله عنها إن رسول الله عنها إن رسول عن أبيه قال: « ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو- عز وجل- ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟» انفرد بإخراجه مسلم(۱).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا محمد بن على بن أبى عثمان، أنبأنا ابن رزقوية، أنبأنا حمزة بن محمد، أنبأنا أبو بكر القرشى، أنبأنا أبو كريب، أنبأنا وكيع، عن مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن، عن أبى الزبير، عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله على « إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعثا غبراً من كل فج عميق، أشهدكم أنى قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: رب غفرت، فيهم فلاناً وفلانة! فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. فقال رسول الله على عرفة» (٢).

<sup>(\*)</sup> للحافظ ابن حمير رسالة مطبوعة في ذلك باسم : « قموة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» .

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسلم (الحج / ٤٣٦)، وابن مــاجة (٣٠١٤)، والنسائى (٣٠٠٣)،والدارقطني (٢/ ٣٠١)، والبيهقي (٥/ ١١٨). والحاكم في المستدرك (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوي في شرح السنة (١٩٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٢٠)، وابن=

وقد رواه أيوب، عن أبى الزبيـر، عن جابر رضى الله عنه فزاد فـيه « ولا يغفر فيه لمختال »(١).

أنبأنا القرشى، أنبأنا إسحاق بن بُهلول، وأنبأنا محمد بن عبد الباقى، أنبأنا الجوهرى، حدثنا على بن محمد بن لؤلؤ، أنبأنا عمر بن محمد القافلانى، أنبأنا محمد بن خلف، قال: أنبأنا الوليد بن القاسم، قال: حدثنى الصباح بن موسى، عن أبى داود السبيعى، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: « لايبقى أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقال رجل: لأهل عرفات يارسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة»(٢).

وبه قال: نبأنا القرشى، أنبأنا إسحاق بن حاتم، أنبأنا عبد المجيد بن عبد العزيز، أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن أبى عبلة، عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما رؤى الشيطان يوماً هو أصغر، ولا أحقر، ولا أدحر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام»(٣).

<sup>=</sup>منده في التوحيد(١/٤٧)، وابن خزيمة (٢٨٤٠) وقال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق، وأخرجه الأصبهاني في الترغيب (٣٨٤)، وابن حبان (١٠٠٦)، والبيهقى فى الشعب (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>۱) عزاه في الكنز (۳/ ۷۵۱) إلى ابن رنجويه عن مجاهد ، وأخرجه عبد الرزاق عن القاسم ابن أبي بزة (۸۸۱۳) ، وعزاه المحب الطبري (٤٠٧) إلى الإسماعيلي في معجمه .

<sup>(</sup>٢) عزاه في «المجمع» إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جداً (٣/ ٢٥٢)، ولفظه: « بل للمسلمين عامة ». وعزاه الطبرى (٤٠٧) إلى أبي ذر الهروى في مناسكه .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (٢/ ٣٩٥)، وعبد الرراق (٨١٢٥)، والفاكمهي (٧٦٢)، والبيهقى فى الشعب (٤٠٦٩)، والأصبهانى فى الترغيب (١٠٧٠). وقوله: «أدحر» أى: أبعد وأذل (النهاية ٢/ ٢٠٣).

أخبرنا ابن أبى منصور، أنبأنا ابن العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامى، أنبأنا أبو بكر الشافعى، أنبأنا محمد بن عثمان، حدثنا عباد بن زياد، حدثنا قيس، عن سعد الخفاف، عن الأصبع، عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله عَلَيْ يوم عرفة فقال: « إن الله عز وجل باهى بكم فى هذا اليوم فغفر لكم عامة»(١).

وأخبرنا المبارك بن على، أنبأنا على بن أحمد العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامي، أنبأنا محمد بن عثمان بن أجمد بن العواف، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة فذكر الحديث. وعباد هذا بفتح العين .

وروى ابن عباس عن النبى ﷺ أنه قال لرجل من الأنصار: « إذا وقفت بعرفات فلوكانت عليك ذنوب الناس أو مثل رمل عالج غفر الله لك »(٢).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أحمد بن المظفر والمبارك قالا: أنبأنا عبد العزيز بن على قال: سمعت أبا بكر المفيد، حدثنا الحسن بن إسماعيل، أنبأنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى قال: نظر الفضيل بن عياض إلى نشيج الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أنّ هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان يردهم عن قيل له : لا. قال: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق (٣).

非非 非染 非染

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مراجع. وله شواهد .

 <sup>(</sup>۲) أخرجـه الأصبهاني مطولاً في الترغيب (١٠٣٦) عن أنس ، وعبد الرزاق عن ابن عمر
 (٨٨٣٠) وله شواهد كثيرة في المجمع (٣/٤٧٣) .

<sup>(</sup>٣) الدانق: يعنى سدس الدرهم.

# باب فی ذکر ثواب صیام یوم عرفة

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، أنبأنا ابن النقور، وأخبرنا أحمد بن محمد الزوراني، أنبأنا أبو يعلى بن الفراء قالا: حدثنا عيسى بن على، حدثنا البغوى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا مهدى بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبى قتادة أن رجلاً قال: يارسول الله أرأيت صيام عرفة قال: « احتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية» انفرد بإخراجه مسلم»(١).

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا أبو على التميمى، أنبأنا أبو بكر القطيعى (٢)، أنبأنا عطاء الخُراسانى، أن عبد الرحمن بن أبى بكر، دخل على عائشة رضى الله عنها وهى صائمة والماء يرش عليها، فقال لها: افطرى. فقالت: أفطر! وقد سمعت رسول الله عليها يقول: "إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التى قبله» (٣).

فصل: واعلم أن صوم عرفة يكره للحاج لمعنيين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱٦۲) ، والترمذي (۷۰۲) ، وأبو داود (۲٤۲۰) ، وابن ماجة (۱۷۳۰) ، (۱۷۳۸) ، والطبحاوي (۲/۲۲) ، وابن خيزيمة (۲۸۲) ، والبيمهقي (۲۸۲/۶) ، والبغوي (۱۷۹۰) ، وابن حبان (۳۱۳۲) ، والجميدي (۲۲۹) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر، أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي الحنبلي، راوي « مسند الإمام أحمد »، و« الزهد »، والفضائل ». ثقة زاهد وقيل خلَّطَ في آخر عمره، مات سنة ٣٦٨. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٤/ ٧٣)، والمنتظم (١٤/ ٢٦٨)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٢)، والعبر (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٨/٦) وقال في المجمع (٣/ ١٨٩): عطاء لم يسمع من عائشة ، بل قال ابن معين : لا أعلمه لقى أحداً من أصحاب النبي ﷺ وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: قال الذهبي في أعلام النبلاء نقلاً عن ابن معين أنه سمع من ابن عمر (١٤١/٦).

أحدهما: أنه ضيف الله عز وجل ولا يحسن صوم الضيف عند المضيف. والثاني: ليتقوّى على الدعاء.

أخبرنا يحيى بن على المدينى، أنبأنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن على قالا: أنبأنا المخلص، أنبأنا ابن صاعد، أنبأنا ابن بُهلول، أنبأنا إسحاق الأزرق، أنبأنا سفيان ،عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حججتُ مع رسول الله على فلم يصم يوم عرفة ، ومع أبى بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه (١).

وفى الصحيحين من حديث ميمونة زوج رسول الله ﷺ «أن الناس شكّوا فى صيام رسول الله ﷺ واقف فى الموقف، فشرب والناس ينظرون »(٢).

张 张 张 张

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٤/ ۲۸۰)، وابن أبي شيبة ( ۱/۱۰۰)، والترمذي ( ۷۰۱)، و وقال: حديث حسن، والـفاكـهي (۲۷۷۳)، وسنن الدارمي (۱۷٦٥)، وأبو يعلي (۵۵۷۰)، والحميدي (۲۸۱)، والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخــرجه البــخاري (۱۹۸۹)، ومــسلم (۱۱۲٤)، والــبيهــقى (۶/ ۲۸۳)، وابن حــبان (۲) وابن عــبان (۳۲۰۷) والحلاب : هو الإناء الذي يحلب فيه .

<sup>(</sup>۳) أخرجه البـخاري ( ۱۲۰۸ ، ۱۲۹۱ ) ، وعـبد الرزاق (۶/ ۲۸۲، ۲۸۳) ، والبيـهقي (۱۱۲۳)، وملم (۱۱۲۳)، وأبو يعلي (۷۰۳۷)، ومسلم (۱۱۲۳)، وأجمد (۲/۳۳۹، ۳۳۰)، وأبو داود (۲٤٤۱)، والبغوى (۱۷۹۱)، وابن حبان (۳۲۰۷).

# باب ما روى من الدعاء يوم عرفة

أخبرنا أبو الفتح الكروخي، أنبأنا أبو عامر الأزدى، وأبو نصر الترياقي ، وأبو بكر الفروجي قالوا : أنبأنا أبو محمد الجراحي (١)، أنبأنا أبو العباس المحبوبي (٢)، أنبأنا الترمذي، أنبأنا مسلم، عن عمرو الحلاق قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن حماد بن حميد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عن قال: « خير الدعاء يوم عرفة، وخيرما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير »(٣).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا نصر بن أحمد، أنبأنا عبد الله بن عبيد الله، أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملى، أنبأنا الصاغانى، حدثنا خلاد بن محمد بن أسلم، أنبأنا النضر بن شميل، أنبأنا أبو إبراهيم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: « كان أكثر دعاء رسول الله عليه يوم عرفة: لا إله الا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير»(٤).

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الصالح الثقة، أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الجراحى، توفي سنة ٤١٢؛ انظر ترجمته فــى أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٧)، والعبر (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام المحدِّث، أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل المحبوبي، داوي جامع أبي عيسى الترمذي، مات سنة ٣٤٦؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٣)، والعبر (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٩/١١٧) ، والترمذي (٣٥٨٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه البيـهقي (٥/١١٧)، والفـاكهي (٢٧٥٩)، وابن أبى شـيبـة (الدعاء/٢٩٢) وأحمد (٢/ ٢١٠).

وبه قال: حدثنا المحاملي، حدثنا يوسف بن موسى، أنبأنا وكيع، حدثنا موسى بن عُبيدة، عن على رضى الله عنه قال: «كان أكثر دعاء رسول الله عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في سمعى نوراً، وفي بصرى نوراً، وفي قلبي نوراً، اللهم اغفر لي ذنبي، ويسر لي أمرى، واشرح لي صدرى، اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور، ومن شتات الأمر، ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر»(۱).

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكر، أنبأنا ابن أبى عثمان، حدثنا ابن رزقوية، أنبأنا حمزة بن محمد الدهقان، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنى محمد بن عمرو بن الحكم، أنبأنا عمرو بن عاصم الكلابى، أنبأنا كثير بن معقل قال: حدثنى محمد بن مروان من بنى عامر بن ذهل قال: لقيت رجلاً من أهل الكوفة بعرفات فأخبرنى عن أبيه أنه لقى على بن أبى طالب كرم الله وجه بعرفات، فقال على: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً ؛ لانه ليس فى الأرض يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقاً للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبتى من النار، وأوسع على من الرزق الحلال، واصرف عنى فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم (٢). وقد روى حديث طويل يملاً الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فمن أحب أخذ به .

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر (۱/ ۱۰) إلى ابن أبى شيبة (۳/۳۸۱) والجندى ، وعزاه فى البداية والنهاية (٥/١٦٧) إلى البيهقى . وفيه موسى بن عُبيدة: ضعيف. انظر أقوال العلماء فيه فى جامع الجرح والتعديل (٤٥٤٥) .

<sup>(</sup>٢) في رواته مجاهيل ، وأبو بكر القرشي هو : ابن أبي الدنيا .

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان، حدثنا محمد بن على بن يزيد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الخصاص، أنبأنا محمد بن المنذر، حدثنا عبد الله بن عمران العائذى، أنبأنا عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبى وائل، عن على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: " ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء، وأول من ينظر الله عنز وجل إليه صاحب هذا القول، إذا وقف بعرفة، فيستقبل القبلة البيت الحرام بوجهه، ويبسط يديه كهيئة الداعي، ثم يلبي ثلاثاً، ويكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، بيده الخير، يقول ذلك مئة مرة، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أشهد أن الله على كل شئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما ، يقول ذلك منه مرة، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، يقول ذلك ثلاث مرات، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات، ويبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخر فاتحة الكتاب يقول في كل مرة: آمين. ثم يقرأ قل هو الله أحد مئة مرة، يقول أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصلي على النبي عليا فيقول: صلى الله وملائكته على النبي الأمي، وعلى آله، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، مئة مرة ، ثم يدعو لنفسه، ثم يجتهد في الدعاء لوالديه ولقراباته ولإخوانه في الله من المؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من دعائه عاد في مقالته هذه يقوله ثلاثاً ، لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حتى يُمسى عـلى هذا، فإذا أمـسى باهى الله عز وجل به الملائكة، يقـول: أُنظروا إلى عبدى، استقبل بيتى، وكبرنى، ولبّانى ، وسبّحنى، وحمدنى، وهلّلنى، وقرأ بأحب السور إلى، وصلّى على نبى، أشهدكم أنى قد قبلت عمله، وأوجبت له أجره، وغفرت له ذنبه، وشفعته فيمن شفع له، ولو شفع في أهل الموقف شفعته فيهم(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي مختصراً في الشعب عن جابر(٧٠٧٤) وقال : هذا متن غريب وليس=

### باب

## ذكر كلمات حفظت عن الواقفين بعرفة

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أبو عبد الله الحُميدى، أنبأنا محمد بن سلامة، أنبأنا أبو مسلم الكاتب، حدثنا ابن دريد، أنبأنا عبد الرحمن، عن عمه قال: سمعت أعرابياً يدعو بعرفات، فقال: اللهم إن ذنوبى لم تبق لى إلا رجاء عفوك، وقد تقدمت إليك فامنن على بما لا استأهله، وأعطنى ما لا أستحق بطولك وفضلك.

أخبرنا محمد بن الحسين الفرضى، أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط، أنبأنا أحمد بن محمد العلاف، أنبأنا ابن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن الحسين، عن داود بن المحبر<sup>(۱)</sup>، حدثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت البنانى قال: إنا لوقوف بعرفة فإذا بشابين عليه ما العباء القطوانى<sup>(۲)</sup>، نادى أحدهما صاحبه: يا حبيب، فأجابه الآخر: لبيك إيها المحب، قال: ترى الذى تحاببنا فيه وتواددنا معذبنا غداً في يوم القيامه؟ قال: فسمعت منادياً سمعته الآذان ولم تره الأعين يقول: لا ليس بفاعل<sup>(۳)</sup>.

<sup>=</sup> فى إسناده من ينتسب إلى الوضع . وذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» (٢١٢/٢) . قلت: فيه عبد الرحيم بن زيد العمّى مـتروك. وقيل: لا يكتب حديثه. وكذبه ابن معين (الجامع فى الجرح والتعديل ٢٥٨٧) ، وعزاه السيوطى فى اللآلئ (٢/ ١٢٦) وابن عراق فى تنزيه الشريعة (٢/ ١٧١) إلى أبى يوسف الجصاص فى فوائده وابن حمجر فى أماليه .

<sup>(</sup>۱) هو داود بن المحبر بن قحدم البكراوى أبو سليمان البصرى . قال البخارى : منكر الحديث (التاريخ الكبير ٣/ ٨٣٧) . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث (٥٠٩) . وقال البزار : ليس بالحافظ . (كشف الأستار ٣١٢٤) . وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات (تنزيه الشريعة ١/٥٩) . وقال أحمد : لا يدرى ما الحديث .

<sup>(</sup>٢) قطوان موضع بالكوفة ، والعباء القطوانية هي عبادة قصيرة الخمل .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٠/١٧٦)، والهواتف لابن أبي الدنيا (٢٤).

قرأت على ابن ناصر، عن الحسن بن أحمد الفقيه، حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد الوراق، حدثنا خالد بن محمد، حدثني محمد بن على، عن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة رجلاً قد بلغ به الوله وهو يقول:

> سبحان من لو سجدنا بالعيون له لم نبلغ العشر من معشار نعمه سبحان من هو أنسى إن خلوت به أنت الحبيب وأنت الحــب يا أملى ثم أنشد أيضا:

على شبا الشوك والمحمى من الأبــر ولا العشمير ولا عشراً من العشمر ســبحانه من مليك نافـــذ الـقــدر في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر من لى سواك ومن أرجوه يا ذُخرى

كم قد زللت فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدى في الغيب تذكرني لأبكين بدمع العين من أسهف لأبكين بكهاء الواله الحهزن

قال: ثم غاص في خلال الناس فلم أره، فسالت عنه، فقيل لي: هذا أبو عبيدة منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل<sup>(١)</sup>.

أخبرنا أبو بكر الصوفي، أنبأنا عبد الغفار بن محمد ، وعلى بن أبي صادق، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي، أنبأنا أحمد بن عطاء، حدثنا الحسن بن أحمد قال: قال المأمون، قال إبراهيم بن أدهم قال: قال لى أبو عباد الرملى: حضرت عرفات فوقفت أدعو فإذا أنا بفتى قد أقبل نحوى فقال: أقوام يصلون إلى هذا الموضع يكون فيهم من الفضل ما يسألون الله عز وجل الحوائج، ألا جعلوا حوائجهم في حياة قلوبهم؟ ثم قال لي : أنت أبو عباد الذي تركت الشهوات منذ ثلاثين سنة فعنه تراك أفدت فائدة؟ فبكيت، وقلت: ما أرى! فقال: هيهات أبي الله أن يجعل ذخائره لمن الدينا والآخرة في قلبه.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٣٠) ، وأبو عبيدة هو عباد بن عبّاد ، وفي آخر القصة من الغرابة ما يستحق وقفة حيث أن عبّاد مات ولعله لم يكمل السبعين عاماً (أعلام النبلاء ٨/ ٢٩٥)!!

أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا ابن السراج، أنبأنا الأرجى، أنبأنا أبو الحسن الموفى، حدثنى عبد الله بن محمد الرسخني : أنبأنا محمد بن المؤمل العدوى، حدثنى أبو زرعة الحبنى قال : كان أبو عبيد البسرى بعرفة وإلى جنبه ابنه، فقال له: يهنئك الفارس. قال: يا أبت وأى فارس ؟! قال: ولد لك الساعة غلام. قال: فلما صرنا إلى بُسر(١) ، وجدت زوجتى قد ولدت غلاماً يوم عرفة (٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) بُسر: قرية من أعمال حوران، من أراضي دمشق (المراصد: ١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢٠٥). وفي سنده ابن جهضم .

# باب خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكوية، حدثنا محمد بن هارون، أنبأنا ابن مسروق، أنبأنا محمد بن الحسين، أنبأنا وادع بن مرجا، عن صالح المُرى قال: وقف مُطَرِّف (٢) وبكر بن عبد الله بعرفة فقال مطرف: اللهم لاتردهم اليوم من أجلى، وقال بكر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله، لولا أنى فيهم (٣).

وروى عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون، وهو يبكى بكاء الثكلى المحترقة، فلما كادت الشمس تسقط، قبض على لحيته، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت (٤).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى، قال: سمعت على بن هزارمرد الصوفى يقول: سمعت ابن محبوب تلميذ أبى الأديان يقول: سمعت أبا الأديان يقول: ما رأيت خائفاً إلا رجلاً واحداً: كنت بالموقف فرأيت شاباً مطرقاً مذ وقف الناس إلى أن سقط القرص، فقلت: يا هذا أبسط يديك للدعاء. فقال لى : ثم وحشة ". فقلت

<sup>(</sup>۱) هو صالح بن بشير بن وادع، أبو بشر البصري، العاصي المعروف بالمريّ، كان ضعيفاً عند المحدثين، عامة أحاديثه منكرات ولم تكن له معرفة واسعة بالأسانيد والمتون، ولم يكن يتعمد الكذب توفي سنة ۱۷۳هـ على الأرجح. الحلية (٦/ ١٦٥)، التاريخ الكبير (٤/ ٢٧٣)، طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨١)، والشذرات (١/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري، أبو عبد الله البصري، من كبار التابعين،
 كان ثقة صالحاً راهداً عالماً مجاب الدعوة، ذا فضل وورع وأدب، توفي سنة ٩٥، الحلية
 (۲/ ۱۹۸)، طبقات ابن سعد (٧/ ۱٤۱)، والتاريخ الكبير (٧/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٢٣) ، ومحاسبة النفس لابن أبي الدنيا (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة ، ومختصر تاريخ دمشق ، والبيهقي في الشعب (١٩٦).

له: فهذا يوم العفو عن الذنوب. قال: فبسط يده، ففي بسط يده وقع متآ(۱).

وقال الرياشى: رأيت أحمد بن المعدل فى الموقف فى يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس، فقلت: يا أبا الفضل، لو أخذت بالتوسعة، فأنشأ يقول: ضحيت له كى استظل بظله إذا الظل أمسى فى القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ويا حسرتا إن كان حظك ناقصا أحمد هو أخو عبد الصمد بن المعدل وكان مالكى المذهب.

非米 米米 米米

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٠).

#### باب

# ما روى من اجتماع جبريل وميكائيل وإسرافيل والخــَضر(۱) عليهم السلام بعرفة

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا الحسن بن أحمد، أنبأنا الأزهرى، أنبأنا أبو الطيب بن حمدان، أنبأنا إسماعيل، أنبأنا عباس الدورى، أنبأنا عبيد بن إسحاق العطار (٢)، أنبأنا محمد بن مبشر القيسى، عن عبيد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن على كرم الله وجهه قال: يجتمع فى كل يوم عرفة بعرفات: جبريل وميكائيل وإسرافيل والخيضر عليهم السلام، فيقول جبريل عليه السلام: ماشاء الله، لا قوة إلا بالله؛ فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله، كل نعمة من الله؛ فيرد عليهما إسرافيل عليه السلام: ما شاء الله، الخير كله بيد الله؛ فيرد عليهم الخضر عليهم السلام فيقول: ما شاء الله، لا يدفع السوء بيد الله؛ فيرد عليهم الخضر عليه السلام فيقول: ما شاء الله، لا يدفع السوء إلا الله. ثم يفترفون فلا يجتمعون إلى قابل، فى مثل ذلك اليوم (٣).

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في شأن الخضر اختلافاً كشيراً ، واختلفوا كذلك في نسبه ونبوته وفي رسالته وفي حياته . وقد ألفوا في ذلك كتباً مستقلة، ومن هؤلاء : ابن الجوزي (موت الخضر)، و(عجالة المنتظر في شرح حال الحضر) ، وابن حجر العسقلاني (الزهر النضر في نبأ الخضر) . والذي رجحه ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن المنادي وغيرهم هو وفاة الخضر . وممن ذهب إلى أنه حي ابن الصلاح ، والنووي .

<sup>(</sup>۲) هو عبيد الله بن إسحاق. ضعيف، الضعفاء للعقيلي (١٠٩١)، الميزان (٣/ ١٨)، وقال ابن حجر في الزهر النضر: عبيد بن إسحاق متروك الحديث (ص: ٤٥). وقال البخارى: عنده مناكير (التاريخ الكبير ٥/ ١٤٣٧)، وقال أيضاً: ضعيف (الضعفاء الصغير: ٢٢١). وقال أبو زرعة: منكر الحديث (أسامي الضعفاء: ١٩٥٠). وقال النسائي: متروك الحديث (الضعفاء والمتروكون: ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق ٨/٦٦) ، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (١/٨٦) . وانظر اللآلم؛ (١/٨٦) .

# باب ما روى فى التقاء إلياس والخَضِر بالموسم

أخبرنا محمد بن أبى منصور، وعلى بن عمر قالا: أنبأنا على بن الحسين ابن أيوب، أنبأنا أبو على بن شاذان، أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكى، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، أنبأنا محمد بن أحمد بن زيد، أنبأنا عمرو بن عاصم، أنبأنا الحسن بن رزين، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي على قال: "يلتقى الخضر وإلياس في كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه، ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله، ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله، كل حول ولا قوة إلا بالله»(٢).

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من قالهن حين يُصبح وحين يُمسى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي في الفردوس (٨٣٥٥) ، وابن عساكر. انظر الشذرة (٢٦) ، والتذكرة (ص ٢٠٠)، والأسسرار المرفوعـة (١٦)، والغمساز (٨)، وأسنى المطالب (٢٥)، والموضوعات (١/ ١٩٥- ١٩٦)، واللآلئ (١/ ١٦٧- ١٦٨)، وتنزيه الشريعـة (١/ ١٣٥- ١٣٥)، والمنار المنيف (ص ٢٧)، والمقاصـد (ص ٢١- ٢)، والكشف (١/ ٤٩)، والزهر النضـر لابن حجر، والفوائد المجموعة (٩٥٤)، والضعفاء للعقيلي (١/ ٢٢٥). وعزاه السيوطى في الدر (٤/ ٤٣٤) إلى العقيلي والدارقطني في الأفراد. وقال ابن القيم: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. ويراجع ما كتبـه ابن الجوري في تفنييد ما روي عن حياة الخضر في المنتظم (١/ ٢٥٧). وقال الدارقطني في الأفراد: لم يحدث به عن ابن جريح غير الحسن بن ردين. وقال أبو جعفر العـقيلي: لم يتابع عليه وهو مجهـول حديثه غير محـفوظ. وقال أبو الحسين بن المنادي: هو حديث واه بالحديث المذكور.

ثلاث مرات آمنه الله من الغَرق والحرق والشَّرَق (\*). قال عطاء: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان، والحيّة والعقرب.

أخبرنا عبد الله بن على المقرىء، أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أنبأنا محمد بن عبيد الله الحنائى، أنبأنا عشمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلى، حدثنى عثمان بن سعيد الأنطاكى $\binom{(1)}{1}$ , أنبأنا على بن الهيثم المصيصى $\binom{(1)}{1}$ , عن عبد الحميد بن بحر $\binom{(1)}{1}$ , عن سلام الطويل  $\binom{(1)}{1}$ , عن داود ابن يحيى مولى عوف  $\binom{(1)}{1}$  الطفاوى، عن رجل كان مرابطأ  $\binom{(1)}{1}$  في بيت المقدس وبعسقلان قال: بينما أنا أسير في وادى الأردن، إذا أنا برجل في ناحية الوادى قائم يصلى، فإذا بسحابة تُظله من الشمس، فوقع في قلبى أنه إلياس عليه السلام، فأتيته، فسلمت عليه، فانفتل من صلاته، فرد على السلام، فقلت: من أنت يرحمك الله ؟ فلم يرد على شيئا، فأعدت القول عليه مرتين، فقال: أنا إلياس النبى، فأخذتنى رعْدة شديدة، خشيت علي عقلي مرتين، فقال: أنا إلياس النبى، فأخذتنى رعْدة شديدة، خشيت على عقلي عقلي عنى ما أجد، حتى أفهم حديثك، فدعا لى بشمان دعوات. قال: يا برحيم، يا حيُّ ياقيوم، يا حيَّان يامنّان، يا إهيا أشر إهيا $\binom{(1)}{1}$ , فذهب عنى يا رحيم، يا حيُّ ياقيوم، يا حيَّان يامنّان، يا إهيا أشر إهيا $\binom{(1)}{1}$ 

<sup>(\*)</sup> الشُّرَق : دخول الماء الحلق حتى يغص به . وضبط : السرق .

<sup>(</sup>١) تحرف في الزهر النضر إلى: عثمان بن سعد الأنطاعي.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الزهر النضر إلى: على بن العشم المصيصى.

<sup>(</sup>٣) هو عبـد الحميد بن بحـر الكوفي، كان يسرق الحـديث ولا يحل الاحتجـاج به بحال. المجروحين (٢/ ١٤٢)، الميزان (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) هو سلام بن سليم أبو سليمان، يقال له: الطويل، متروك، من السابعة، أخرج له ابن ماجة. مات سنة ١٧٧. الضعفاء للدارقطني (١٢٦٥)، التهذيب (١/ ١٣٤٢)، المجروحين (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأنساب للسمعاني، وفي المخطوطة: عون، ولا يدري من هو (المنتظم/٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) الرجل المرابط لا يدرى من هو حتى يحتج به !!

<sup>(</sup>٧) ضبطنا هذه الكلمة حسب ما جاء في «سهم الألحاظ في وهم الألفاظ» لابن الحنبلي(٤) وقد تحرفت في « القرى لقاصد أم القرى ». إلى: يأهياشواهيا .

ما كنت أجده، فقلت له: إلى من بعثت ؟ فقال: إلى أهل بَعلَبك . قلت فهل يُوحى إليك اليوم ؟ فقال: منذ بعث محمد على النبيين فلا. قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة، أنا والخضر في الأرض، وإدريس وعيسى في السماء. قلت: فهل تلتقى أنت والخضر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخذ من شعرى وآخذ من شعره. قلت: فكم الأبدال ؟ قال: هم ستون رجلاً ،خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات، ورجلان بالمسيصه (۱)، ورجل بإنطاكية (۲)، وسبعة في سائر الأمصار، بهم يسقون الغيث، وبهم ينصرون على العدو، وبهم يقيم الله أمر الدنيا، حتى إذا أراد أن تهلك يعنى الدنيا - أماتهم جميعاً (۳).

قال المصنف: أما ذكره الخفر بالنبوة، فقد ذكر ابن الأنبارى في ذلك قولين عن العلماء، وقال: كثيرٌ من الناس يذهب إلى أنه كان نبياً.

وأما قوله: يا إهْيا أشر إهْيا فكذا ضبطنا عن شيخنا أبى منصور اللغوى"، وذكر لنا عن أبى حاتم أنه قال: اظن أصله بالسريانية. قال: وقد فسره قوم فقالوا: يا حى ياقيوم، والصحيح فى تفسيرهما: الأزلى الذى لم يزل، ومعناه فى ذلك الأسم القديم فإنه فى الزمن الأول لم يعرف سوى الأذلى.

<sup>(</sup>۱) المصيصة: بلد في الشام. معجم ما استعجم (١٢٣٥)، ومعجم البلدان (٥/ ١٤٤) وضُبطها البكري بكسر الميم.

<sup>(</sup>۲) أنطاكية : هي قبصبة العواصم من الشغور الشامية ، بينها وبين حلب يوم وليلة (المراصد: ۱۲٤) .

<sup>(</sup>۲) عزاه ابن حجر في «الزهر النضر» إلى إسحاق بن إبراهيم الحنبلي في كتاب «الرماح» ثم قال: في إسناده جهالة ومتروكون. قلت: ولا أدري ما علاقة وجود الأبدال بأنطاكية والمصيصة مع وجود راويين أحدهما أنطاكي والآخر مصيصي !! . وقد أنكر ابن الجوزى هذه القصة في المنتظم (٣٦٣/١) . وخلاصة القول في تلك المسألة : أن الخضر عبد من عباد الله نصب لموسى عليه السلام لأمر أراده الله ، وقد مضى لسبيله ، ومن احال على عائب حي أو مفقود ميت لم ينتصف منه ، وما ألقي ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان ، وما ورد في هذا من أخبار فهي خاوية الصدور والاعجاز ، ولا تخلو في حالها من أحد=

# باب ما روى من الصلاة يوم عرفة

قد رويت لنا صلاتان:

### أحديهما لم يُعين لها وقت:

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد، حدثنا محمد ابن أحمد الحافظ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أنبأنا يحيى بن محمد المديني، أنبأنا عبد الله بن عمر العابدي، حدثنا عبد المرحمن بن زياد بن أنعم (١)، عن أبيه ،عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبي وائل، عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله على الله المن صلى يوم عرفة ركعتين، -يقرأ يعنى في كل ركعة- بفاتحة الكتاب ثلاث مرات في كل مرة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويختم آخرها بآمين، ثم يقرأ: قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات، وقل هو الله أحد مئة مرة يبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم، وإلا قال الله عز وجل: أشهدكم أنى قد غفرت له» (٢).

<sup>=</sup>أمرين : إما أن تكون أدخلت من حـديث بعض الرواة المتأخرين استغـفالاً ، وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على وجه التـعجب ، فنسبت إليهم على وجه التحقيق. والله تعالى أحكم وبغيبه أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم ، أبو أيوب ، ويقال أبو خالد الإفريقى . قال الترمذى : يضعف فى الحديث ، وذكره أبو زرعة فى أسامى الضعفاء : ١٨٣ ، وقال البخارى : فى حديثه بعض المناكير ( الضعفاء الصغير : ٢٠٧ ) ، وقال النسائى : ضعيف (الضعفاء والمتروكون : ٣٧٨) .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ ۱۳۳) . وتحرفت فيه : " ويختم آخرها بآمين " إلى : "ويختم آخرها بآيين" ! . وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة (۲/ ٩٥) . وعزاه السيوطى في "اللاّلئ" (۲/ ۲۲) إلى أبى الشيخ فى "الثواب" .

#### الصلاة الثانية معينة الوقت:

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا الحسن بن أحمد أبو على الفقيه، أنبأنا هلال ابن محمد، أنبأنا على بن أحمد الحلواني، حدثنا موسى بن عمران ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا محمد بن نافع ، حدثنا مسعود بن واصل، أنبأنا النّهاس بن قهم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد خمسين مرة، كتب الله له ألف حسنة، ورفع له بكل حرف درجة في الجنة، ما بين كل درجتين مسيرة خمس مئة عام، ويزوجه الله بكل حرف في القرآن حوراء، مع كل حوراء سبعون ألف مائدة من الدر والياقوت، على كل مائدة سبعون ألف لون من لحم طير خضر، برده برد الثلج، وحلاوته حلاوة العسل، وريحه ريح المسك، لم تمسه نارٌ، ولا يـجد لآخره طعماً كما يجد لأوله، ثم يأتيهم طيرٌ جناحاه من ياقوتتين حمراوين ومنقاره من ذهب له سبعون ألف جناح، فينادى بصوت لذيذ لم يسمع السامعون بمثله: مرحباً بأهل عرفة. قال: ويسقط ذلك الطير في صحفة الرجل منهم، فيخرج من تحت كل جناح من أجنحته سبعون لوناً من الطعام، فيأكل منه، ثم ينتفض فيطير، فإذا وضع في قبره أضاء له بكل حرف في القرآن نور حتى يرى الطائفين حول البيت، ويفتح له باب من أبواب الجنة ثم يقول عند ذلك: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، مما يرى من الثواب والكرامة (١).

#### 米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (٢/ ١٣٢) ، والسيوطى فى اللآلئ (٢/ ٢٦) ، وابن عراق فى تنزيه الشريعة (٢/ ٩٥) . وفيه النهاس بن قلهم . ضعفه يحيى وأبو داود والنسائى . وفيه مسعود بن واصل العقدى الأزرق : ضعفه أبو داود . وقال فى التقريب (٦٦٣٥) : لين الحديث ، وفى الإسناد مجاهيل .

### باب

# تعريف من لم يحج في المساجد تشبهاً بأهل عرفة

أخبرنا ابن أبى منصور الحافظ، أنبأنا الحسن بن أحمد، أنبأنا الأزهرى<sup>(۱)</sup>، أنبأنا أحمد بن إبراهيم، أنبأنا البغوى، أنبأنا على بن الجعد، عن شُعبة، عن قتادة، عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضى الله عنهما، يعنى اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو طالب بن يوسف، أنبأنا عمر بن إبراهيم، أنبأنا ابن نحيت، أنبأنا أبو حفص الجوهرى، أنبأنا الأثرم<sup>(٣)</sup>، قال: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف فى الأمصار يجتمعون فى المساجد يوم عرفة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد: الحسن، وبكر، وثابت، ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة (٤).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) هو المحدثُ الحجة المقسرئ، أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عـمان الأزهري البغدادي الصَّيْرفي، مات سنة ٤٣٥؛ انظر ترجمته في: أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٨)، وتاريخ بغداد (١٠/ ٥٧٨)، والعبر (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البغوي (٤/ ٨٨)، وعبد الرزاق (٨١٢٢)، والبيه في (٥/ ١١٨)، وعزاه السيوطى في الدر (١/ ٤١٥) إلى ابن أبي شيبة (٢/٢٤٣)، وابن أبي الدنيا والمروزي .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطائى، أحد الأعلام ومصنف، السنن وتلميذ الإمام أحمد، توفى سنة ٢٧٣ على الأرجح؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٦/ ٢٣٣)، الجرح والتعديل (٢/ ٢٧)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٦)، والعبر (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر إلى المروزي (١/ ٤١٥) .

# باب الدفع من عرفة

إذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة (١) على طريق المأزمين (٢)، وحد المزدلفة: ما بين المأزمين ووادى مُحَسِّر (٣).

ويسير وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع ، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فإن صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأه .

ثم يبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثانى ، ويأخذ منها حصى الجمار ، ومن حيث أخذ جاز، ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق ، وعدده سبعون حصاة.

وهل يسن غسله ؟ فيه روايتان عن أحمد.

فإن دفع بعد نصف الليل جاز، وإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم .

فإن وافى مزدلفة بعد نصف الليل فلا دم عليه، وإن وافاها بعد طلوع الفجر فعليه دم.

#### 张张 张张 张张

<sup>(</sup>۱) مـزدلفة : هى أرض واسـعـة بين جبـال دون عـرفة إلى مكة ، وبهـا المشـعر الحـرام (۱) مـزدلفة : هي أرض واسـعـة بين جبـال لأنه يتقرب إلى الله تعالى فيها، والازدلاف: التقرب.

<sup>(</sup>٢) المأزمين : هو المضيق في الجبال حيث يلتقى بعلها ببعض ويتسع ما وراءه ، والمراد : جبلا مكة .

<sup>(</sup>٣) مُحَسِّر : مـوضع ما بين مكة وعـرفة . وقـيل : بين منى وعـرفة . وقـيل : بين منى والمزدلفة (معجم البلدان ٥/ ٦٢) .

# باب فضل ليلة النحر

قد ذكرنا عن معاذ بن جبل رضى اله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : «من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة . . . . » فذكر منهن ليلة النحر .

وروينا عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ﷺ أنه قال: "يفتح الله الخير في أربع ليال فتحاً... فذكر منهن ليلة الأضحى " وقد سبق إسناد الحديثين. أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا على بن محمد بن أبي طيب، أنبأنا ابن رزقوية، أنبأنا ابن عبدك، أنبأنا أحمد بن محمد الرازى، أنبأنا عثمان بن هارون، أنبأنا أبو عمر القياد، أنبأنا ابن أبى عمار المكى، أنبأنا عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ " ليلة جَمْع تعدل ليلة القدر "(١).

وروى سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً سأله: لم سميت المزدلفة بذلك؟ قال: لازدلاف الناس إليها من عرفات. قال: فلم سميت جَمْع جمعا؟ قال: لأن الله عز وجل لما اهبط آدم وحواء من الجنة فرق بينهما فاجتمعا بالمشعر (٢).

وقال مهيار في ذكر جَمْع (٣):

يا هل لليلات بجَمْــع عــودة؟ أبغى الشفاء بذكر من هو مُسقمي

أم هل إلى وادى منى من نظرة؟ عجباً لمن هـــو علتى وتعلـتى

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مراجع.

<sup>(</sup>٢) وقيل سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وقيل: لاجتماع الناس فيها

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه (١/ ١٥٤) .

# باب ذكر صلاة رويت ليلة النحر

اعلم أنها من الليالي التي تحيا، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يحييها (١).

وقد ورد عن النبى صلى الله عليهوسلم أنه قال: « من أحيا ليلة العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب»(Y).

فأما الصلاة المختصة بها، فأخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا محمد بن على ابن ميمون، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، أنبأنا محمد بن على على بن الحسين الجراح القطواني، أنبأنا أبي، حدثنا إسحاق بن أحمد بن عبد الله، حدثنا أحمد بن محمد بن غالب، أنبأنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضى عبد الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة، وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة، فإذا سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات، واستغفر الله خمس عشرة مرة، وعل الله السمه في أصحاب الجنة، وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية، وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة، وكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل، فإن مات فيما بينه وبين الجمعة الأخرى مات شهيداً». (٣)

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي بلاغاً عن ابن عمر ، البيهقي في الشعب (٣٧١٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء (٣٧١١) من غير : (ليلة النصف من شعبان) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزى في الموضوعات (٢/ ١٣٣) وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٩٥) ، والسيوطى في اللآلئ (٢/ ٦٢) قلت : وفيه الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس حول=

وقال الفريابى كنت بالمزدلفة أحيى الليل، فإذا بامرأة تصلى إلى الصباح ومعها شيخ، فسمعته يقول: اللهم إنا قد جئناك من حيث تعلم، وحججنا كما أمرتننا، ووقفنا كما دللتنا، وقد رأينا أهل الدنيا إذا شاب المملوك في خدمتهم تذمحوا أن يعتقوه، وقد شبنا في خدمتك فأعتقنا.

\*\* \*\* \*\*

<sup>=</sup> توثيقة خلاف (الجامع فى الجرح والتعديل . ٤٨٤٣) . وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى قال عنه أبو زرعة الرازى وأحمد : منكر الحديث . وقال عنه أبن حبان : كان يروى المعضلات . وفيه أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل كذاب بغداد.

## باب فضل يوم النحر

روى عن النبى ﷺ أنه قال: « أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القرر(١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا محمد بن على بن أبى عثمان، أنبأنا ابن رزقوية، حدثنا حمزة بن محمد، أنبأنا أبو بكر القرشى ، أنبأنا أيوب بن محمد، أنبأنا عبد القاهر بن السرى، عن عبد الله بن كنانة (٢)، عن عباس ابن مرداس أن أباه حدثه عن أبيه « أنّ رسول الله بَنْ على أحد للمظلوم بالمغفرة، فأجيب: إنى قد غفرت لهم ماعدا المظالم، فإنى آخذ للمظلوم منه، قال: أى رب! إن شئت أعطيت المظلوم من الخير، وغفرت للظالم، فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سئل، فضحك رسول الله بني أو قال: فتبسم. فقال أبو بكر: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذى أضحك؟ أضحك الله سنك! قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائى، وغفر لأمتى، أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، أضحك ما رأيت من التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، أضحك ما رأيت من التراب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۵)، وأحمـد (٤/ ٣٥٠)، وابن خسزيمة (۲۸٦٦)، وابن حبـان (۲۸۱۱). ويوم القرّ: هو اليوم الذي يلى يوم النحر، ســمّى بذلك لأن الناس يقرّون فيه بنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقرّوا.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن كنانة: مجهول. التقريب (٣٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهى بألفاظ متقاربة ، وأحمد ( ٤ / ١٤ ، ١٥ ) ، وابن ماجة ( ٣٠١٣ )، والمزى فى التهـذيب ( ٢ / ٦٦١ ) ، والبـيهـقى فى السنن (١١٨/٥). ولم يصب ابن الجـوزى بذكره فى الموضـوعات (٢/٢١٤)، وتعقـبه السيـوطى فى اللآلئ (٢/٢٢) ، وانظر الدراية (٢/٢١) .

# باب ما يصنع بعد فجر النحر

يصلى الفجر بالمزدلفة ، فى أول وقت الصلاة ، ثم يأتى المشعر الحرام، فيرقا عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده، فيحمد الله، ويهلله ويكبره ، ويدعو ويقول فى دعائه: اللهم كما أوقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفرلنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: ﴿ فإذا أفضتم من عرفات ﴾ [البقرة: ١٩٨] يقرأ إلى ﴿رحيم﴾.

فإذا أسفر دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ وادى مُحَسِّر سعى إن كان ماشياً، وحرك دابته إن كان راكباً قدر رمية بحجر .

米米 米米 米米

### باب

# ذکر منی

حد منى من جمرة العقبة إلى وادى مُحَسِّر، وقد روى عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً سأله لم سميت منى؟ فقال: لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس، تقرباً إلى الله عز وجل، وتمنياً للأمان من عذابه (١).

وقال ابـن فارس<sup>(۲)</sup>: منى من قـولك: منى الشئ قدّر، كـأنه قدر فـيهـا النحر.

فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ، فيرمى إليها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، ويعلم حصولها في المرمى، فإن رمى بغير الحصى مثل الكحل، والرخام، والبرام، والذهب، والفضة، أو أخذ حجراً من المرمى قد رمى به، لم يجزه.

ويرفع يده في المرمى حـتى يرى بيـاض إبطه. والأولى أن يكون مـاشيــًا، ويقطع التلبية مع أول حصاة، فإذا رمى السبع لم يقف عندها .

ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه .

ومما قال الشعراء في ذكرمني، قول عمر بن أبي ربيعة (٢):

لبثوا ثلاث منى بمنزل قلعة فهم على غرض لعمرك ما هم

(١) وقيل سميت بذلك لما يراق بها من الدماء ، من منى يمنى أى أراق .

- (٢) هو الإمام اللغوي المحدِّث أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني المالكي، صاحب كتاب « معجم مقاييس اللغة »، مات سنة ٣٩٥ على الأرجح؛ له ترجمة في أعلام النبلاء (١٠٧/ ٣٠٠)، والمنتظم (٧/ ٣٠٣)، والبداية والنهاية، وإنباه الرواة (١/ ٢٢).
- (٣) هو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ذي الرمحين القرشي المخزومي. الشاعر المشهور المجيد، ترك الشعر ورغب عنه. أعلام النبيلاء (٥/ ١٤٩)، والجرح والتعمديل (٦/ ١١٩)، والأغاني (١/ ٦١)، نسب قريش (٣١٩).

متجاورین بغیر دار إقامــة لو قد أجد رحیلهم لم یندموا ولهن بالبيــت العتيق لُبانة والبيت يعرفهــنّ لــو يتكلــم لو كـان حيّا قبلهن ظعائناً حيّا الحطيم (١)وجوههن وزمزم وقال العرجي <sup>(۲)</sup>:

عوجي على فسلمي خبر فيم الوقــوف وأنتم ســفر ما نلتقي إلا تسلاث مني حتي يفرق بيننسا النفر ما الدهـر إلا الحـول والشــهر الشـــهر ثـم الحـول يتبعـه ولا بن المعتز:

لله در منى وما جمعت منى وبكاء الأحبــه ليلــة النــفر ثم اغتدوا فرقاً هنا وهنا يتلاحظون بأعين الذكر وكــــأن قلبي ليس في صــدري ما للمضاجع لاتلائمني وللرضى (٣):

أعاد لي عيد الضني جيراننا على مني كــم كبـد معقـــورة للعاقريـن البدنــا تخفى تباريح الهمموي وبــــارق أشيمـــــــــه ذكرنى الأحباب والذك حرى تهيسج الحزنا وبالعـــراق وطــــري

وقد عنانا ما عنا كالطرف أغضى، ورنا یا بعـد مـا لاح لنـــا

<sup>(</sup>١) الحطيم: ما بين المقام إلى باب الكعبة المشرفة. وقيل غير ذلك (معجم البلدان ٢/ ٢٧٣). والأبيات في مختصر تاريخ دمشق (١٩/ ٨٥) وليست في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عفان الأموي، من أعيان الشعراء، وكان بطلاً شجاعاً مجاهداً. انظر سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٨)، والأغاني (١/ ١٤٧)، وخزانة الأدب  $.(0\cdot/1)$ 

<sup>(</sup>٣) ديوانه (١/ ٨٠٠ - ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) بطن مر وعُسفان: موضعان كلاهما على مرحلتين من مكة.

#### ولمهيار(١):

وما بنا إلا هـوى يا حســن ذاك موقفــــأ مـن لعينـي أن تـرى يا قلب من مواطنن ويوم سلم لحم يكمن وقفت استسقى الظمـــا وفضحت سر الهوى

حی علی خیف منی إن كان شيئاً حسنا! تلك الثلاث منى منى لم يرض منها وطنا يـومـى بسلــع هيّنــا فيه وأستشمل الضنا عینی فصیار علناً ويوم ذي البان تبا يعنا فحزت الغبنا كان الغرام المشترى وكان قلبي الثمنا

أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أحمد بن محمد البخاري، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا ابن حيوية، أنبأنا محمد بن خلف قال: قال أبو عمرو الشيباني: لما ظهر من الجنون ما ظهر، ورأى قومه ما ابتلي به، اجتمعوا إلى أبيه وقالوا: لو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله، وزار قبر رسول الله ﷺ رجونا أن يرجع عقله. فخرج به، أبوه حتى أتى مكة، فحعل يطوف به، ويدعو الله له بالعافية وهو يقول:

دعا المحرمون الله يسيتغفرونه ونادیت أن یارب أول ســـؤلتی لنفسی لیلی ثم أنت حسیبها فإن أعط ليلي في حياتي لايتب إلى الله خلق توبة لا أتوبها

بمكة وهنأ أن تمحى ذنوبهــــا

حتى إذا كان بمنى نادى مناد من بعض تلك الخيام: يا ليلي، فخر مغشياً عليه، واجــتمع الناس حــوله، ونضحــوا على وجهــه الماء، وأبوه يبكي عند رأسه، ثم أفاق وهو يقول:

وداع دعا إذ نحن بـالخيف من منى فهيج أطراب الفـؤاد ومـا يــدرى دعا باسمم ليلى غيرها فكأنما أطار بلیلی طائراً کان فی صدری(۲)

<sup>(</sup>٦) ديوانه (٤/ ١٤٣). (٢) المنتظم (٦/ ١٠٥)، والبيتين الأخيرين في أعلام النبلاء(٤/ ٥).

# باب رمی الجمرات

قال أبو مِجْلَز (۱): لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت، أتاه جبريل عليه السلام فأراه الطواف، ثم أتى به جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فأخذ جبريل عليه السلام سبع حصيات، وأعطى إبراهيم سبعاً، وقال له: ارم وكبر، فرميا وكبرا مع كل رمية، حتى غاب الشيطان، ثم أتى به الجمرة الوسطى، فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات، وأعطى إبراهيم سبعاً ، وقال له: ارم وكبر، فرميا وكبرا مع كل رمية، ثم غاب الشيطان، ثم أتى به الجمرة القصوى ففعلا كذلك. هذا هو الأصل في الشيطان، ثم أتى به الجمرة القصوى ففعلا كذلك. هذا هو الأصل في شروع الرمى، كالأصل في شروع السعى -سعى هاجر- بين الصفا والمروة على ما سيأتى في حديث زمزم.

وكذلك أصل الرمل: « أن النبى ﷺ قدم هو وأصحابه إلى مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمّى يثرب، فأمر رسول الله ﷺ أصحاب أن يرمُلوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركين جلدهم»(٢). وهذا في الصحيحين.

ثم زالت تلك الأشياء، وبقيت آثارها وأحكامها، وربما أشكلت هذه الأمور على من يرى صورها ولم يعرف أسبابها، فيقول: هذا لا معنى له. فقد بينت لك الأسباب من حيث النقل، وها أنا أمهد لك من المعنى قاعدة تبنى عليها ما جاءك من هذا:

اعلم أن أصل العبادة معقول، وهو ذل العبد لمولاه بطاعته، فإن الصلاة فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد، وفي الزكاة ارفاق ومواساة يفهم

<sup>(</sup>١) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، ثقة (التقريب : ٧/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٠٢، ٤٢٥٦)، ومسلم (٢٤٠)، وابن أبي شيبة مطولاً (٣١٣/٨).

معناه، وفي الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة لمخدومها، وفي تشريف البيت ونصبه مقصداً وجعل ما حواليه حرماً تفخيماً له، وإقبال الخلق إليه شعثاً غبراً كأقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمر مفهوم، والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه، فيكون ميل الطبع إليه معيناً على فعله وباعثاً، فوظفت لها وظائف لا تفهمهما فيتم انقيادها كالسعي والرمى، فإنه لا حظ في ذلك للنفس، ولا أنس فيه للطبع، ولا يهتدى العقل إلى معناه، فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمر والانقياد المحض، وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة.

أخبرنا أبو منصور القراز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبو عبد الله الأصفهاني، أنبأنا عبد الله بن محمد الفانحاني، حدثنا جدى أبو أمي عيسى ابن إبراهيم، أنبأنا آدم بن أبي إياس، أنبأنا أبو شيبة، عن عطاء الخراساني أن رجلاً سأل رسول الله عليه عن الحج فذكر الحديث إلى أن قال: « فإذا رميت الجمار فلك بكل حصاة ترمى بها يغفر لك بها كبيرة من الكبائر الموجبات الموفقات»(۱).

فصل وربما قال قائل: نحن نعلم أن الحجاج خلق كثير، ويحتاج كل منهم أن يرمى سبعين حصاة، وهذا من زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، والمرمى مكان صغير، ثم لا يجوز أن يرمى بحصاة قد رمى بها، وترى الحصى فى المرمى قليلاً فما وجه ذلك؟ فالجواب ما أخبرنا به ابن أبى منصور، أنبأنا ابن بنان، أنبأنا ابن شاذان، أنبأنا أبو محمد بن الحكم، أنبأنا الكديمى، أنبأنا أبو عاصم، عن عبد الله بن هُرمز، عن سعيد بن جبير قال: الحصى قربان، فما قبُل منه رُفع، وما لم يُقبل بقى (٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث له شــواهد كثيرة ذكرها في المجمع (۳/ ۲۷٤) . وعطاء : صدوق يهم كثيراً ، ويرسل ويدلس (التقريب : ٤٦١٦) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجـه الأزرقي (۲/ ۱۷۷)، والفاكـهي (۲۹۵۲) ، وفي إسناده عـبد الله بن هرمــز:
 ضعيف. والحديث له شواهد كئيرة.

# أبواب الأضاحي

## باب في بيان فضل الأضاحي

أخبرنا ابن عيسى المهروى قال: أخبرتنا أم عربى بنت عبد الصمد الهرثمي، قالت: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصارى، أنبأنا عبد الله بن محمد، أنبأنا داود بن رشيد، أنبأنا محمد بن ربيعة، أنبأنا إبراهيم ، يعنى ابن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: ها رسول الله عنهما قال.

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين، أنبأنا أبو منصور العكبري، أنبأنا أبو الحسن الحمامي، أنبأنا ابن أبي قيس ، أنبأنا أبو بكر القرشى، أنبأنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا عبد الله بن نافع، عن أبى المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنهم قالت: قال رسول الله على الله عنهم قالت قال رسول الله على النه تعالى من هراقة دم، وإنها لتأتى يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع إلى الأرض، فطيبوا بها نفساً »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٢)، والأصبهاني في الترغيب (٣٥٧)، والبيهةي في السنن (٩/ ٢٦١) والشعب (٧٣٣٤)، وابن الجوزي في العلل (٩٣٥). وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي الأموى قال عنه أحمد والنسائي: متروك. وقال يحيى: ليس بشئ. وقال البخارى: سكتوا عنه. وقال البزار: لين الحديث. وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، قال الذهبي: متفق على ضعفه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجــه الترمذي (۱٤٩٣) وقال: حديث حســن، وابن ماجة (٣١٢٦)، والبيــهقى فى
 الشعب (٧٣٣٣)، والسنن (٩/ ٢٦١)، والحاكم (٤/ ٢٢١). وقال: صــحيح الإسناد، =

أخبرنا أبو سعيد الزوزنى، أنبأنا أبو يعلى بن الفراء (١)، حدثنا عيسى بن على، أنبأنا إسماعيل بن العباس، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البغوى، أنبأنا داود بن عبد الحميد، أنبأنا عمرو بن قيس الملائى، عن عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَلَيْ لفاطمة رضى الله عنها: « يا فاطمة قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله أهذا لنا خاصة أهل البيت أم لنا وللمسلمين عامة ؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة »(٢).

وروى زيد بن أرقم قال: قالوا يا رسول الله: ما هذه الأضاحى ؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: فما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: فالصوف؟ قال: « بكل شعرة من الصوف حسنة »(r).

وقد روينا عن أبى الشعثاء أنه كان لا يماكس فى ثمن الأضحية ويقول: لا يماكس فى شئ يتقرب به إلى الله عز وجل.

<sup>=</sup>وتعقبه الذهبي بأن سليمان- أبا المثنى- واه، وبعضهم تركه. وقال البخارى : لم يسمع أبو المثنى من هـشام بن عروة (ترتيب علل الترمذى : ق٤٤). وأخرجه ابن حـبان في المجسروحين (٣/ ١٥١)، وابن الجـوزي في العلل (٩٣٦)، وتحـرف متن الحـديث فـيـه فليراجع. وفيه أيضاً عبد الله بن نافع .

<sup>(</sup>۱) هو شيخ الحنابلة، القاضي أبو يعلي محمد بن الحسن بن محد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء. توفى سنة ٤٥٨؛ انظر ترجمته في أعملام النبلاء (١٨/ ٨٩)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٣)، مناقب الإمام أحمد (٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) العلل لابن الجوزي (۱۰۹٦)، والبيهقي في السنن (۹/ ۲۸۳)، والشعب (۷۳۳۸) وقال: في إسناده مقال .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة (٣١٢٧)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) وصحمه، والبيهقى فى الشعب (٣) أخرجه ابن ماجة (٣١٩)، والحاكم (٣/ ٣١٩)، أبو زيد بن أرقم، والعقيلي (٣/ ٣١٩)، والأصبهاني في الترغيب (٣٥٦). قال في الزوائد (٤/ ١٧): في إسناده أبو داود، واسمه نفيع ابن الحارث. وهو متروك، واتهم، وكذبه ابن معين ( التقريب : ٧٢٠٧).

أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردى، أنبأنا أبو على البسرى، أنبأنا عبد الله بسن محمد بن أحسد التورنى، أنبأنا أبو إستحاق الهجيسى ، أنبأنا محمد بن زكريا الغلابى، أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: خرج أبو نواس فى أيام العشر يريد شراء أضحية، فلما صار فى المربد (۱) إذا هو بأعرابى قد أدخل شاة يقدمها كبش فقال: لأجربن هذا الأعرابى فأنظرما عنده، فإنى أظنه عاقلا، فقال أبو نواس:

أيا صاحب الشاة الذي قد يسوقها بكم ذاك الكبش الذي قد تقدّما ؟ فقال الأعرابي:

أبيع ان كنت من يريده ولم تكُ مزّاحاً بعشرين درهما فقال أبو نواس:

أجدت رعـاك الله ردّ جوابنا فأحـسن إلينا إن أردت التكرما فقال الأعرابي:

أحط من العشرين خمساً فإننى أراك ظريفاً فاقبض مُسلما قال: فدفع إليه خمسة عشر درهماً، وأخذ كبشاً يساوى ثلاثين درهماً (٢).

杂杂 杂杂 杂杂

<sup>(</sup>١) المربد: هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزى ص ١٣٠.

# باب بيان أن الأضاحي سنة

قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة.

وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة على الغنى الحاضر.

ويدل على مذهبنا قوله عليه السلام: « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره »(١). وسنذكر الحديث باسناده فيما بعد إن شاء الله تعالى، فوجه الحجة أنها لو كانت واجبة لما علقها بالإرادة .

珠 珠 珠 珠

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه فیما بعد .

# باب بيان السبب الذي من أجله سنت الأضاحي

وهو ما جرى للخليل عليه السلام وولده، وتلخيص القصه أن الله تعالى أمر الخليل عليه السلام في منامة أن يذبح ولده، فقال له: يا بنى انطلق نقرب قرباناً إلى الله عز وجل، فأخذ سكيناً وحبلاً ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له الغلام: أين قربانك ؟ قال: يا بنى إنى رأيت في المنام أنى أذبحك. فقال له: اشدد رباطى حتى لا اضطرب، واكفف عنى ثيابك حتى لا ينتضح عليها شئ من دمى فتراه أمى فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقى ليكون أهون للموت على، فإذا أتيت أمى، فاقرأ عليها السلام منى. فأقبل عليه إبراهيم يُقبله ويبكى ويقول: نعم العون أنت يا بنى على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تحك شيئاً وانقلبت، فقال له: اطعن بها طعناً، فطعن بها فنبت. وعلم الله عز وجل منهما الصدق في التسليم، فنودى: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أملح، فذبحه، فهذا كان الأصل في سنة الذبح، والله أعلم (۱).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) البــداية والنهاية (۱/ ۱۹۲)، تاريخ الطبري (۱/ ۲۷۲، ۲۷۳)، وتفســيره (۲۳/ ٤٩)، المنتظم (۱/ ۲۷۹).

# باب ذكر اختلاف الناس في الذبيح

اختلف العلماء فى ذلك: فذهب على بن أبى طالب، والعباس بن المطلب، وابن مسعود، وأبو موسى، وأنس، وأبو هريرة، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، ومسروق، وعُبيد بن عمير، ومقاتل بن سليمان فى آخرين إلى أنه إسحاق، وهو الذى ينصره أصحابنا.

أخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد قالوا: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، أنبأنا على بن عمر الوارث، عن المبارك ابن فضالة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي عليه قال: « الذبيح إسحاق »(١).

وذهب جماعة منهم ابن عمر، وعبد الله بن سلام، والحسن البصرى، وسعيد بن المسيّب، والشعبى، ومعاهد، والقرطبى، وابن سابط إلى أنه إسماعيل.

وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس رضى الله عنه، فروى عنه عكرمة أنه إسحاق، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والشعبى، وأبو الحوراء، ويوسف بن مهران أنه إسماعيل.

وروى عن سعيد بن جبير القولين، وعن أحمد روايتان (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في تاريخه ، والطبرى في تاريخه (۲٦٣/۱)، وتفسيره (۲۲۳)، وعبد وعزاه السيوطي في الدر (٥/ ٥٣١) إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وعبد ابن حميد.

<sup>(</sup>۲) قــال السيــوطي في الحاوي للفــتاوي (۱/ ۳۱۸): والاختــلاف في الذبيح مشــهور بين الصحابة فمن بعدهم ولكل من القــولين حجج..، ثم أخذ يذكر القولين، انظر الحاوي (۱/ ۳۱۸–۳۲۲). وتاريخ الطبرى (۱/ ۲۲۷–۲۲۹).

## باب بيان ما يستعمله المضحى من الأدب

فمن ذلك أنه يستحب لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً:

أخبرنا محمد بن ناصر وعلى بن أبى عمر، قالا: أنبأنا على بن الحسين ابن أيوب، أنبأنا أبو على بن شاذان، أنبأنا أبو بكر النجار قال: قرئ على أبى قلابة عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى عليه قال: « إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره »(١).

وأخبرنا عالياً على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: أنبأنا الصيرفى، أنبأنا أبو حفص الكتّانى، أنبأنا أبو بكر النيسابورى، أنبأنا عمرو بن مسلم قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت أم سلمة رضى الله عنها تقول: قال رسول الله عليه الله عنها الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى انفرد بإخراجه مسلم (٢).

ومن ذلك ذبحها بيده:

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، أنبأنا ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷)، وابن حبان (۵۹۱۸)، وابن ماجة (۳۱٤۹)، والنسائى في الكبرى (٤٤٥٤)، والبيهقى في الشعب (٧٣٣٢) والسنن (٢٦٣/٩)، الترمذي (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٧٧)، وابن ماجة واللفظ متقارب (٣١٥٠)، والنسائى في الكبرى (٢١٥٠)، وابنهقى في السنن (٢٦٣/٩)، وابن حبان (٤٤٥١)، والبيهقى في السنن (٩/ ٢٦٣)، وابن حبان (٥٩١٧)، والحاكم موقوفاً على أم سلمة (٢٢١/٤)، والطبراني في الكبير (٣٢/ ٥٩٥)، وأبو داود (٢٧٩١).

حبابة، أنبأنا البغوى، أنبأنا أبو نصر التمار، أنبأنا أبو زيد بن يزيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: « أن رسول الله ﷺ ذبح أضحيته بيده وكبَّر عليها ».

أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا ابن مالك، أنبأنا عبد الله ابن أحمد، حدثنى أبى، أنبأنا هشام، أنبأنا شعبه، عن قتادة، أنبأنا أنس بن مالك قال: «كان رسول الله عليه يضحى بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمى ويكبر، ولقد رأيتة يذبحهما بيده واضعاً على صفاحهما قدمه » أخرجاه فى الصحيحين (١).

والأملح في اللغة: الذي فيه بياض وسواد، غير أن البياض فيه أكثر. قال الشاعر:

> بكل دهر قد لبسست أثوبا حتى اكتسى الرأس قناعاً أشيبا أمسلح لا لسذا ولا محسبا

فصل: فإن لم يحسن الذبح ف الأفضل أن يشهدها، وقد ذكرنا قوله ﷺ لفاطمه رضى الله عنها: « قومى إلى أضحيتك فاشهديها».

والأفضل في الأضاحي عندنا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ومذهب مالك على العكس، فإنه يقدم الغنم.

والأفضل في الهدايا والأضاحي: الشهب، ثم الصفر، ثم السود. وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا فرق بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۲۵، ۵۰۵، ۵۰۰۰)، ومسلم (۱۹۲۱)، وأبو يعلي (۲۹۲۵)، والنسائي في الكبرى (۲۷۷)، وابـن خزيمة (۲۸۹۰)، والتـرمذي (۱۵۲۷)، وأبو داود (۱۹۲۸)، وابن الجــارود (۹۰۲)، والبـغــوى حبــان (۱۹۰۱)، وعبــد الرزاق (۸۱۲۹)، وابن الجــارود (۲۰۳)، والفوائد المنتقاة للقطيعي (۱۱۱۸،۱۱۱۸)، وابن حزم (۷/ ۳۸۰)، والبيهقي (۵/ ۲۳۸)، والفوائد المنتقاة للقطيعي (۱۲۹)، وابن ماجة (۳۱۲)، والأصبهاني في الترغيب (۳۲۱). «وأقرنين»: الأقرن هو الذي له قرنان معتدلان. «صفاحهما»: أي على صفحة العنق منهما، وهي جانبه. فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تهرب الذبيحة.

أن يريدوا القربة أو يريد بعضهم القربة وبعضهم يريد اللحم، فهذا قول أحمد ابن حنبل والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متفرقين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم يريد اللحم لم يصح.

ويجزئ في الأضاحي ما يجزئ في الدماء الواجبة في الجبران، وقد بيناه في باب الإحرام.

ولا يجزى فى الهدى والأضحية ما فيه عيب ينقص اللحم، وهى خمس: القرن، والأذن، وهى التى قد ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وقال أبو بكر من أصحابنا: هى التى ذهب ثلث قرنها وأذنها. وقال الشافعى: يجوز أن يضحى بها. وقال مالك: المقطوعة الأذن تجوز، والمكسورة القرن إذا لم يدم قرنها جاز.

وأما الجماء فهل تجزى؟ لأصحابنا فيها وجهان.

والعواراء البين عورها، وهي التي قد انخسفت عينها.

والعجفاء وهي الهزيلة التي لا نقى لها، وهو المخ .

والعرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشى مع الغنم ولا على مشاركتهن في العلف .

والمريضة البين مرضها ، وهي الجرباء؛ لأن جربها يفسد اللحم.

فأما قول على رضى الله عنه: «لا يضحى بمقابلة ولا بمدابرة ولا خرقاء ولاشرقاء»(١) فهذا نهى تنزيه، والإجزاء يقع.

والمقابلة: التي يقطع شئ من مقدم أذنها وبقي معلقا.

والمدابرة: التي يقطع مثل ذلك من خلف أذنها.

والخرقاء: التي قد ثقب الكي أذنها. ويجزىء الخصى.

ويستحب أن تذبح الأبل قائمة معقلة وتذبح ما سواها مضجعة، ولا تنحر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة مرفوعاً (٣١٤٢)، والنسائي في الكبرى (٤٤٦٤، ٤٤٦٥).

وأيام النحر ثلاثة: يوم العيد بعد صلاة العيد أوقدر الصلاة ويومان بعده، فإن خرج وقت النحر ذبح الواجب قضاء، فإن ذبح التطوع كان صدقة بلحم لا أضحية.

وقال الشافعي: أيام النحر إلى آخر أيام منى إلى المغيب.

وهل يجوز ذبح الأضاحى والهدى بالليل؟ فيه عن أحمد روايتان ،أصحها الجواز ،وهو قول أبى حنيفة والشافعي. والثانية: لا تجزىء وهو قول مالك.

ولا يجوز بيع جلود الهدايا والأضاحي، ولا جلالها ،بل يتصدق بها، وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة : يشــترى به متاع البيت. قال محــمد : كالغربال والمنُخُل، ولا يشترى به ما يؤكل.

والمشروع في الأضحية عندنا أن يأكل الثلث، ويهدى الثلث، ويتصدق بالثلث .

杂杂 米米 杂米

## بابِ ذکر الهَدْی

إذا رمى جمرة العقبة نحر هدياً إن كان معه.

وأول من أهدى إلى البيت إلياس بن مضر (١).

قال أبو بكر بن الأنبارى: قال اللغويون: الهَدْى لما يهدى لبيت الله عز وجل من بدنة أو بقرة أو شاة.

وقال أبو عمرو بن العلاء : الهدى: جمعٌ واحده هديه.

وقال أبو عبيدة: بنو تميم يقولون: هو الهدى بتشديد الياء.

قال الفرددق:

حلفت برب مكة والمطايا وأعناق الهدى مقلدات

وقال الفراء : الهدي يجمع أهداء وهديا وهدايا .

ويستحب إشعار الهدى من الإبل والبقر، وهو قول مالك والشافعي، وكرهه أبو حنيفة.

وفي صفة الإشعار قولان:

أحدهما: أن يشق صفحة سنامها الأيمن، وهو قول الشافعي.

والثانى: الأيسر، وهو قـول أبى يوسف ومحمد، وعن أحمـد كالقولين، وله رواية ثالثة: أنه مخير في شق أي الجانبين.

وتقليد الغنم مسنون عند أحمد والشافعي، وهو أن يقلدها نعلاً أو أذن قربة أو نحو ذلك، وعند مالك وأبي حنيفة ليس بمسنون.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الخبر في الفاكهي (٢٠٤١)، وأوائل العسكري (٣٩،٣٨) .

# باب كلام أهل الإشارة في الأضاحي والعيد

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعيد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى، أخبرنا أبو زرعة الطبرى، قال أخبرنى أبو زرعة اللدمشقى: قال: خرج على بن الفتح الحلبى يوم النحر فرأى الناس يتقربون إلى الله عز وجل، فقال: يا رب، أرى الناس يتقربون إليك بألوان الذبائح، وإنى أتقرب إليك بحزنى، ثم غشى عليه فأفاق، ثم قال: إلهى إلى متي تردنى فى دار الدنيا محزونا، فاقبضنى إليك، فوقع من ساعته ميتا.

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن يوسف، قال: سمعت أبا ثابت الحطاب يقول: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: رأيت فتح الموصلى<sup>(۱)</sup> في يوم عيد أضحى وقد شم ريح القتار، فدخل إلى زقاق، فسمعته يقول: تقرب المتقربون بقربانهم، وأنا أتقرب إليك بطول حزنى، يا محبوب كم تتركنى في أذقة الدنيا محزونا! ثم غُشى عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث<sup>(۲)</sup>.

#### وأنشد بعضهم :

ضحی الحبیب بقلبی یوم عیدهم و الحبیب الذی یرضیه سفك دمی المناس حج ولی حج إلی سكنی يطوف بالبيت قوم لو بجارحة

والناس ضحــوا بمثل الشــاء والنعم دمى حــلالٌ له فــى الحل والحــرم تهدى الأضاحى وأهدى مهجتى ودمى بالحــب طافوا لألهـاهم عـن الحرم

<sup>(</sup>۱) هو الزاهد العابد أبو نصر، فتح بن سعيد الموصلي توفى سنة ۲۲۰. الحلية (۸/ ۲۹۲)، وأعلام النبلاء (۱۰/ ۲۸۳)، وتاريخ بغداد (۱۲/ ۳۸۱)، وجامع كرامات الأولياء (۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي (٩٠٣).

يا لائمي لا تلمني في هـواه فلو عانيت مـنه الذي عـانيت لـم تلـم أخبرنا أبو بكر الصوفي، أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي، قال أنشدني أبو الحسن الحنظلي قال: سمعت الشبلي (١) ينشد يوم عبد:

كريماً مقررباً في أمان

ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الجلوس والسلطان إنما العيد أن يكون لدي المحب

ويروى عن الشبلي أنه أنشد يوم عيد :

عيدى مقيمٌ وعيدُ الناس منصرفُ ﴿ وَالقلبِ مَنَّى عَنِ اللَّذَاتِ مَنْحُرِفُ ولى قرينان مالى منهمـــا خلف ﴿ طُولُ الْحُنينُ وعَينَ دَمَعُهَا يُكُـفُ

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا هناد قال: سمعت محمد بن القاسم يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح، وعليه ثياب سود وزرق، فاجتمع الناس، فسألوه عن حاله فقال:

وقد لبست ثياب الزرق والسود تزين الناس يىوم العيمد للعميد وأصبح الكـل مسـروراً بسيدهم ورحت فيكـم إلى نوح وتعديد شتان بيني وبين الناس في العيــد والناس في فرح والقلب في ترح أخبرنا ابن أبي منصور، أنبأنا الحُميدي، أنبأنا أبو بكر الأردستاني (٢)، أنبأنا السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد الدمشقى يقول: سمعت الشبلي ينشد يوم عيد (٣):

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر الشــبلي ، واسمــه دُلُفُ : يقــال : ابن جحــدر ، ويقال: ابن جــعفــر . خراساني الأصل ، بغدادي المنشأ ، ومولده -كما قيل- سامراء، وكان فقيها على مذهب مالك . توفي سنة ٣٣٤ الحلية (٢١/١٠) ، وتاريخ بغداد (٣٨٩/١٤) ، والبداية والنهاية (١١/ ٢١٥)، والكامل (٨/ ٣٥٠)، وطبقات السلمي (٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ، الصالح العابد، محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني. توفي سنة ٤٣٤ (وقسيل : ٤٢٧). انسظر أعسلام النبسلاء (١٧/ ٢٦٨)، وتاريخ بغسداد (١/ ١١٧)، والعبر (٣/ ١٥٥)، والأنساب (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) البيتان في مختصر تاريخ دمشق (٢٨/ ١٩٢)، ومحاضرات الأبرار (١٦٨/٢) .

الناس يوم العيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به هوالواحد الصمد لما تيقنت أني لا أعاينكم غمضت طرفي فلم أنظر إلى أحد وأنشد الشبلي يوم عيد(١):

> إذا ما كنت لى عيداً فما أصنع بالعيدد جرى حبك في قلبي كجرى الماء في العود

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا الحميدي، أنبأنا أبو بكر الأردستاني ، أنبأنا السلمي، قال: سمعت عبد الله بن إبراهيم بن العلاء يقول: قال رجل لأبي على الروذبارى: غداً العيد فغير من زيك، فأنشأ يقول: (٢)

قالوا: غداً العيد ماذا أنت لابسه فقلت: خلعة ساق حُبِّه جَرعا فقر" وصبر" هما ثوباي تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجُمعا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب بها يوم التزاور في الثوب الذي خلعا الدهرُ لي ما تم إن غبت يا أملي والعيدُ ماكنت لي مرءاً ومُستمعا

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) طبقات السلمي: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) تنسب هذه الأبيات أيضاً إلى الشبلي (حلية الأولياء ١٠/٣٧٣) .

## باب الحلاق والتقصير

إذا ذبح حلق أو قصر جميع رأسه، لا يجزئه دون ذلك في إحدى الروايتين، والأخرى يجزئه بعضه كالمسح.

فإن لم يكن شعراً استحب أن يُمرِ الموسى على رأسه، والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة ولا تحلق.

ومن قدم الحلاق على الرمى أو على النحر جماهلاً بالسنة ، فملا شيء عليه، فإن كان عالماً بذلك ، فهل عليه دم ؟ فيه روايتان.

وكذلك لو أخر الحلاق عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ على روايتين.

وروى عن النبى عَلَيْقِ أن رجلاً من الأنصار سأله عن الحج فذكر الحديث إلى أن قال : « وأما حلق رأسك فلك بكل شعرة نور ». وفي لفظ : «إذا أنت حلقت رأسك تناثرت الذنوب كما يتناثر الشعر بكل شعرة ذنب»(١) .

أخبرنا أبو المعمر الأنصارى ، أنبأنا جعفر بن أحمد ، أنبأنا أبو محمد الخلال (٢) ، أنبأنا أحمد بن محمد بن القاسم الرازى ، حدثنا أحمد بن محمد الجوهرى ، أنبأنا إبراهيم بن سهل المدائنى ، حدثنى سيف بن جابر القاضى، عن وكيع قال: قال لى أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه: أخطأت فى خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجّام، وذلك أنى حين أردت أن أحلق رأسى وقف على حجّام، فقلت له: بكم تحلق رأسى؟ فقال:

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٠٣٦)، وعزاه في المجمع إلى الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ، محدِّث العراق، الحسن بن أبي طالب محمـد بن الحسن بن علي، البـغدادي الخلال. مات سنة ٤٣٩؛ انظر أعلام النبلاء (۱۷/ ۹۳۳)، وتاريخ بغداد (۷/ ٤٢٥)، والأنساب (٥/ ٢١٨)، والعبر (٣/ ١٨٩).

أعراقى أنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه ، اجلس . فجلست منحرفاً عن القبلة ، فقال لى : حول وجهك إلى القبلة . فحولته ، وأردت أن أحلق من الجانب الأيسر ، فقال : أدر الشق الأيمن من رأسك ، فأدرته ، وجعل يحلق وأنا ساكت ، فقال : كبّر . فجعلت أكبّر حتى قمت لأذهب ، فقال : إلى أين تريد ؟ قلت : رحلى . قال : صلّ ركعتين ثم امض . فقلت : ما ينبغى أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجّام . فقلت : من أين لك ما أمرتنى به ؟ فقال : رأيت عطاء بن أبى رباح يفعل هذا (۱) . أخبرنا عبد الوهاب ، أخبرنا المبارك بن عبد الجبار (۲) ، أنبأنا الحسن بن محمد النصيبى ، أنبأنا ابن سويد ، أنبأنا ابن الأنبارى ، حدثنى أبى عن محمد النصيبى ، أنبأنا ابن عبد الرحمن ، عن سحيم بن حفص ، عن المغيرة بن محمد ، عن المفضل بن عبد الرحمن ، عن سحيم بن حفص ، عن أبيه قال : حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً ، فحلق رأسه ، فأمرله بألف درهم ، فتحيّر ودُهش ، وقال : هذه الألف لى! أمض إلى أم فلان أبشرها . فقال : أعطوه ألفين آخرين .

فصل : وللحج تحلىلان: فالأول يحصل بشيئين من ثلاثة: بالرمى والطواف، أو بالرمى والحلاق، أو بالحلاق والطواف، فاذا وجد ذلك حلّ له سائر محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا وجد الثالث تحلل التحلل الثانى وحلّ له كل شئ.

张张 米米 米米

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر فيما يبدو انفرد به ابن الجوري (تلخيص الحبير ۲/۲۲۱) .

 <sup>(</sup>۲) هو المحدّث، أبو الحسين بن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بن الطيوري،
 مات سنة ٥٠٠؛ انظر أعـــلام النبـــلاء (١٩/ ٢١٦)، والعــبــر (٣/ ٣٥٦)، والرســـالة المستطرفة: ٦٩ .

#### باب مسجد الخيف

قال ابن فارس اللغوى: الخيف ما ارتفع من الوادى وانحدر من الجبل. أنبأنا الحريرى، عن العشارى، أنبأنا أبو بكر الهاشمى، أنبأنا إبراهيم بن عبد الصمد، أنبأنا الأزرقي، حدثني جدى، أنبأنا مروان بن معاوية، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: « صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً كلهم مخطمون بالليف »(١). قال مروان: يعنى رواحلهم.

وأخبرنا محمد بن ناصر ، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار ، أنبأنا أبو طالب العشارى، أنبأنا ابن أخى ميمى، أنبأنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر القرشي، حدثنا عيسى بن عبد الله التميمى، حدثنا ابن أدريس، حدثنى أبى، عن وهب بن منبه قال: كان يلتقى هو والحسن البصرى فى الموسم كل عام فى مسجد الخيف إذا هدأت الرجل، ونامت العين، ومعهما جُلاس لهما يتحدثون إليهما، فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذا أقبل طائر له حفيف ، حتى وقع إلى جانب وهب فى الحلقة، فسلم، فرد وهب عليه السلام، وعلم أنه من الجن من مسلميهم قبال: فما حاجتك: قال: وتنكر أن نجالسكم ونحمل عنكم؛ إن لكم فينا رواة كثير، وإنا لنحاضركم فى أشياء، من صلاة وجهاد وحج وعمرة، ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: فأى رواة الجن عندكم أفضل؟ قبال: رواة هذا الشيخ، وأشار إلى الحسن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي (۲/ ۱۷۶)، والفاكهي (۲۲۰۳)، وعـزاه المحب الطبري إلى أبي سعد في شرف النبـوة (القرى : ۵۳۹)، وعـزاه الفاسى (۲۲۳٪) إلى الطبراني في الكبـير. وأشـعث هو: أشعث بن سـوار، قال العجلي: ضعيف، يكتب حـديثه (۸۹)، وقال النسائى: ضعـيف (الضعفاء والمتـروكون :۵۸)، وقـال الدارقطني: ضعيف (الضعفاء والمتـروكون :۵۸)، وقـال الدارقطني: ضعيف (الضعفاء والمتـروكون :۵۸). وقال البخاري: صدوق إلا أنه يغلط (ترتيب علل الترمذي ق ۷۲). والحديث له شواهد.

#### رضى الله عنه!!

ومما قالت الشعراء في ذكر الخيف قول عمرو بن أبي ربيعة :

قل للمنازل بالكديد تكلمى درست وعهد جديدها لم يقدم وإذا التى تبلت فؤادك غدوة بالخيف لما التف أهل الموسم ولمهيار (١):

ليت بيتاً بالخيف أمس استضفنا ه قــرانا ولو غــراما ووجــدا لاعدا الروح من تهامة أنفـــا سا إذا استروحت تمنيت نجــدا ولـــه(٢):

هذه الخيف وهاتيك منى واحبس الركب علينا ساعة فلذا الموقف أعددنا البكا ورمنا كان وكنا جيرة بيننا يسوم أثيلات النقال

فترفق أيهـا الحادى بنا نندب الربع ونبكى الدمنا ولذا اليوم الدموع تقتنى يا أعاد الله ذاك الزمنا كان عن غير تراض بينا

杂米 杂米 米米

<sup>(</sup>۱) دیوانه (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) الجذوة: القطعة من معظم النار.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: " وسدفة "، والسدفة: الظلمة.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٢/ ٢٣٣)، والمنتظم (١٧/ ٣٤٠).

## باب ذكر التكبير

أما المحرم فإنه يكبر عقيب سبع عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر يوم النحر، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وأما المحل فيبتدئ التكبير عقيب صلاة الفجر يوم عرفة، ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وبعض العلماء لا يفرق بين المحل والمحرم.

وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد . وإنما يكبر إذا صلى في جماعة.

وهل يكبر المنفرد؟ فيه عن أحمد روايتان: أحدهما يكبر كقول الشافعى. وعندنا أنه لا يكبر عقيب النوافل، وقال الشافعى في أحد قوليه: يكبر. وعندنا أنه يُكبر المسافر خلافاً لأبى حنيفة.

\*\* \*\* \*\*

# أبواب ذكر مكة

#### باب

# في ذكر المشهور من أسمائها (١)

قد سمّى الله عز وجل مكة بأربعة أسماء: مكة، والبلد، والقرية، وأم القرى.

فأما مكة، فقال الله عز وجل: ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة﴾[الفتح: ٢٤].

وأما الكلام في هذا الأسم فقال الزجاج: لا ينصرف لأنها مؤنثة وهي معرفة، ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة؛ لأن الميم تبدل عن الباء. يقال: ضربه لازم ولازب، ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امتك الفصيل ما في ضرع الناقة: إذا امتص مصاً شديداً لا يبقي فيه شيئاً؛ فسميت بذلك لشدة ازدحام الناس فيها.

وقال ابن فارس: تمككت العظم: إذ أخرجت مُخّه.

وفى تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال:

أحدها: لأنها مثابة يؤمها الناس من كل فج، فكأنها هي التي تجذبهم إليها، من قول العرب: امتك الفصيل ما في ضرع الناقة.

والثاني: أنها من قولهم: مكّكت الرحـل، إذا أردت نحوية، فكأنها تمك من ظلم فيها أى تهلكه، وأنشدوا :

يا مكة الفاجرَ مُكّى مكّا ولا تمكّى مُذْحجاً وعكّا

(۱) للبلد الشريف والحرم المنيف أسماء كثيرة قاربت الخمسين، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. انظر شفاء الغرام (۱/ ٧٥- ٨٤)، وسبل الهدى والرشاد (۱/ ٢٢٥- ٢٣٨)، وسبل الهدى والرشاد (۱/ ٢٨٠- ٢٣١)، والأزرقي (۱/ ٢٧٩)، والمناسك للحربي (ص: ٤٧٢)، والفاكهي (٢/ ٢٨٠- ٢٨٢)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٣/ ١٥٦- ١٥٧).

والثالث: أنها سميت بذلك لجهد أهلها.

**والرابع**: لقلة الماء بها.

وقد أتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلد، واختلفوا في بكة على أربعة أقوال :

أحدها: أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبة، قاله ابن عباس.

والثانى: أنها ما حول البيت، ومكة ما وراء ذلك، قاله عكرمة.

والثالث: أنها المسجد والبيت. ومكة: اسم للحرم كله، قاله الزهرى.

والرابع: أن بكة هى مكة، قاله الضحاك، واحتج لتصحيحه ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم؛ يقال: سبد الرجل رأسه وسمده: إذا استأصله. وشر لازم ولازب.

فأما اشتقاق بكة فمن البكّ. يقال: بكّ الناس بعضهم بعضاً، أى: دفع. وفي تسميتها بكة ثلاثة أقوال:

أحدها : لازدحام الناس بها، قاله ابن عباس .

والثانى: لأنها تبك أعناق الجبابرة،أى: تدقها، فما قصدها جبارٌ إلا وقصمه الله، قاله ابن الزبير .

والثالث: لأنها تضع من نخوة المتكبرين ، قاله اليزيدي .

وأما تسميستها بالبلد، فقد قال الله عز وجل: ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ [البلد: ١] يعنى مكة، والبلد في اللغة: صدر القرى.

وأما تسميتها بالقرية، فقال الله عز وجل: ﴿ ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾ [النحل: ١١٢] أى يشير الى مكة، فإنها كانت ذات أمن يأمن أهلها من أن يغار عليهم. ﴿ مطمئنة ﴾ أى ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أوضيق. ﴿ يأتيها رزقها رغداً ﴾ والرغد: الرزق الواسع الكثير، يقال: أرغد فلان، إذا صار في خصب. ﴿ فكفرت بأنعم الله ﴾ أى كذبت محمداً عليه ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ وأصل الذوق بالفم، ولكنه استعاره منه، وذلك أن الله عندب كفار مكة بالجوع سبع سنين

حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة، وكانوا يخافون من رسول الله ﷺ ومن سراياه.

والقرية: اسم لما يجمع جماعة كشيرة من الناس، وهو اسم مأخوذ من الجمع يقال: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته فيه، ويسمى لذلك الحوض: مقراة.

وأما تسميتها بأم القرى، فقال الله عز وجل: ﴿ لتنذر أم القرى ﴾ [الأنعام: ٩٢] يعنى مكة. وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال:

أحدها: أن الأرض دحيت من تحـتها، قاله ابن عـباس. وقال ابن قتـيبة: لأنها أقدمها.

والثاني : لأنها قبلة يؤمها جميع الناس.

والثالث: لأنها أعظم القرى شأنا.

والرابع: لأن فيها بيت الله عز وجل، ولما اطردت العادة أن بلد الملك وبيته هو المتقدم على الأماكن سمى أماً؛ لأن الأم متقدمة.

\*\* \*\*

#### باب فضل مكة

أخبرنا يحيى بن على، أنبأنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن على قالا: أخبرنا المخلص، حدثنا ابن صاعد، حدثنا أبن أبى بزة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، حدثنا عبد الله بن رباح الأنصارى قال: خرجت فى وفد وفينا أبو هريرة حديثاً ذكره أنه قال: فلما قدمنا مكة أتته الأنصار فجلسوا حوله، فجعل يقلب بصره فى نواحى مكة وينظر إليها ويقول: «والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله عز وجل ولولا أن قومى أخرجونى ما خرجت »(١).

أخبرنا يحيى بن على وعبد الوهاب، أخبرنا أبو محمد بن الضريبي، أنبأنا أبو بكر بن عبدان، أخبرنا عبد الواحد بن المهتدى بالله، حدثنا أيوب بن سليمان الصفدى، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي عليه يقول وهو واقف بالحزورة من سوق مكة: « والله إنك لحير أرض الله، وأحب أرض الله تبارك وتعالى إليه، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» (٢).

أخبرنا المبارك بن على، أخبرنا ابن العلاف، أخبرنا أبو الحسن الحمامى، أخبرنا محمد بن عثمان، حدثنا أبى، أخبرنا محمد بن عثمان، حدثنا أبى، حدثنا جرير، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن السلولى، عن كعب

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٢/ ٢٣٩) ، وأبو يعلى (٥٩٢٨) بنحوه .

<sup>(</sup>۲) أخسرجه ابن مساجة (۳۱۰۸)، والتسرمذي (۳۹۲۵)، وأحسن (۶/ ۳۰۰)، وابن حسبان (۲/ ۳۷۲)، والحاكم (۳/ ۴۲۱)، والأزرقي (۲/ ۱۵٤)، وعبد الرزاق (۸۸۲۸).

الحزورة : سـوق مكة آنذاك. قال في نور النبـراس: وقد دخلت الحزورة في المسـجد لما زيد فيه. والحزورة: هي الرابية الصغيرة.

قال: اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام(١).

قال ابن إسحاق: حُدِّثنا أن قريشاً وجدت في الركن كتاباً بالسريانية ، فلم تدر ما فيه حتى قرأه لهم رجل من اليهود فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر، وحفقتها بسبعة أملاك حنفاء، ولا تزول مكة حتى تزول أخشباها ، مبارك لأهلها في الماء واللبن (٢).

والأخشبان : الجبلان، وهما: أبو قُبيْسَ، والجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى الأعرف في الجاهلية، وهو الجبل المشرف وجهه على قُعْيْقِعَان، ومكة بين هذين الجبلين.

واختلفوا لم قيل للجبل أبو قبيس على قولين (٣):

أحدهما: أن أول من نهض ببنائه رجل يقال له أبو قُبيس، فلما صعد بالبناء فيه سمى جبل أبى قُبيس.

والثاني: أنه اقتبس منه الركن فسمى لذلك، والأول أصح.

وفى الصحيحين منه حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى والله عنهما عن النبى والله قال يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحل لى إلاساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولاتلتقط لقطته إلا من عرّفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم (٤) وبيوتهم.

<sup>(</sup>۱) جزء من حــديث طويل أخرجه البــيهــقى فى الشعب (٣٧٤٠)، وأبو نعــيم فى الحلية (٦/ ١٥) موقوفاً على كعب .

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث أخرجه البیهقی فی الشعب (۲۰۱۷)، والأزرقی (۱/ ۸۰)، وابن هشام (۲/ ۶۰۱) ، وعبد الرزاق بنحوه (۹۲۲۰) .

<sup>(</sup>٣) هناك أقوال أخرى في هذه التسمية . انظر مثير الغرام (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٤) القُيْن : الحدّاد ، ويطلق على كل صانع .

فقال: إلا الإذخر». (١) الخلا مقصور: هو الحشيش، فإذامُدَّ فهو المكان الخالي.

واعلم أن من فضل مكة مضاعفة الحسنات بها والسيئات، على أنه لوهم الإنسان بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها من البقاع (\*)، كذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه، فإنه قال: لو أن رجلاً هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين، أذاقه الله في الدينا العذاب الأليم (٢).

وقال الضحاك: إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولو لم يعملها (٣).

وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات(٤).

وسئل أحمد بن حنبل هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال : لا إلا بمكة لتعظيم البلد.

وقال الحسن البصرى: صوم يوم بمكة بمئة ألف يوم، وصدقة درهم بمئة ألف، وكل حسنة بمئة ألف<sup>(ه)</sup>.

وقال إبراهيم النخعى :كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن (٦).

وروى عن عــمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قــال: لا تحتكروا الطــعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم(٧) .

أخبرنا أبو بكر الصوفى، حدثنا أبو سعيد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله بن باكوية، حدثنا عبد العزيز بن الفضل، حدثنا على بن محمد التميمى، حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخارى (۱۰۸۷) ، ومسلم (الحج/ ٤٤٥) ، والبيـهقى فى الشعب (۲۰۰۷)، وأبو يعلى (۹۲۸). وأبو داود (۲۰۱۸) ، والنسائى (۲۸۷٤)، والترمذى (۱۰۹۰).

<sup>(\*)</sup> انظر إعلام الساجد ص ١٢٨ لمعرفة آراء العلماء في تلك المسألة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١/٤)، وأحمد (١/ ٢٢٧)

<sup>(</sup>٤،٣) عزاهما في الدر إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذ (٤/ ٦٣٥) .

<sup>(</sup>٥) فضائل مكة للحسن البصرى (ص: ٢١). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٨) .

<sup>(</sup>٧) أخرجــه الفاكــهي (١٧٧٦)، وعــزاه السيــوطي في الدر ( ٤/ ٦٢٣) إلى البخــاري في تاريخه، وابن المنذر، وسعيد بن منصور، وله شواهد كثيرة.

جعفر بن القاسم قال: حدثنى عبد العزيز الأهواذى قال: قال لى سهل بن عبد الله (۱): مخالطة الولى للناس ذل، وتفرده عز ، وقل ما رأيت ولياً لله إلا منفرداً، إن عبد الله بن صالح كان رجلاً له سابقة جليلة، وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه بها، فقلت له: لقد طال مقامك بها. فقال لى: لم لا أقيم بها ولم أر بلداً تنزل فيه الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد؟ والملائكة تغدو فيه وتروح، وإنى أرى فيه أعاجيب كشيرة: أرى الملائكة يطوفون به على صور شتى لايقطعون ذلك، ولو قلت لك كل ما رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين. فقلت له: أسألك بالله إلا وهو أخبرتنى بشئ من ذلك؟ فقال: ما من ولى لله تعالى صحت ولايته إلا وهو أراه منهم، ولقد رأيت رجلاً يقال له: مالك بن القاسم، جبلى، وقد جاء ويده غَمرة، فقلت له: إنك قريب عهد بأكل؟ فقال لى: استغفر الله فإنى منذ أسبوع لم آكل، ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجر، وبينه وبين الموضع الذى جاء منه سبع مئة فرسخ، فهل أنت مؤمن؟ فقلت: نعم. فقال: الحمد لله الذى أراني مؤمناً [ موقناً ] (۲).!!

وفى هذه الحكاية : جاء ويده غمرة، وهذا إنما يكون عن اللحم خاصة. أخبرنا ابن أبى منصور، أنبأنا الحسن بن أحمد السمرقندى، أنبأنا عبد الغافر، حدثنا الخطابى، أخبرني أبو عمر، حدثنا ثعلب، عن ابن الأعرابى قال: العرب تقول: يدى من اللحم غُمرة، ومن الوحل لثقة، ومن السمك صمرة، ومن اللبن والزبد شترة، ومن العجين ورخة، ومن الدم سلطة وطلسة، ومن الشريد مردة، ومن الحمأة وطة، ومن الأشنان قضيضه، ومن

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن عبـد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع ، أبو مـحمد ، توفى سنة ۲۸۳ على الأرجح . الحليـة (۱۸۹/۱۰) ، واللبـاب (۱/۱۷۱) ، وأعــلام النبــلاء (۳۲۰/۱۳) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢١٤)، وما بين معقوفتين استدركناه منه .

المداد وحده، ومن الماء بلله، ومن البزر والنَّفط نَمِسة، ونسمه، ومن الزعفران رَدعَة، ومن المسك عبقة (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) عرضت ما أورده ابن الجوزي هنا على معاجم اللغة، فوجدت بعضه صحيحاً، وبعضه لم يصح، إما لتحريف اللفظ، وإما لخفاء مآخذه من اللغة وغموضه، وكما قال الثعلبي: هذا فن واسع المجال وألفاظه كثيرة بعضها على القياس وبعضها على التقريب (فقه اللغة: ١٠٢).

# باب بيان أن أهل مكة أهل الله عز وجل

لا استعمل رسول الله ﷺ عتَّاب بن أسيد (٢) على مكة قال: يا عتَّاب، أتدرى على من استعملتك ؟على أهل الله تعالى فاستوص بهم خيراً، يقولها ثلاثا(٣).

وقال ابن أبى مُليكة: كان أهل مكة فيما مضى يُلقون فيقال: يا أهل الله، وهذا من أهل الله(٤).

وكان وهب بن منبه يروى أن الله تعالى قال: من أمّن أهل الحرم استوجب بذلك أمانى، ومن أخافهم فقد أخفرنى فى ذمتى، ولكل ملك حيازة مما حواليه ، وبطن مكة حوزتى التى اخترت لنفسى ، أنا الله ذو بكة ، أهلها جيرتى، وجيران بيتى، وعُمَّارُها وزوّارها وفدى وأضيافى، وفى كنفى وأمانى، ضامنون على وفى ذمتى وجوارى(٥).

杂米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن، أو أبو محمد المكي، له صحبه، وكان أمير مكة في عهد النبي والله عبد الرحمن، أو أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي، لكن ذكر الطبري أنه كان عاملاً على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين، تقريب التهذيب (٤٤٣٥)، والإصابة (٥٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الفاكهي (۱۸۰۸)، والأزرقي (۲/ ۱۵۲–۱۵۳)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (۲/ ۲۷۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (٢/ ١٥١)، وأبو يـعلي (١ / ١٨٥)، والإصـابة (٤/ ٤٣٠)،
 والفاكهي (١٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث طويل أخرجه البيهقي في الشعب (٣٩٨٥)، والأزرقي (٢/١٥٣) .

# باب فی ذکر فتح مکة (۱)

كان رسول الله ﷺ قد خرج للعمرة فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة، وساق بدنا، فلما وصل إلى ذى الحُليفة، جلل البُدْن، وأشْعَرها، وقلدها، وأحرم ولبّى.

وبلغ المشركين خروجه، فأجمعوا على صدة وخرجوا فعسكروا ببلدك (٢)، فلما دنا رسول الله ﷺ من الحديبية، وقفت راحلته فقال المسلمون: حَلُّ، يزجرونها، فأبت. فقالوا: خَلات القصواء. فقال: ما خلات، ولكن حبسها حابس الفيل! أما والله لا يسألوني اليوم خُطةً فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها، فقامت، فولي راجعاً حتى نزل على ثَمد من أثماد الحديبية، وجاء القوم فصالحوه على وضع الحرب عشر سنين، وشرطوا أن يأتي في العام المقبل، فيدخل مكة، ويقيم ثلاثة أيام. فدخلت خُزاعة (٣) في عهد رسول الله ﷺ فأغارت قريش بعد على خُزاعة، ثم ندموا وعلموا أنهم قد نقضوا العهد بذلك، فنهض رسول الله ﷺ إلى مكة ودخلها عنوة في رمضان.

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنهما قال: « دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاث مئة وستون نصباً فجعل يطعنها بعود كان فى يده ، ويقول: ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان

<sup>(</sup>۱) انظر فتح مكة فى : تـــاريخ الطبرى (۲/ ۱۵۲) ، والروض الأنف (۴۹/۷) ، والســـيرة الشامية (۴/ ۳۰٪) ، وزاد المعاد (۲/ ۱٦٠) ، والبداية والنهاية (۴/ ۲۷۸) ، وسيرة ابن هشام (۲/ ۳۸۹) ، وإمتاع الأسماع (۱/ ۳۵۷) .

<sup>(</sup>٢) بلدح : واد قبل مكة من قبل المغرب (المراصد : ٢١٧) .

<sup>(</sup>٣) خُزاعة : حي من الأزد سُمّوا بذلك لأنهم تخزعوا أي تقطعوا عن قومهم وأقاموا بمكة

زهوقا ﴾[الإسراء: ٨١] ﴿ جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ﴾ [سأ: ٤٩] (١) .

ثم خرج رسول الله عَلَيْهِ، واستعمل على مكة، عـتّاب بن أسيد ، يصلى بهم، ومعاذ بن جبل رضى الله عنه يعلمهم السنن والفقه.

ولما فتح رسول الله ﷺ مكة، بعث خالد بن الوليـد إلى العُزَّى وكانت بنخُلة، وكانت لقريش وجميع بنى كِنانة، وهي أعظم أصنامهم (٢).

قال المضحاك: هي صنم. وقد روى عن مجاهد: أنها شجرة كانت لغطفان يعبدونها .

وبعث الطُفيل بن عمرو الدوسى إلى ذى الكفين (٣)، صنم عمرو بن حُمَهَ الدوسي (٤).

وبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة (٥). قال الضحاك: هو صنم لهذيل وخُزاعة. وقال قتادة: بل كانت مناة للأنصار.

وقال أبو عبيدة: كانت اللات والعرى ومناة أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۸۷) ، ومسلم (۱٤٠٨/۳) ، والتسرمذى (۳۱۳۸) ، والبغوى (۲۱۳۸) . ويلاحظ هنا أن ابن الجوزى يؤيد أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً .

<sup>(</sup>۲) طبـقات ابن سـعد (۳/ ۱۹۵)، والسيـرة الشامـية (۱/ ۲۰۰)، والأزرقى (۱/ ۱۲٤)، وتاريخ الطبرى (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٣/ ٢٠٨)، وعيون الأثر (٢/ ٢٠٠) ، والسيرة الشامية (٦/ ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) فى كتاب الأصنام للكلبى (٣٧) : وكان لدوس ثم لبنى منهب بن دوس صنم يقال له ذو الكفين .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٣/ ١٩٤) ، ونهاية الأرب (١٧/ ٣١٥) .

# باب أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح

أنبأنا الحريرى، عن العشارى قال: أنبأنا أبو بكر الهاشمي، أنبأنا إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا الوليد الأزرقي، أخبرني جدى، عن محمد بن إدريس(١)، عن الواقدى، عن أشياخه قال: حان الظهر يوم الفتح، فأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة، وقريش فوق الجبال، وقد فرّ وجوههم وتغيبوا خوفاً أن يقتلوا، ومنهم من طلب الأمان، ومنهم من قد أُومن. فلما أذن بلال ورفع [صوته] كأشد ما يكون، فلما قال: أشهد أن محمداً رسول الله، تقول جويرية بن أبي جهل: قد لعمرى رفع لك ذكرك، أما الصلاة فسنصلى ووالله ما نحب من قـتل الأحبة. وقال عتاب بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع بهذا اليوم، وكان أسيد مات قبل الفتح بيوم. وقال الحارث بن هشام: واثكلاه ليتني مت قبل أن أسمع بلالأ ينهق فوق الكبعة. وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدث الجليل أن يصيح عبد بني جمح ينهق على بنيّة بني طلحة. وقال سهيل بن عمرو: وإن كان هذا سيخط الله فسيغيره. وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فلا أقول شيئاً، لو قلت شيئاً لأخبرته هذه الحصى. فأتى جبريل النبي - عليه الصلاة والسلام - فأخبره خبرهم ، فأقبل حتى وقف عليهم ، فقال: أما أنت يا فلان فقلت كذا، وأما أنت يا فلان فقلت كذا. فقال أبو سفيان: أما أنا يا رسول ما قلت شيئاً. فضحك رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إدريس الشافعي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي (١/ ٢٧٤– ٢٧٥)، ورواه أبو يعلمي عن ابن عباس، والبسيهةي في الدلائل عن ابن إستحاق ، وعن عروة (٥/ ٧٨) . وعزاه في الإصابة (٤/ ٢٩) إلى عمر بن شبة في كتاب مكة ، والحديث له شواهد .

# باب كيفية دخول مكة للحاج

يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل (١) ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء، فإذا خرج، خرج من أسفلها من ثنية كُدى، ففى الصحيحين من حديث عائشة: « أن النبى ﷺ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها»(٢).

واعلم أن كثيراً من الناس لا يفرقون بين كداء بفتح الكاف وضمها وربما خلطوا في ذلك، وتحقيق ذلك أنى أقول: أعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة أسماؤها على هذا الشكل فلذلك تشتبه:

فالأول: كَدَاء بفتح الكاف مع المد، وهو بأعلى مكة إذا صعد فيه الآتى من طريق العمرة، ومنها ينحدر إلى المقابر وإلى المحصب، وهو الذى يستحب الدخول منه.

والثانى: كُدَى بضم الكاف مع القصر والتنوين، وهو أسفل مكة يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذى طوى، وهو بقرب شعب الشافعيين عند وهو تعيفان، وهو الذى يستحب الخروج منه.

والموضع الثالث: كُدَى بضم الكاف مع تشديد الياء مصغراً، وإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن فهو في طريقة وليس من هذين المتقدمين في شئ.

وهذا ضبط المحققين، منهم أبو العباس أحمد بن عمر العذرى (٣) فإنه كان يرويه عن أهل المعرفة بمواضع مكة من أهلها، حكاه عنه الحميدي والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لما رواه البـخــاري (۱۵۷۳) ، ومــــلم (۳/ ۲۰۵) ، وأبو داود (۱۸٦۸) ، والبـغــوي (۱۸۹۲)، وأحمد (۲/ ٤٠)، وابن حبان (۳۸۰۷)، والبيهقي (۵ / ۷۱).

<sup>(</sup>۲) لما رواه البخاري ( ۱۵۷٦) ، ومسلم ( ۳ / ۲۰۲ ) ، وأبو داود ( ۱۸۲۲ ) ، والنسائي (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عمر بن أنس العذرى الأندلسي ، مات سنة ٤٧٨ . أعملام النبيلاء (٣/ ٥٦٧) ، والعبر (٣/ ٢٩٠).

# أبواب ذكر الكعبة

# باب في ذكر أسمائها<sup>(۱)</sup>

قال الله تعالى: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ [المائدة: ٩٧]. وفي تسميتها بالكعبة قولان:

أحدهما: لأنها مربعة، قاله عكرمة ومجاهد (٢). ويقال: برد مكعب إذا طوى مربعاً.

والثانى: لعلوها ونتـؤها. يقال: كعـبت المرأة كعـابة فهى كـاعب إذا نتأ ثديها.

وسمى البيت حراماً لأن حرمته انتشرت، فلا يصاد عنده ولا حوله، ولا يختلى ما حوله من الحشيش.

قال: العلماء: وأراد بتحريم البيت سائر الحرم كما قال عز وجل: «هدياً بالغ الكعبة ﴾[المائدة: ٩٥] وأراد الحرم. والقيام بمعني القوام، فالمعنى أنها قوام دين، وقيام دنيا، فلا يزال في الأرض دين ما حجت، وعندها المعاش والمكاسب.

وأما تسميتها بالبيت العتيق، ففيه أربعة أقوال:

أحدها: لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ،عن النبي ﷺ أنه قال: « إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) للكعبة أسماء كثيرة جمعها الحافظ الشامي في سيرته (١٩٧/١) .

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد (۲/ ۵۸۸).

أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبارٌ قط ١٠٠٠.

والثاني: أن العتيق: بمعنى القديم، قاله الحسن.

والثالث: أنه لم يملك قط، قاله مجاهد .

والرابع: لأنه اعتق من الغرق زمن الطوفان، قاله ابن السائب(٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخـرجه البيهقى فى الشعب (۲۰۱۰)، وعزاه السيوطى فى الدر (۲۶۳/۶) إلى البخارى فى تاريخه وابن مردويه ، والحاكم وقال: على شرط مسلم (۲/ ۳۸۹)، والترمذى وقال: حسن غريب (۳۱۷۰)، والديلمى فى الفردوس (۱۳۹۱)، وانظر المجمع(۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (٤/ ٦٤٣) .

# باب بيان أنها أول بيت وضع للناس

قال الله عز وجل: ﴿ أَن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾[آل عمران: ٩٦]. وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين واليهود افتخروا، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فنزلت هذه الآية. قاله مجاهد(١).

واختلف العلماء في كونه أول بيت على قولين:

أحدهما: أنه أول بيت كان في الأرض، ثم اختلف هؤلاء كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض، خلقه قبلها بألفى عام، ودحاها من تحته.

قال أبو هريرة : كانت الكعبة خشفة على الماء، عليها ملكان يسبحان الليل والنهار، قبل الأرض بألفى سنة (٢).

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لما كان العرش على الماء ، قبل أن يخلق الله -سبحانه- السموات، بعث ريحاً فصفقت الماء، فأبرزت عن خشفة في موضع الماء كأنها قبة ، فدحى الأرض من تحتها، فمادت، فأوتدها بالجبال (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر المحب الطبري (٣٣٨)، وعزاه الحافظ الشامي في «سبل الهدى» إلى ابن المنذر (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر (٢/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (١/ ٣٢).

صفقت الريح الأشجار: أى حركتها. والخشفة: واحدة الخشف، وهى حجارة تنبت في الأرض نباتاً، وقيل: هو ما غلبت عليه السهولة، أى ليس بحجر ولا طين، وقال الخطابي: الحشفة بمعنى الخشفة، وقال الأزهري: يقال للجزيرة في البحر لا يعلوها الماء: خشفة.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وضع البيت فى الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفى سنة، ثم دُحيت الأرض من تحته (١).

وقال كعب: كانت الكعبة غُثاء علي الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بأربعين سنه ، ومنها دُحيت الأرض (٢).

وقال مجاهد: لقد خلق الله -عـز وجل- موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفى سنة، وإن قواعده لفى الأرض السابعة السفلى (٣).

والثانى: أن آدم حين أهبط استوحش، فأوحى الله تعالى إليه أن ابن لى بيتاً فى الأرض، فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشى، فبناه. رواه أبو صالح عن ابن عباس (٤).

والثالث: أنه أهبط مع آدم، فلما كان الطوفان، رفع، فصار معموراً في السماء، وبني إبراهيم على أثره. قاله قتادة .

القول الثاني [من القولين الأولين]: أنه أول بيت وضع للعبادة وقد كانت قبله بيوت ، قاله على كرم الله وجهه (٥) .

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٨٩٩)، وعزاه السيوطى في الدر إلى ابن جرير (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق(٩٠٨٩)، والأزرقي (١/ ٣١)، والغُثاء: ما يجئ فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ.

<sup>(</sup>٣) أخـرجه عـبد الرزاق (٩٠٩٧)، وأخرج بعضـه الطبراني عن عـبد الله بن عـمرو (٣/ ٢٨٩)، ونقله ابن كثير في التفسير (١/ ١٧٩)، والأزرقي (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم (٩٣/٢)، والحاكم (٣١٥٤)، ويؤيده ما رواه أحمد (٥/ ١٥٠)، واللؤلو والمرجان : (٢٩٨)، وابن ماجة (٧٥٣)، والبيهقى فى الشعب (٣٩٨٢)، والدلائل (٤٤/١)، عن أبي ذر رضى الله عنه قال : « قلت: يا رسول الله، أى مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة ...» الحديث.

## باب تلخيص قصة بناء الكعبة (١)

في المبتدئ ببناء البيت ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الله وضعه لا ببناء أحد، وفي زمن وضعه إياه قولان: أحدهما: أنه وضعه قبل خلق الدنيا، وقد ذكرناه عن ابن عباس.

أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، أخبرنا أبو إبراهيم النصر آبادي، أخبرنا المغيرة بن عمرو بن الوليد، أنبأنا المفضل بن محمد الجندى ، حدثنا عبد الله بن أبي غسان الثمالي، أنبأنا أبو همام، حدثنا محمد بن زیاد، عن میمون بن مهران، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من يواقيت الجنة، وكان له بابان من زمرد أخضر، باب شرقي وباب غربي، وفيه قناديل من الجنة، والبيت المعمور الذي في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة، حذاء الكعبة الحرام، وإن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة رعدته، وأنزل عليه الحجر الأسود وهو يتللالا كأنه لؤلؤة بيضاء، فأخذه آدم عليه السلام، فضمه إليه استئناساً به، ثم أخذ الله عز وجل من بني آدم ميثاقهم، فجعله في الحَجَر، ثم أنزل على آدم العصا، ثم قال: يا آدم تخط، فتخطأ فإذا هو بأرض الهند، فمكث هنالك ما شاء الله، ثم استحوش إلى البيت، فقيل له: احجج يا آدم، فأقبل يتخطى، فصار في موضع كل قدم قرية، وما بين ذلك مفاور حتى قدم مكة، فلقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام. قال: فما كنتم تقولون حوله؟

<sup>(</sup>۱) يراجع تفصيل ذلك في سبل الهـدى والرشاد (۱/ ۱۷۰)، وشفـاء الغرام (۱/ ۱٤٧ – ۱۲۷)، وأخبار مكة للأزرقي(۱/ ۳۵)، والروض الأنف(۱/ ۲۲۱)، وعيون الأثر(۱/ ۱۲۱).

قالوا: كنا نقول: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات، فكان آدم يطوف بالبيت سبعة أسابيع بالليل، وخمسة أسابيع بالنهار، فقال آدم: يا رب اجعل لهذا البيت عمّاراً يعمرونه من ذريتي. فأوحى الله تعالى إليه أنى معمره بنبي من ذريتك اسمه إبراهيم ،أتخذه خليلا ،أقضى على يديه عمارته، وأنبط له سقايته، وأريه حله وحرمه ومواقفه، وأعلمه مشاعره (١) ومناسكه، فإذا فرغ من بنائه، نادى: يا أيها الناس، إن لله بيتاً فحجوه، فأسمع من فى الخافقين. فقال آدم: اسألك يا رب من حج هذا البيت من ذريتي لا يشرك بك شيئاً أن تلحقه بى فى الجنة. فقال: يا آدم من مات فى الحرم لايشرك بى شيئاً بعثتة آمناً يوم القيامة (٢).

والقول الثانى: أن الملائكة بنته، فروى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على رضى الله عنه قال: لما قال الله عز وجل للملائكة: ﴿ إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ [البقرة: ٣٠] فغضب عليهم، فعاذوا بالعرش، فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم، فرضى عنهم، وقال لهم: ابنوا في الأرض بيتاً يعوذ به كل من سخطت عليه، ويطوف به كما فعلتم حول عرشى، فبنوا هذا البيت (٣).

والشالث: أن آدم بناه، وقد ذكرناه عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن

<sup>(</sup>١) تحرفت في «العلل المتناهية» إلى: مشاهرة. وسقطت بعض كلمات المتن فليراجع(٩٣٧)

<sup>(</sup>۲) أخرجه الأزرقي موقوفاً على أبى هريرة (۲/۱)، وابن الجوزي في العلل (۹۳۷)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الجندى (۲(۵۱))، والديلمى (٤٨٥١)، وفيه محمد ابن زياد اليشكرى الجزرى صاحب ميمون بن مهران الفأفأ، قال عنه الدارقطني: كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث ولا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه. وقال عنه الترمذي: ضعيف جداً. وقال عنه النسائي: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) جـزء من حديث طويل أخرجـه الأزرقى (١/ ٣٢)، وفيـه القـاسم بن عـبد الرحـمن الأنصارى منكر الحديث .

آدم بناه من خمسة أجبل: من لُبنان، وطور سينا ،وطور زيـتا، والجودى ، وحـراء(١).

قال عشمان بن ساج: حدیث إن آدم علیه السلام لما بنی البیت قال: یا رب إن لکل عامل أجراً وإن لی أجراً؟ قال: نعم. قال: تردنی من حیث أخرجتنی. قال: ذلك لك، ومن خرج إلی هذا البیت من ذریتی یقر علی نفسه بمثل الذی أقررت به من ذنوبی أن تغفر له. قال: نعم ذلك لك.

وقال وهب بن منبه: لما رفع الله الخيمة التى وضعها الله عز وجل لآدم عليه السلام مكان البيت، ومات آدم، بنى بنو آدم من بعده بيتاً بالطين والحجارة، فلم يزل معموراً ، يعمرونه هم ومن بعدهم، حتى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق (٢).

وقال معاهد: كان موضع البيت بعد الغرق أكمة حمراء، لا يعلوها السيل، وكان يأتيها المظلوم، ويدعو عندها المكروب، فقل من دعا عندها إلا استُجيب له، وكان الناس يحجون إلى موضع البيت، حتى بوأ الله عز وجل مكانه لإبراهيم عليه السلام (٣).

قال أهل السير: لما ولد الخليل إسماعيل، أمره الله تعالى ببناء هذا البيت، فقال: يا رب بين لى صفته، فأرسل الله تعالى سحابة على قلب الكعبة، فسارت معه حتى قدم مكة، فوقفت فى موضع البيت، ونودى: ابن على ظلها، لا تزد ولا تنقص، فكان يبنى وإسماعيل يناولة، فلما فرغ منه أوحى الله عز وجل إليه : ﴿ وأذن فى الناس بالحج ﴾[البقرة: ١٢٧]. فقال: يا رب

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۰ ۹۳)، وأبو الشيخ في «العظمة»، وطبقات ابن سعد (۱/ ۳۸)، والأزرقي (۱/ ۳۷) وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعيف، وقيل متروك (جامع الجرح والتعديل : ۱۹۲۰)، والتقريب (۴۰ ۳۰). وقال السهيلي: انتبه لحكمة الله تعالى كيف جعل بناءها من خمسة أجبل، فشاكل ذلك معناها، إذ هي قبلة الصلوات الخمس عمود الإسلام الذي بني على خمس (الروض الأنف ۱/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي (١/٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي مطولاً (١/٥٢)

وما يبلغ صوتى؟ فـقال: عليك الأذان، وعلى البلاغ. فعـلا ونادى: يا عباد الله، إن لله بيتاً فـحجّوه. قال مجـاهد: فلبى كل رطب ويابس، وأسمع من بين المشرق والمغرب، فأجابوه من أصـلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك، فإنما يحج اليـوم من أجـاب يومئـذ(١).

ثم إن البيت انهدم، فبنته العمالقة (٢)، ثم مرعليه الدهر، فبنته جُرهم (٣)، ثم مر عليه الدهر، فبنته جُرهم صلى ثم مر عليه الدهر، فبنته قريش، وكان بناء قريش للبيت ونبينا محمد صلى الله عيه وسلم غلام (٤).

قال الزهرى: لما بلغ رسول الله عَلَيْ الحُلم، أجمرت أمرأة الكعبة، فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة، فوهى البيت، فنقضته قريش وبنته، فلما أرادوا وضع الركن، اختلفوا فيمن يرفعه من القبائل، فاجتمع رأيهم [على] أن يتحاكموا إلى أول داخل من باب المسجد، فدخل نبينا عَلَيْ وهو غلام، فحكَّموه، فقال: هاتوا ثوباً، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، ثم أمر سيّد كل قبيلة أن يأخذ بناحية من الثوب، ثم قال: ارفعوه جميعاً، فلما رفعوه وضعه بيده أن .

قال الحريرى: أنبأنا أبو بكر الخياط، أنبأنا ابن دوس، حدثنا ابن صفوان،

<sup>(</sup>۱) الخبر في تاريخ الطبري (۱/ ۲٦٠)، وتفسيره (١٠٦/١٧) ، وشطره الأخير في الشعب للبيهقي (٤٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) ، (۳) انظر عمارة العـمالقة وجُرُهم في الروض الأنف للسهيلي (۱/ ۱۲۸)، و الاكتفاء (۱/ ۱۲۸)، و دلائل النبوة للبيهقي(۱/ ۲۵) ، وسبل الهدى (۱/ ۱۹۲).

وجُرُهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وهو أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٩٩١) . (٥) أجمرت: أي بخرت بالطيب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٩١٠٤)، والأزرقي (١/ ٦٢). والبيهقى فى الدلائل (٥٧/١). ووفيه من الغرابة قوله: «فلما بلغ الحُلُم» والمشهور أن هذا كان وعمره على خمس وثلاثون سنة، نص عليه ابن إسحاق (٢/ ٣٠٠) ويراجع أقوال العلماء في هذه المسألة في شفاء الغرام (١/ ١٥٤- ١٥٧)، وفتح الباري (٣/ ٥١٥- ٥١٧).

حدثنا ابن أبى الدنيا قال: حدثنى محمد بن الحسين، حدثنى أبو محمد السنباط قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: لما هدمت الكعبة أصابوا فى طوبة، يعنى آجُرَة، مكتوباً بالعبرانية: أحذروا سكرات الموت، واعملوا لما بعده؛ فإن الموت لا يغلب، وساكن الأموات لا يرجع؛ وملك الموت مأمور لا يعصى.

ثم إن ابن الزبير هدم الكعبة وبنا على أساس إبراهيم عليه السلام، وكانت قريش قد قصرت عن ذلك، وأدخل الحِجْر في البيت، وجعل لها بابين شرقياً وغربياً، ثم نقضها الحجاج بعد ذلك وأعادها إلى البناء الأول(١).

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها، عن النبى ﷺ أنه قال لها; «ألا ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول الله ﷺ: فقالت يا رسول الله ﷺ: لولا حدثًان قومك بالكفر لفعلت ».

فقال ابن عـمر: ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان المحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم (٢). قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت له: فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال: « فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا» وفي لفظ: « لولا أن قـومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، وجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه ». ففعله ابن الزبير (٣).

<sup>(</sup>۱) يراجع عمارة ابن الزبير، والحجاج في شفاء الغرام (۱/۱۲۲)، وسبل الهدى والرشاد (۱/۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۸۳، ۱۵۸۵، ۱۵۸۵، ۱۵۸۵)، ومسلم (۳/ ۳۱۸)، ومالك (۲) أخرجه البخاري (۳۸۸ ، ۱۵۸۳)، وأحمد (۱/ ۲۵۳، ۲۲۲)، والديلمي في الكبرى (۳۸۸۳)، وأحمد (۱/ ۲۵۳، ۲۲۲)، والديلمي في الفردوس (۵۱۱۹)، وأبو يعلي (۳۳۳۶)، وابن خريمة (۲۷٤۱)، والطحاوي (۲/ ۱۸۵)، وابن حبان(۳۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البـــخاري (١٥٨٤)، ومسلم (٣/ ٢٧٣)، والنســائى في الكبرى (٣٨٨٦)، وابن ماجة (٢٩٥٥)، وأبو يعلي (٤٦٢٧)، والطحاوي (٢/ ١٨٤)، وابن حبان (٣٨١٧).

وفى الصحيحين أن يزيد بن رومان قال: شهدت ابن الزبير حين هدمه وأدخل فيه من الحِجْر فرأيت أساس إبراهيم عليه السلام ، حجارة كأسنمة الإبل.

وفى أفراد مسلم من حديث عائشة أن النبى عَلَيْهِ قال لها: «لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين شرقياً وغربياً وزدت فيها ست أذرع من الحجر»(١). وفى لفظ : «خمس أذرع»(٢). وفى لفظ أنه قال لعائشة: «هلمى لأريك ما تركوا منه ، فأراها قريباً من سبعة أذرع »(٣).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) أخرجـه النسائى في الكبرى ( ۳۸۹۳ ) ، ومسلم (۳/ ۳۷۰) ، وأبو يعلي (۲۲۸) ، والطحاوي (۲/ ۱۸۶)، والبيهقى (٥/ ۸۹)، ابن حبان (۳۸۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳/ ۳۷۱)، والنسائي (۲۹۱۰) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/ ٣٧٢). - عهـ

# باب كيفية بناء المسجد الحرام

واعلم أن المسجد الحرام كان صغيراً، ولم يكن عليه جدار، إنما كانت الدور محدقة به، وبين الدور أبواب، يدخل الناس من كل ناحية، فضاق على الناس المسجد، فاشترى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه دوراً، فهدمها وأدخلها فيه، ثم أحاط عليه جداراً قصيراً. ثم وسع المسجد عثمان ابن عفان رضى الله عنه واشترى من قوم، ثم زاد ابن الزبير في المسجد واشترى دوراً فأدخلها فيه.

وأول من نقل إليه أساطين الرخام وسقف بالساج المزخرف الوليد بن عبد الملك، ثم زاد المنصور في شقه الشامي، ثم زاد المهدى ، وكانت الكعبة في جانب فأحب أن تكون وسطاً ، فاشترى من الناس الدور ووسطها(١) .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) راجع الفاكهي (جـــ۲ ص ۱۵۷ وما بعدها) .

### باب فضل المسجد الحرام

أخبرنا يحيى بن إبراهيم السلماسى قال: قرأت على أبى قلت له: أخبركم أبو نصر أحمد بن عبد الله البزاز، أبو نصر أحمد بن محمد القارىء، حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله البزاز، حدثنا أبو بكر النقاش، حدثنا أحمد بن فياض، حدثنا أبو محمد أخو الإمام، حدثنا عبد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه: « صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة »(١).

قال أبو بكر النقاش (٢): فحسبت ذلك على هذه الرواية، فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عُمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام، وهي خمس صلوات، عُمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) هو العلامـة المفسر شيخ الـقراء أبو بكر محمـد بن الحسن بن محـمد بن زياد الموصلي النقاش، صاحب «شفـاء الصدور» في التفسير و «الإشـارة في غريب القرآن»، توفى سنة ٢٥٠؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧٣)، والمنتظم (١٤٨/١٤).

### باب ذكر كسوة الكعبة

أنبأنا الحريرى، عن العشارى، حدثنا أبو بكر الهاشمى، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو الوليد الأزرقى، حدثنا جدى، حدثنا إبراهيم بن محمد ، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة، عن النبى على الله المحمد ، عن همام بن منبه، وكان أول من كسا الكعبة »(١).

وذكر جماعة من أهل العلم أنه كان قد أرى في المنام أن يكسوها، فكساها الأنطاع، ثم رأى أن أكسها فكساها الوصائل، ثياب حِبرة من عَصْبَ اليمن (٢).

فلما نشأ أبو زمعة بن المغيرة (٣) قال: أنا أكسو وحدى الكعبة سنة، وجميع قريش سنة، فكان يأتى بالحبرة من الجند (٤)، فيكسوها، إلى أن مات فسمته بها قريش العدل؛ لأنه عدل فعله بفعل قريش كلها (٥).

وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج تُنتيلة بنت جَناب أم العباس بن عبد المطلب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجـه الأزرقي (١/ ٢٤٩)، وعـزاه في « القرى » إلى أبى ذر الهـروي في مناسكه، وذكره ابن هشام (١/ ٢٧)، والفاكهى (٢٠٠٨) ، وأبو هلال العسكرى: ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكـره الأزرقي (١/ ٢٤٩، ٢٥٠). والأنـطاع: ضـرب من البُسُط، واحـــدها: نطع. والوصائل: ثياب حُمر مخططة يمانيـة. والحِبَرة: هو ما كان من البرود مخططأ، وهو من ثياب اليمن.

<sup>(</sup>٣) في « القرى »: أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (٥١٦)، وكذلك في أخبار مكة للأزرقي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) الجند: من أرض السكاسك باليمن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقي (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٦) عـزاه في الفتح إلـى الدارقطني في المؤتلف (٣/ ٥٣٧)، وكان الـعبـاس قد ضـاع وهو صغير، فنذرت نُتيلة أن تكسو البيت الحـرير إن وجدته، فوجدته، فكست البيت الحـرير (الإصابة: ٤٥١٠).

وروى الواقدى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة، عن أبيه قال: كُسىَ البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه النبى ﷺ الشياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطيّ، ثم كساه الحجاج الديباج.

وقال: أول من كساه الديباج يزيد بن معاوية، ويقال: ابن الزبير، ويقال: عبد الملك.

وأول من خلّق جوف الكعبة ابن الزبير (١).

وروى ابن نجيح، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كسى الكعبة القباطى من بيت المال، وأجرى لها معاويه وظيفة الطيب كل صلاة، وبعث إليها عبيداً يخدمونها.

أنبأنا الحريري ، عن العشاري، أخبرنا أبو بكر الهاشمي، أنبأنا إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا أبو الوليد الأزرقي قال: حدثني جدى قال: كانت الكعبة تكسى في كل سنة كسوتين: كسوة ديباج، وكسوة قباطى، فأما الديباج فتكساه يوم التروية، فيعلق القميص؛ ويُدلّى ولا يخاط، فإذا صدر الناس من مني خيط القميص، وترك الإزار حتى يذهب الحاج، لئلا يخرقوه، فإذا كأن العاشوراء عُلّق الإزار، فوصل بالقميص، ولا تزال هذه الكسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم سبع وعشرين من رمضان، فتكسى القباطي إلى الفطر. فلما كانت خلافة المأمون، رفع إليه أن الديباج يبلى ويتخرق قبل أن يبلغ عيد الفطر، ويرقع حتى يسمج. فسأل مباركاً الطبرى مولاه- وهو يومئذ على بريد مكة وصوافيها- في أي كسوة الكعبة أحسن؟ مولاه- وهو يومئذ على بريد مكة وصوافيها- في أي كسوة الكعبة أحسن؟ ومئتين، وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى ثلاث كسى: الديباج ومئتين، وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى ثلاث كسوة الديباج الإحمر يوم التروية، والقباطى يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج

<sup>(</sup>١) في «العتح» . إبراهيم بن أبي ربيعة (٣/ ٥٣٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأررقي (١/ ٢٥٣)، والفاكهي(٢٠٠٨).

الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان للفطر.

ثم رفع إلى المأمون أن إزار الديباج الأبيض ينخرق فى أيام الحج، من مس الحاج قبل أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر الذى يخاط فى العاشوراء، فبعث بفضل إزار أبيض تكساه يوم التروية، أو يوم سابع فيستر به ما تخرق من الإزار الذى كسيته للفطر، إلى أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر [ فى العاشوراء ]، ثم رفع للمتوكل أن إزار الديباج الأحمر يبلى قبل هلال رجب من مس الناس [ وتمسحهم بالكعبة ]، فزادها إزارين مع الإزار الأول، فأزال قميصها الديباج الأحمر وأسبله حتى بلغ الأرض، ثم جعل الإزار فوقه، كل شهرين إزار، وذلك فى سنة أربعين ومئتين، ثم كتب الحجبة إليه أن إزاراً واحداً مع ما أزيل من قميصها يجزء، فصار يبعث بازار واحد، [وأمر بإزالة القميص القباطيق، حتى بلغ الشاذوران ](۱).

非格 告告 杂井

<sup>(</sup>١) أخرجـه الأزرقي (١/ ٢٥٥، ٢٥٧)، وما بين [ ] ســاقط في مثــير الغــرام، ويراجع تفصيل كسوة الكعبة في فتح البارى (٣/ ٥٣٦– ٥٣٨).

#### باب سدانة الكعبة

كان عمربن الخطاب يقول لقريش: إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طَسَم، فاستخفوا بحقه، واستحلوا حرمته، فأهلكهم الله عز وجل، ثم وليته بعدهم جُرهُم، فاستخفوا بحقه، واستحلوا حرمتة، فأهلكهم الله عز وجل(١).

قال أهل السير: لما استخفت جرهم بحقه شردهم الله تعالى، ووليته خُزاعة، ثم ولى بعد خُزاعة قُصَى بن كلاب، وولى حجابة الكعبة وأمر مكة، ثم أعطى ولده عبد الدار السدانة وهي الحجابة، ودار الندوة واللواء؛ وسميت دار الندوة لاجتماع الندى فيها، يجلسون لإبرام أمورهم ومشاورتهم، وأعطى عبد مناف السُّقاية والرُّفادة، ثم جعل عبد الدار الحجابة إلى إبنه عثمان، ولم يزل الأمر ينتقل إلى الأولاد حتى ولى الحجابة عثمان بن طلحة.

قال عثمان: كنا نفتح الكعبة يوم الإثنين والخميس، فجاء رسول الله على يوماً يريد أن يدخل مع الناس، فنلت منه، وحلُم عنى، ثم قال: يا عشمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدى أضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. قال: بل عزّت. ودخل الكعبة، ووقعت كلمته منى موقعاً ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال؛ وأردت الإسلام، فإذا قومى يزبروني (٢) زبراً شديداً. فلما دخل رسول الله على محتى رجع إلى المدينة، ثم قلبى، ودخلنى الإسلام، ولم يُعزم [ إلى أن آتيه ] حتى رجع إلى المدينة، ثم قلبى، ودخلنى الإسلام، ولم يُعزم [ إلى أن آتيه ] حتى رجع إلى المدينة، ثم

<sup>(</sup>۱) أخسرجه البيهـقي في الدلائل (۱/ ٤٩) وعبـد الرزاق (۹۱۰۷)، والأزرقي (۱/ ۸۰)، والفاكهي (۱۸ ۱۸)، انظر تاريخ ولاية « طَسُم » و « جُرْهم »، وأنسابهما في شفاء الغرام (۱/ ۵۲۳ ۵۷۳).

<sup>(</sup>٢) أى ينهرونني ويزجرونني.

عزم لى الخروج إليه، فأدلجت فلقيت خالد بن الوليد، فاصطحبنا، فلقينا عمرو بن العاص، فاصطحبنا، فقدمنا المدينة، فبايعته، وأقمت معه حتى خرجت معه في غزوة الفتح؛ فلمًّا دخل مكة قال: يا عثمان ائت بالمفتاح، فأتيته به، فأخذه منى، ثم دفعه إلىّ، ثم قال: خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة (۱)، لا ينزعها منكم إلا ظالم.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لما طلب رسول الله على المنتاح من عثمان، فهم أن يناوله إياه، فقال له العباس رضى الله عنه: بأبى أنت وأمى، أجمعه لى مع السقاية، فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه العباس بن عبد المطلب، فقال النبي على المفتاح المفتاح، فأعاد العباس قوله، وكف عثمان، فقال النبى على المنه المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فقال: هاك يا رسول الله، بأمانة الله، فأخذ المفتاح، وفتح البيت، فنزل جبريل عليه السلام بقوله: ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ [النساء: ٥٨]. ثم لم يزل عشمان يلى فتح البيت إلى أن تُوفى، فدفع ذلك إلى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة، وهو ابن عمه، فبقيت الحجابة في ولد شيبة رضى الله عنهم (٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) لعله من التالد، وهو المال القديم، أي أنها لكم من أول ومن آخر.

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن مردوية (٢/ ٣١٢). راجع الأزرقي (٢٦٥- ٢٦٨). وما
 بين [] ساقط من الأصل .

### باب فيضل الحجر الأسود

أخبرنا الكروخي، أخبرنا الغُورجي<sup>(1)</sup>، أخبرنا الجراحي، أخبرنا المحبوبي، حدثنا التسرمذي، حدثنا قستيسة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه انزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بنى آدم». قال الترمذي هذا حديث صحيح<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين وأبو بكر بن عبد الباقى قالا: أخبرنا أبو الطيب الطبرى، حدثنا أبو أحمد الغطريفى (٣)، حدثنا أبو خليفة، حدثنا شاذ ابن الفياض، حدثنا عمر بن إبراهيم العبدى، عن قتاده، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: « الحجر الأسود من حجارة الجنة »(٤).

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الثقة الجليل، أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل، الغُورجي، نسبة إلى غورج قرية من قرى هراة، توفى سنة ٤٨١، له ترجـمة في أعلام النبلاء (١٩/٧)، والمنتظم (٢/٩٧/١)، والعبر (٣/٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٧٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٠٣، ٣٢٩، ٣٧٣)، وروايته: «حتى سودته خطايا أهل الشرك »،وكذلك في شعب الإيمان للبيهقي (٤٠٣٤) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ المجود، مسند وقته، أبو أحمد محمد بن أحـمد بن حسين بن القاسم ابن السرى بن الغطريف، كان مع علمه وحفظه قواماً صـواماً متعبداً، توفى سنه ٣٧٧؛ انظ ترجمته فى أعلام النبلاء (١٦/ ٣٥٤)، والعبر (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٥/ ٥٧)، والفاكهي (٧، ٨)، وابن خزيمة (٢٧٣)، وأبو إسحاق الحربي في المناسك ص: ٤٩٣، وابن أبي شيبة موقوفاً على أنس (٢٢٢/٥) وله شواهد. وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وقد تحرف في المخطوطة إلى: عشمان. قال البخاري: صدوق. وقال الدارقطني: ليِّن يُترك. وقال ابن حجر: صدوق، في حديثه عن قاده ضعف « جامع الجرح التعديل» (٣٠٩٩)، و«التقريب» (٢/ ٥١).

أخبرنا المبارك بن على، أخبرنا على بن محمد العلاف، حدثنا على بن أحمد الحمامي، أخبرنا عثمان الأدمى، حدثنا موسى بن الحسن، حدثنا عفان، حدثنا رجاء أبو يحيى، حدثنا مسافع بن شيبة قال: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: أشهد بالله ثلاثاً ، ووضع أصبعيه على أذنيه، سمعت رسول الله على أذنيه الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب»(١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، حدثنا عبد الصمد بن المأمون، أخبرنا ابن حبابة، حدثنا البغوى، حدثنا شيبان، حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعى، حدثنا قتادة قال: دخلت على أنس فسألته عن الحجر؟ فقال: كان ياقوتة من يواقيت الجنة (٢).

وقد اعترض بعض الملحدين (٣) على هذا الحديث، فقال: ما سودته خطايا المشركين فينبغى أن يبيضه توحيد المسلمين . فأجاب عنه ابن قتيبة فقال: لو شاء الله لكان ذلك، ثم قال: أما علمت أيها المعترض، أن السواد يصبغ ولا ينصبغ، والبياض ينصبغ ولا يصبغ ولا يصبغ.

والذى أراه أنا من الجواب أن يقال: أثر الخطايا فيه وهو السواد أبلغ فى باب العبرة والعظة من تغير ذلك، ليُعلم أن الخطايا اذا أثرت في الحجر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۳۷۱۰) ، وابن خزيمة (۲۷۳۲) ، وعبد الرزاق (۸۹۲۱) ، والحاكم (۱۱۵۷). والحاكم (۱۱۵۷)، والبيهقي (۵/ ۷۵)، والفاكهي (۹۲۰)، والأصبهاني في الترغيب (۱۱۵۷). وتحرف فيه مسافع بن شيبة إلى : مسافح بن شيبة .

<sup>(</sup>۲) في إسناده عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي العبدى البصرى قال عنه أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازى: لين الحديث (جامع الجرح والتعديل: ۲۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) ينسب هذا القول إلى الجاحظ، غفر الله له (طبقات المفسرين للداودي ١٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ٢٨٩ .

فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب. وقد أنبأنا عبد الحافظ، أنبأنا حمزة بن محمد الزيني، أنبأنا أبو محمد الخلال، حدثنا على بن عمرو ابن سهل، حدثنا محمد بن حميد المقرئ، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن مزاحم، حدثنا الهزيل بن بلال، عن عمر بن سيف الثقفي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن أبيه أوجده قال: رأيت الحجر الأسود أبيض، وكان أهل الجاهلية إذا نحروا بدنهم لطخوه بالفرث والدم (١).

وفي الصحيحين « أن عـمر بن الخطاب قـبّل الحجر الأسـود وقال: إنى لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك»(٢).

وفي هذا الحديث من الفقه، أن عمر نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أنى إنما فعلت ذلك للسنة لا لعادة الجاهلية، وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، على أنه قد ذكرت علتان في تقبيل الحجر ولمسه:

أحدهما: أنه قد روى في الحديث: «أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض»<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي (٢٤). وتحرف في المخطوطة عمر بن سيف إلى: عمر بن يوسف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۸٦٢)، والبخاري (۱۰۹۷)، والحميدي (۹)، وأحمد (۱/ ۲۰۷، و أخرجه الترمذي (۲)، والبسلم (۳/ ۴۰۹)، والنسائى في الكبرى (۳۹۱۸، ۳۹۱۹)، وابن ماجة (۲۹٤۳)، ومسلم (۳/ ۲۲۹)، والبيهقي (٥/ ۷٤)، وابن حبان (۳۸۲۱)، وأبو يعلي (۱۸۹، ۲۱۸). وأخطأ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعقبه للمحب الطبري فقال في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق: ووهم المحب الطبري فقال: أخرجاه.

وإنما قال ذلك عمر، والله أعلم، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشى عمر أن يعلم أن أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت عليه العرب فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل، و الوقوف عند أمر نبيه سلامية أمر الله بتعظيمها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي عن ابس عباس ، وعبد الرزاق في مصنفه (٨٩١٩)، والديلمي في الفردوس عن أنس بن مالك (٢٦٣٠ ، ٢٦٣١)، ويراجع كشف الخفاء (١/ ٤١٧).

وكان ذلك فى ضرب المثل، كمصافحة الملوك للبيعة، وتقبيل المملوك يد المالك.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا عبد العزيز بن على الحربى، أنبأنا أبو طاهر المخلص، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا إسحاق بن خلدون قال: حدثنى حفص بن عمر العدنى، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: « الحجر يمين الله فى الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله عليه فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله »(١).

وروى عن ابن عباس فى لفظ آخر قال: « الركن الأسود يمين الله يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه »(٢).

والثانية: أن الله تعالى لما أخذ الميثاق، كتب كتاباً على الذرية ، فألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، وعلى الكافر بالجحود. وهذا مروى عن على كرم الله وجهه (٣).

<sup>(</sup>۱) عناه الحري الطري (م: ۲۸۰) ال أن طاه الخلِّم في في الادن أن حد الأن ق

<sup>(</sup>۱) عزاه المحب الطبري (ص: ۲۸۰) إلى أبي طاهر المخلّص في فوائده، وأخرجه الأزرقي (۱/ ۳۲۰) وفي سنده (حدثنا الحكم بن أبان قال: حدثني أبى عن عكرمة..). ورواه الطبراني، والفاكهي (۱۷)، وأبو عبيد القاسم بن سلام. قال الحافظ السخاوي في المقاصد. وله شواهد منها ما رواه الديلمي عن أنس. وحفص بن عمر بن ميمون العدني، أبو إسماعيل (الفرخ) قال عنه أبو زرعة الرازي: واه (۲/ ۲۲، وقال النسائى: ليس بشقة الضعفاء والمتروكون (۱۳۳)، وضعفه الدارقطني في السنن (۲/ ۱۵۲)، والضعفاء والمتروكون (۱۳۳)، والتقريب (۱۶۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجـه الجندي في فضائل مكة، وعـبد الرزاق في مصـنفه (٨٩١٩)، والأزرقي (١/ ٣٢٤)، والفـاكهي (٢٠، ٢١)، والمعنى: أن من صـافحه في الأرض، كـان له عند الله عهد. وقال في «النهاية»: هذا كلام تخييل وتمثيل، وأصله أن الملك إذا صافح رجلاً قبّل الرجل يده، فكان الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يُستلم ويُلثم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٦٨٢)، [قال في التلخيص: أبو هارون ساقط]، والبيهقي في الشعب (٤٠٤)، والأزرقي (١/ ٣٢٤)، وعزاه السيوطى فى الجامع الكبير(٥٤) إلى الجندى فى فضائل مكة ، وأبو الحسن القطان فى الطوالات وضعفه .

قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامسه: إيماناً بك ووفاء بعهدك(١).

أخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد قالوا: حدثنا عبد الصمد بن المأمون، أخبرنا على بن عمر السكرى، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله عليه: « ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق»(٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) ثبت ذلك عن ابن عباس ( الطبراني في الدعاء)(۸۲۱)، ومصنف عبد الرزاق (۸۸۹۸، ۸۸۹۹)، وعن ابن عمر ( الطبراني في الدعاء )(۸۲۲)، والبيهقي في السنن (٥/ ٧٩)، والطبراني في الأوسط (٤٩٦)، ومسند الشاميين (١٤٠٩)، والبيهقي في الشعب (٤٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحـمد (۱/ ۲۶۷، ۲۲۲، ۲۹۱)، والأصبهاني في التـرغيب (۱۰۵۹)، وابن خـزيمة (۲۷۳ه)، والدارمي (۱۸۳۹)، وابن ماجـة (۲۹٤٤)، والترمـذي (۲۷۳۰)، وابن حبان (۳۲۱)، والبيهقي (۵/ ۷۰)، والأزرقي (۱/ ۳۲۳، ۳۲۴)، والفاكهي (۲، ۳)، وأبو يعلي (۲۷۱۱)، والحليـة (۱/ ۲۶۳). واسـتلامـه بحق هو طاعـة الله واتبـاع سنة نبيه علي (۲۷۱۱)، والحليـة (۱/ ۲۶۳).

### باب الركن اليماني

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز ،أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، حدثنا أبو القاسم بن أبى عثمان، حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق، حدثنا عمرو بن إسحاق، حدثنا سهل بن شاذوية، حدثنا عمرو بن الحسين، حدثنا أبى، حدثنا عيسى بن موسى، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن كرز بن وبرة ،عن طاوس، عن ابن عباس عن النبى على الركن اليمانى ملك موكل به منذ خلق الله السموات والأرض، فإذا مررتم به فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإنه يقول آمين»(۱).

أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف، حدثنا عبد الملك بن بشران، أخبرنا أبو بكر الآجرى، حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى، أنبأنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن أبى سويد قال: سمعت ابن هاشم يسأل عطاء بن أبى رباح عن الركن اليمانى وهو فى الطواف ؟ فقال عطاء: حدثنى أبو هريرة عن النبى على قال: « وكل الله به سبعين ألف ملك، فمن قال: أسألك العفو والعافية، ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الشعب (٤٠٤٦) مع تقديم وتأخير في الرواية . وفي إسناده محمد ابن الفضل بن عطية أبو عبد الله المروزي . قال عنه البخاري : ذاهب الحديث (ترتيب علل الترمذي : ٧٦ ، ٧٧) . وقال مسلم : متروك الحديث (الكني : ٦٥) . وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث (علل الحديث : ٢٦٦٣) . وقال النسائي : متروك الحديث (الضعفاء : ٥٦٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة (٢٩٥٧)، بلفظ سبعون ملكاً ». والديلمي في الفردوس (٢٣٣٧)، وأخرجه ابن ماجة (٢٩٥٧)، والفاكهي (١٥٢)، وتحرف آخره إلى: اقال: آمين». وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٧٥)، والفاكهي (١٥٢)، وتحرف آخره إلى: اقال: آمين». وفيه إسماعيل بن عياش حوله كلام (الجامع في الجرح والتعديل: ٣٧٦).

أخبرنا ابن عيسى الهروى، حدثنا محمد بن عبد العزيز، أخبرنا ابن أبى شريح ،حدثنا ابن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزى، حدثنا على بن أبى عراب، حدثنا عبد الله بن مسلم - يعنى ابن هرمز - قال: حدثنى مجاهد، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله عليه الركن اليمانى ويضع خده عليه »(١).

أخبرنا عبد الوهاب، أنبأنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبو عمر بن مهدى، حدثنا أبو عبد الله المحاملي، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني أبو بكر، حدثني أبو غزيه، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن جده قال : « رأيت رسول الله عليه الله عن لا يستلم من أركان البيت إلا اليماني و الأسود »(٢).

واعلم أن استلام الركن اليمانى مسنون عند مالك والشافعى وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يسن، والحديث حجة عليه .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲۷)، والبيهقي (٥/ ٧٦)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، وأبو يعلي (١٦٧٥)، والفاكهي (١٦٧٥)، والأررقي (١/ ٣٣٨)، والحاكم (١٦٧٥)، وصححه، ووافقه الذهبي، وعبد الله بن هُرمنز قال عنه أبو زرعة الرازي: ليس بالقوى، وقال النسائى: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس بالقوى (جامع الجرح والتعديل : ٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٩٣) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وعزاه الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤١) إلى البزار، وفيه عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف . قلت: وثقة العجلى، والحديث له شواهد كثيرة.

## باب ذکر الحجر

قد ذكرنا في قصة بناء البيت ما يدل علي أن الحِجْر من البيت، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: « الحِجْر من البيت »(١). فيدخل بهذا الحديث تحت قوله: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾[الحج: ٢٩]. فعلي هذا يلزم الطواف بالحِجْر، فإن تركه في طوافه لم يجزه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الإمام أبو حنيفة: يجزيه.

وقد كانوا يجلسون في الحجّر، وكان المشركون يتعاهدون فيه .

أخبرنا أبو بكر الصوفي ، أخبرنا ابن أبي صادق ، حدثنا ابن باكوية ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن ، حدثنا إسماعيل بن القسم البرذعي، حدثنا عبد الله بن متوية، حدثنا عبد الرحيم الدبيل، حدثني عثمان ابن أبي عمار قال : وردت الحجر فإذا أنا بمحمد بن ثوبان وإبراهيم بن أدهم وعباد المنقري وهم يتكلمون بكلام لا أعقله، فقلت لهم : رحمكم الله إني شاب كما تروني أصوم النهار وأقوم الليل، وأحج سنة وأغذو سنة ما أري في نفسي زيادة، فشغل القوم عني حتي ظننت أنهم لم يفهموا كلامي، ثم حان من واحد منهم التفاتة فقال : يا غلام إن هم القوم لم يكن في كثرة الصلاة والصيام، إنما كان هم القوم في نفاذ الأبصار حتي أبصروا . (٢)

أخبرنا أبو بكر الصوفي ، أنبأنا أبو سعيد الحيري، حدثنا ابن باكوية ، حدثنا عيسي بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد القرشي، حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي عن ابن عباس (٥/ ٩٠) موقوفاً وله حكم الرفع، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠). وصححه وأقره الذهبي، والشافعي في مسنده (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) في إسناده من لم أعثر على ترجمتهم .

عيسي، حدثني موسي بن عبد الملك المروزي قال: قال مالك بن دينار (١): بينا أنا أطوف بالبيت إذا بامرأة جهيرة في الحجر وهي تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فأنلني معروفاً من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك يامعروفا بالمعروف. قال: فعرقت أيوب السختياني، فسألنا عن منزلها وقصدناها وسلمنا عليها. فقال لها أيوب: قولي خيراً رحمك الله. قالت: وما أقول! أشكوا إلى الله قلبي وهواي فقد أضرا بي وشغلاني عن عبادة ربى، قوما فإنى أبادر طي صحيفتي.

قال أيوب: فما حدثت نفسي بامسرأة قبلها، فقلت لها: لو تزوجت رجلاً يعينك علي ما أنت عليه. قالت: لوكان مالك بن دنيار أو أيوب السختياني ما أردته. قلت: أنا مالك بن دينار، وهذا أيوب السختياني. فقالت: أف لكما، لقد ظننت أنه يستغلكما ذكر الله عن محادثة النساء، وأقبلت علي صلاتها؛ فسألنا عنها، فقالوا: هذه مُليكة بنت المنكدر(٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) هو علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، مات سنة ۱۲۷. أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٢)، طبقات ابن سعد (٧/ ٢٤٣)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٣٥٧/٧) ، وفي إسناده من لم أعثر لهم على ترجمة ، وإن صح الخبر فصدقت بنت المنكدر .

### باب ذكر الميزاب

روى عن النبى ﷺ أن كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: « اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والعفو عند الحساب»(١).

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: صلوا فى مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم(٢).

وقال عطاء بن أبى رباح : من قام تحت مَثْعَب الكعبة فـ دعا استجيب له، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (٣) .

杂茶 茶茶 茶茶

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي(١/٣١٩)، وفيه عثمان بن ساج ، فيه ضعف (التقريب : ٤٥٢٢) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الأزرقي (۱/ ۳۱۸) وإبراهيم بن عبد الله الخطاسي لم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (١/ ٣١٨). ومثغب الكعبة: مجرى مائها، وهو الميزاب، كما في رواية أخرى ، وفيه عثمان بن ساج .

### باب

# ذكر البيت المعمور الذى فى السماء(١) وأنه مقابل الكعبة

أخبرنا موهوب بن أحمد الجواليقى، أخبرنا أبو القاسم بن البُسرى (٢)، أنبأنا أبو الحسن بن الصلت، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمى، حدثنا أبو الوليد الأزرقى، حدثنى جدى، عن سعيد بن سالم، قال: أخبرنى ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن كريب مولى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « البيت المعمور الذى فى السماء يقال له الضُراح، وهو مثل بناء البيت الحرام، لو سقط سقط عليه، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبدا» (٣).

أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا ابن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، حدثنا عثمان، حدثنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله عليه عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله عليه عن أيس عن أيس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله عليه عن أيس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله عليه عن أيس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله عن الله أسرى به فذكر الحديث إلى أن قال: « فلما خلصت يعنى

<sup>(</sup>۱) راجع تفســير الطبرى (۲۷/۲۷)، والبــداية والنهاية (۱/۱۱)، ومرآة الزمان (۱٦٦/۱)، وكنز الدرر (۱/۶۵) .

<sup>(</sup>۲) هو العالم الصدوق، مسند العراق، أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسرية: البُسرى البغدادي، والبسري نسبة إلى بيع الـبُسر وشرائه. وقيل: نسبة إلى البسرية: قرية على فرسخين من بغداد. مات سنة ٣٨٦؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء(١٨/ ٢٨١)، وتاريخ بغداد (١١/ ٣٥)، والعبر (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (١/ ٤٩)، وما بين المعقوفتين استكملناه منه، والديلمي في الفردوس (٣) ٢٠٤)، وعبد الرزاق في مصنفه مرسلاً عن كريب (٨٨٧٤)، والبيهقي في الشعب موقوفاً (٣٩٩٧). وسمى الضراح: لأنه ضرح عن الأرض زمن الطوفان. وقيل: من المضارحة وهي المقابلة ( النهاية ٣/ ٨١).

إلى السماء السابعة إذا إبراهيم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه "(١). فهذا الحديث يدل على أنه في السماء السابعة، وفي طريق آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي عَلَيْكِمُ أنه قال: « في السماء الدنيا "(٢).

وقال على بن طالب -كرم الله وجهه - في السماء السادسة (٣)

法法 法法 法法

(۱) عزاه السيــوطي في « الدر» إلى ابن جرير (٦/ ١٤٥)، وأبو يعلى (٣٤٨٦)، وأخــرجه الحاكم وصححه، والبــيهقي في الشعب (٣٩٩٣)، وعزاه الحافــظ الشامى في سيرته إلى

ابن مردویه والعقیلی وابن أبی حاتم (۳/ ۱۸۹) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيــوطى في « الدر » إلى ابن المنذر، والعقيلي، وابن أبى حــاتم، وابن مردوية، وضعفه (٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقى (٩/١)، وعزاه السيوطي في « الــدر » إلى ابن جرير، وابن المنذر عن الضحاك (٦/ ١٤٤). وورد عن علمي رضى الله عنه أنه في السماء السابعــة (عبد الرزاق ٨٨٧٥).

### باب تلخيص قصة أصحاب الفيل وتخريب الكعبه(١)

كان أبرهة بن الأشرم قد بني بيعة وقال: لأضيفن إليها حج العرب، فسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلاً، فأحدث فيها، فبلغ ذلك أبرهة، فحلف ليسيرن إلى الكعبة وليهدمنها. فسار بجنوده ، واستصحب الفيل، فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على إبل الناس، فأصابوا إبلاً لعبد المطلب، وبعث أبرهة بعض جنوده، فقال: سل عن شريف مكة وأخبره أنى لم آت لقتال، وإنما جئت لأهدم هذا البيت، فأنطلق فلقي عبد المطلب، فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت، ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال، وما له به يد، إنا سنخلى بسينه وبين ما جاء له ، فإنَّ هذا بيت الله الحسرام ، وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه، فهو بسيته، وأن يخل بينه وبين ذلك، فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معى إلى الملك، فأنطلق، فلما دخل على أبرهة وأكرمه وأجله، وقال لترجـمانه: قل له ما حاجتك ؟ فقـال له الترجمان (٢). فقال: حاجتي أن يردُّ على مائتي بعير أصابها أصحابك. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت الآن فيك، جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه، فلم تكلمني فيه، وكلمتني في إبل أصبـتُها. فقال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه، فقال

<sup>(</sup>٢) الترجمان : هو من يفسر لغة بلغة

أبرهة: ما كان ليمنعه مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه، فخرج وأخبر قريشاً، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعباب ورؤس الجبال خوفاً عليهم من مُعَرة الجيش (١) إذا دخل، ففعلوا، وأتى عبد المطلب الكعبة، فأخذ بحلقة الباب، وجعل يقول:

> يا رب لا أرجو لهم سواكا إن عدوٌ البيت من عـــاداكــا

وقال أبضا:

لاهمم (٢) إن الممرء يمن عم رحله فامنع حكالك(٣) والفيل كي يُسبوا عيـــالك عمدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك إن كنت تاركهم وكعم ببتنا فأمرٌ مـا بـدا لـك

يارب فامنع منهم حِماكا

امنعهم أن يُخربوا قراكــا

جرّوا جميــع بلادهــــم

ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخول، فبرك الفيل<sup>(٥)</sup>، فبعثوه فأبي، فوجهوه إلى اليمن راجعاً، فهرول، وإلى المشرق فكذلك، فوجهوه إلى الحرم، فأبي، فأرسل الله تعالى طيراً من البحر.

واختلفوا في صفتها :

فقال ابن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطير، واكف كأكف الكلاب.

<sup>(</sup>١) معرة الجيش: شدتة .

<sup>(</sup>٢) لاهم : أصلها : اللهم ، والعرب تحذف الألف راللام وتكتفي بما بقي .

<sup>(</sup>٣) الحلال: بكسر الحاء جـمع حلة ، وهي جماعة البيـوت ، ويريد هنا : القوم الحلول ، والحلال أيضاً : متاع البيت ، وجائز أن يكون هذا المعنى الثاني مرادآ أيضاً .

<sup>(</sup>٤) غدوا : أي غدا · والمحال بكسر الميم : القوة والشدة .

<sup>(</sup>٥) ورد بروك الفيل في عدة أثار ٠ وقول السهيلي : إنه لا يبرك (١٤٧/١)٠ ليس بشئ وقد شوهد في زماننا وفي الأزمنة المتقدمة .

وقال عكرمة : كانت لها رؤوس كرؤوس السباع.

وقال ابن اسحق: كانت كأمثال الخطاطيف.

واختلفوا في ألوانها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها كانت خضراء، قاله عكرمة .

والثاني: سوداء، قاله عُبيد بن عمير.

والثالث: بيضاء، قاله قـتادة. قـال: وكان مع كل طـير ثلاثة أحـجار، حجران في رجليه، وحجر في منقاره.

واختلفوا فى صفة الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس. وقال عُبيد بن عمير: كان الحجر كرأس الرجل، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم، فلم تصب تلك الحجرارة أحداً إلا هلك . وكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره. وقيل: كان على كل حجر اسم الذى وقع عليه، فهلكوا ولم يدخلوا الحرم .

وبعث الله عز وجل على أبرهة داءً في جسده، فتساقطت أنامله، وانصدع صدره قطعتين عن قلبه، فهلك.

ورأى أهل مكة الطير قد أقبلت من ناحية البحر فقال عبد المطلب: إن هذه لطير غريبة. ثم بعث ابنه عبد الله على فرس لينظر، فرجع يركض ويقول: هلك القوم جميعاً ، فخرج عبد المطلب وأصحابه فغنموا أموالهم. وقيل: لم ينج منهم إلا أبا يكسوم، فسار، وطائر يطير من فوقة، ولا يشعر به حتى دخل على النجاشى، فأخبره بما أصاب القوم، فلما أتم كلامه رماه الطير فمان (۱).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) ذكر الخبر بنحوة من رواية إسحاق عن بعض اهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس ، وفي سندة جهالة ، ومن رواية الواقدي ، ورواه ابن سعد ، ويغلب عليه طابع الإسرائيليات .

# باب دخول المسجد الحرام

إذا دخل المسجد الحرام دخل من باب بنى شيبة (١)، فإذا رأى البيت، رفع يديه (٢) وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابة وبراً، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً ومهابة وبراً (٣)، الحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذى بلغنى بيته ورآنى لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك، وقد جئناك لذلك، اللهم تقبل منى، واعف وأصلح لى شأنى كله، لا إله إلا أنت.

\*\* \*\* \*\*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى (٥/ ٧٢) وعزاه ابن حجر فى تلخيص الحبير إلى الطبرانى وقال: فى إسناده عبد الله بن نافع فيه ضعف (٢٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) رفع اليدين عند رؤية البيت مستحب عند الأئمة الشلائة ، خلافاً للإمام مالك ، فمكروه عنده ، راجع معالم السنن للخطابي (٢/ ١٩١) ، وشرح السنة للبغوي (١/٤) .

<sup>(</sup>۳) مسند الشافعى ( ۱۰۲۱ ) ، والبيهقى ( ٥ /٧٣ ) مرسلاً ، وأخرج ابن أبى شيبة نحوه مرفوعاً ومرسلاً (باب الدعاء/ ٨٤) .

### باب فضل النظر إلى الكعبة

قال رسول الله ﷺ: « ينزل الله عز وجل كل يوم على هذا البيت عشرين ومئة رحمة عشرون للناظرين »(١).

وقال جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «النظر إلى البيت الحرام عبادة»(٢).

أنبأنا الحريرى، عن العشارى، قال: أنبأنا أبو بكر الهاشمى، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو الوليد الأزرقى، حدثنى جدى، حدثنا شعبة، عن عثمان قال: أخبرنى ياسين، عن أبى بكر المدنى، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان (٣).

وقال ابن المسيب: من نظر إلي الكعبة إيماناً وتصديقـاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه<sup>(٤)</sup>.

وقال عطاء: الناظر إلى البيت كمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (۱۰۷۳) ، وأخبار أصبهان (۱/۱۱۱، ۳۰۷) ، والأزرقي (۱/۸) ، والديلمي في الفردوس (۸۱۸٤)، والبيهقي في الشعب بنحوه والأزرقي (۱/۸) ، وقال في المقاصد (ص۶۷۹) : رواه الطبراني في معاجمه والحارث في مسنده، وضعفه المنذري ، ثم السعراقي، وتكلمت عليه في بعض الأجوبة ، بل أمليت عليه بمكة جزءاً فيه فوائد ومهمات ۱۰هم انظر كشف الحفاء (۲/۳۳۰) ، وتذكرة الموضوعات (۷۲) ، وأسني المطالب (۱۷۷۲) ، وتمييز (۱۲۷۲) ، والشذرة (۱۲۳۳) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب موقوفاً على عطاء (٤٠٥٢)، وابن أبي شيبة (٣٢٨/ ٢-٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (٢/ ٩) وعزاه السيوطي في الدر إلى الجندي (١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي (٢/ ٩) وعزاه السيوطي في الدر إلى الجندي (١/ ٢٥٠) .

فى سبيل الله عز وجل، ونظره إلى البـيت يعدل عبادة سنة قيامهـا وركوعها وسجودها(١).

وقال أبو السائب المدنى: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجرة (٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخسرجه الأزرقي(۹/۲) من غير قسولة : ونظرة إلى البيت يعسلى . . . . . . النع. وعزاه السيوطى في الدر(۱/ ۲۵۰) إلى الجندي وأبي شيبة .

<sup>(</sup>۲) أخرجة الأزرقي (۲/۹) .

# باب إنزعاج العارفين عند رؤية الكعبة

كان أرباب المعرفة ينزعجون إذا دخلوا مكة ولاحت لهم الكعبة؛ لأن رؤية المنزل تذكر بصاحبه.

حجت امرأة عابدة، فجعلت تقول أين بيت ربى؟ أين بيت ربى؟ فقيل لها: الآن ترينه. فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك. فاشتدت نحوه، فألصقت جبينها بحائط البيت، فما رُفعت إلا ميَّة (١).

وحج الشبلي - رحمه الله - فلما وصل إلى مكة جعل يقول:

أبطحاء مكة هذا الندى أراه عياناً وهذا أنا

ثم غشى عليه، فأفاق وهو يقول:

هذه دارهم وأنت محب وقال الرضى في هذا المعنى<sup>(٢)</sup> :

فما بقاء الدموع في الآماق

إذا هزنا الشوق اضطربنا لذكرها (٣) على شُعب الرحل اضطراب الأراقم فمن صبوات تستقيم بمائل ومن أريحيات تهب بنائم واستشرف الأعلام حتى يدلنى على طيبها مرّ الرياح النواسم (٤) وما أنسه الأرواح إلا لأنها تمر(٥) على تملك الربى والمعالم

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي (٢٣٦) بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۲/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الديوان : لهزه .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : الهواجم .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : تجوز .

# أبواب ذكرالطواف

### باب الأمر في الطواف

أما من حيث النقل، فقد سئل على بن الحسين عن ابتداء الطواف فقال: لما قال الله عز وجل للملائكة: ﴿ إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾[البقرة: ٣٠] وقال: ﴿ إنى أعلم ما لا تعلمون ﴾ [البقرة: ٣٠] ظنت الملائكة أن ما قالوا رداً على ربهم، فلاذوا بالعرش وطافوا به إشفاقاً من الغضب عليهم، فوضع لهم البيت المعمور، فطافوا به، ثم بعث ملائكة فقال: ابنوا لى بيتاً فى الأرض بمثاله، وأمر الله عز وجل أن يطوفوا به، كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور (١).

وأما من حيث المعنى فهو لياذ بالمخدوم وخدمة له .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) جــزء من حــديث طــويل ذكــره الأزرقى ( ۱/ ۳۲-۳٤.) . وفــى سنده القـــاسم بن عبد الرحــمن الأنصارى، قــال عنه أبو زرعة الرازى : منكر الحــديث . وأخرج نــحوه الفاكهي والزبير بن بكّار في كتاب النسب (الإصابة ۲/ ۲۱۱) .

### باب أقسام الطواف وما يقال فيه

الطواف بالبيت فى الحج على أقسام: مسنون: وهو طواف القدوم، وفرض: وهو طواف الزيارة، وواجب: وهو طواف الوداع، ومستحب: وهو ما عدا ذلك. والنية تفرق بين الأطوفة.

فإذا ابتدأ بطواف القدوم، اضطبع بردائه فجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدأ من الحجر الأسود، فيستلمه بيده ويقبله، ويحاذية بجميع بدنه، إن أمكنه، وإلا استلمه وقبل يده، فإن لم يمكن أشار بيده إليه ، ثم يجعل البيت عن يساره، ويطوف، فإذا بلغ الركن اليمانى استلمه وقبل يده ولم يقبله، وظاهر كلام الخرقى أنه يقبله.

ويقول عند استلام الحجر في الطواف: بسم الله والله أكبر، ايماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ (١).

ويطوف سبعاً يرمل في الشلائة الأول منها، والرمل: اسراع المشي مع تقارب الخطا، ويمشى في الأربعة الأخر، وكلما حاذى الحجر الأسود قال: الله أكبر ولا إله إلا الله. ويقول في بقية الرمل: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً. ويقول في بقية الأربعة: رب اغفر وارحم، واعف عمّا تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدينا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار(٢). ويدعو بما أحب بين ذلك.

ولاترمل المرأة ولاتضطبع، ولايرمل أهل مكة.

والأفضل أن يطوف راجلاً، فإن طاف راكباً أجزأه ولا دم عليه، وهو قول الشافعي.

<sup>(</sup>۱) البيهقي (٥/ ٨٥) ، ومصنف أبي شيبة (١٠/ ٣٦٧)، والدعاء للطبراني (٨٦٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجة البيهقي (٥/ ٨٥)، وبعضه في الطبراني في الدعاء (٨٦٩) .

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك وعليه الإعادة، فإن لم يعد أجزأه وعليه دم، وعند أحمد أنه لا بجزئه إلا لعذر.

وإن حمله محرم ونويا جميعاً: نظر، فإن كان بالمحمول عذر أجزأه، وإن لم يكن له عذر فعلى الروايتين، وأما الحامل فلا يجزه رواية واحدة.

ويلزم الطائف أن يكون متطهراً، فإن طواف المحدث والنجس عندنا لا يصح، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أنه يصح، ويلزمه دم وهو قول أبى حنيفة.

وكذلك إن طاف مكشوف العورة، فيه روايتان: أحدهما لا يصح، والثانية: يجزئه، ويجبره دم .

فإن نكس الطواف؛ وهو أن يجعل البيت عن يمينه، أو طاف على جدار الحجر ،أو على شاذروان الكعبة (١)، أو ترك من الطواف شيئاً وإن قل، لم يجزئه، وكذلك إن لم ينوه .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) شاذروان الكعبة هو الأحجار الملاصقة بالكعبة التي عليها البناء المسنّم المرخّم في جوانبها الثلاثة ؛ الشرقي والغربي واليماني (شفاء الغرام ١٨٣/١) .

### باب ما ورد في ثواب الطواف

أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم، ويحيى بن على المدير قالا: حدثنا ابن النقور، أخبرنا حبابة (١)، حدثنا البغوى، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن الجعد، حدثنا قتادة قال: سمعت عطاء بن أبى رباح أن مولى لعبد الله بن عمرو حدثه عن عبد الله، عن النبى على أنه قال: « من طاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، فهو عدل محرر»(٢).

أخبرنا يحيى بن على، أنبأنا جابر بن ياسين، وعبد العزيز بن على وعبد الباقى بن محمد قالوا:حدثنا المخلص، حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا يوسف - هو ابن السفر - عن الأوزاعى، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على هذا البيت، ستون للطائفين، كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة تنزل على هذا البيت، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين» (٣).

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ المسند العالم الثقة ، أبو القاسم ، عبد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان ابن حبابة البغدادى ، مات سنة ٣٨٩ ، له ترجمة فى أعلام النبلاء (١٦/٨٥٥) ، تاريخ بغداد (٢٠/٧٧) ، العبر (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>۲) أخـرجه الطبرانى فى الكبيـر ، وابن الجوزى فى العلل (٩٣٩)، والمجروحين لابن أبى حاتم (١/ ٢٥٢) وفيه حماد بن الجعد ، قال عنه يحيى : ليس بشئ ، وقال ابن حبان : تفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه ، وهو فى صحيح الجامع الصغير (٦٢٥٥) !

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عمدى فى الكامل (٧/ ٢٦٢٠) ، والفاكمهي (٣٢٤) ، والحطيب فى تاريخ بغداد (٢/ ٤٧٢)، وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان (٣٠٧،١١٦/١) ، وابن أبى حاتم فى العلل (١/ ٤٨٧) وابن حبان فى المجروحين (١/ ٣٢١) ، والأصبهاني فى الترغيب (٢٨٧١) والطبراني فى الكبير والأوسط ، وابن الجوزى فى العلل (٩٤٠) . وفيه يوسف ابن السفر ، كاتب الأوزاعي قال عنه البخارى ومسلم : منكر الحمديث . وقال النسائي وأبو زرعة والدارقطني ، متروك ، وقال ابن عمدى : روى بواطيل . وقال الببهقى : هو فى عداد من يضع الحديث .

أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف، حدثنا عبد الملك بن بشران، حدثنا محمد بن الحسين الآجرى، حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى، حدثنا يحيى بن أيوب العابد، حدثنا محمد بن صبيح بن السماك، عن عائذ بن بشير، عن عطاء ،عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الله عن عائد عن وجل يباهى بالطائفين»(١).

وبالإسناد، قال: حدثنا الآجرى، حدثنا محمد بن الليث الجوهرى، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن ابن عمر رضى الله عنها قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتب الله عز وجل له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة »(٢). وسمعته يقول: « من أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة »(٣).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا عبيد الله بن محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد الفانجاني قال: حدثنا جدى أبو أمى ، عيسى بن إبراهيم ، حدثنا آدم بن أبى إياس، حدثنا أبو شيبة، عن عطاء الخراساني أن رجلاً من الأنصار سأل رسول الله عليه عن ثواب الحج وماله فيه؟ فقال له رسول الله عليه عن ثواب الحج وماله فيه؟ فقال له رسول الله عليه عن ثواب الحج وماله فيه؟ فقال له رسول الله عليه عن ثواب الحج وماله فيه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجة أبو يعلى (٤٥٨٩) ، والبيهة في الشعب (٤٠٩٧)، والفاكهي (٣١٤) وابن عدى في الكامل (٢٩٩٢) ، والأصبهاني في الترغيب (١٠٦٢)، وأخبار أصبهان (٢/٣٢٣) . وعائذ بن بشير ضعفه ابن معين (لسان الميزان ٣/٢٢٦). وتحرف في شفاء الغرام (١/ ٢٩٢) إلى: عابد بن بشير.

<sup>(</sup>۲) أخرجـه ابن خزيمة (۲۷۵۳) ، والأصبهاني في التـرغيب ( ۱۰٦٠ ) ، والبيـهقى في الشعب (٤٠٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٥/ ١١٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣)، والأزرقي (٣/٢)، وابن أبى شيبة (٢/١)، والأصبهاني (١٠٦٠)، وابن حبان (٣٦٩٧)، والفاكهي (٣٠٠). وقال الهيثمي في المجمع: فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكن اختلط (٣/ ٢٤١)، ويراجع أقوال العلماء فيه في جامع الجرح والتعديل (٢٩١٨).

بكل خطوة تخطوها حـول البيت وبين الصـفا والمروة درجة ترفـع، وحسنة تكتب، وسيئة تكفى، فإذا صليت ركعتـين عند مقام إبراهيم فعدل رقبة مؤمنة تعتقها، وملك يضرب بين كتفيك كفيت ما مضى فاعمل ما بقى »(١).

وبه حدثنا آدم، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن المغيرة بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: المن توضأ فأسبغ الوضوء، ثم أتى الركن ليستلمه، خاض فى الرحمة، فإذا استلمه فقال: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، غمرته الرحمة، فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة، وحط عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشُفّع في سبعين من أهل بيته، فإذا أتى مقام إبراهيم عنده ركعتين إيماناً واحتساباً، كتب الله عز وجل له عق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل، وخرج من ذنوبه كيوم ولدتة أمهه (٢).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبى على أنه قال: « إذا أقبل الرجل يريد الطواف، أقبل يخوض في الرحمة، فإذا دخله غمرتة، ثم لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا كتب الله عز وجل بكل قدم خمس مئة حسنة، وحط عنه خمس مئة سيئة أو قال: خطيئة، ورفعت له خمس مئة درجة، فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، واستقبله ملك على الركن فقال له: استأنف العمل فيما بقى فقد كفيت ما وضي، وشفع في سبعين من أهل بيته (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأصبـهاني في الترغيب (۱۰٦۰)، وسنده قوى فإن حـماد سمع من عطاء قبل الاختلاط .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٠٤١)، وتحرف فيه إلى: « غمرته المحبة » وفي إسناده إسماعيل بن عياش حوله كلام (الميزان ١/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي(٢/٤) .

وروى أن النبى ﷺ قال لرجل من الأنصار: « وأما طوافك بالبيت فإنك تصدر حين تصدر وأنت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك »(١).

وحكى بعض العلماء: أن الله عز وجل ينظر كل ليلة إلى أهل الأرض، وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام، فمن رآه طائفاً غفر له، ومن رآه مصلياً غفر له، ومن رآه علياً غفر له، ومن رآه علياً غفر له، ومن الله عند المستقبل القبلة غفر له، وأنه لا يغرب شمس يوم إلا ويطوف بالبيت رجل من الأبدال، ولا يطلع فجر ليلة إلاطاف به واحد من الأوتاد، فإذا المكان القطع ذلك كان سبب رفعه؛ وذلك أن الكفر يعود مستولياً على ذلك المكان فينتقضون البيت (٢).

أخبرنا ابن عيسى السجرى، أنبأنا محمد بن عبد العزيز، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح، حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا يحيى بن إبراهيم، حدثنا العزيز بن أبى حازم، عن مالك قال: أخبرنى زياد ابن سعد، عن الزهرى، عن سعيد بن المسب، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال: « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ». أخرجاه في الصحيحين (٣).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخــرجه الأزرقى (۲/٥)، والأصبــهانى فى التــرغيب (١٠٣٦) وفى سند الأخيــر سلام الطويل متروك الحديث (جامع الجرح والتعديل : ١٧٥٦) . .

<sup>(</sup>٢) وهل الدين يؤخذ من مثل هذه الحكايات وما يروونه عن الأبدال والأتاد ؟!

<sup>(</sup>٣) أخرجـه البخاري ( ١٥٩١ ) ، ومسلم (٢٩٠٩) ، وابن حبان (٢٧٥١)، والبـيهقي في السنن (٤/ ٣٤٠)، والحميدي (١١٤٦)، وابن أبي شيبة (١٥/ ٤٧). والسويقتين: تثنية سويقة، وهي تصغير ساق، أي: له ساقان دقيقان.

## باب التحريض على الإكثارمن الطواف

جاء في الحديث: « استكثروا من الطواف بالبيت، فإنه أثقل شئ تجدونه في صُحُفكم يوم القيامة، وأغبط عمل تجدونه »(١).

أخبرنا سعيد بن أحمد، أنبأنا أبو القاسم بن البُسرى، أنبأنا المخلص، حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن اليمان، عن شريك، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، ،عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(٢).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أخبرنا جعفر بن أحمد، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنا شريح، حدثنا محمد بن فضيل (٣) قال: رأيت ابن طارق (٤) في الطواف قد انفرج له الطواف، وعليه نعلان مطرفتان، فحرروا طوافه في ذلك الزمان، فإذا هو يطوف في اليوم والليله عشر فراسخ.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على من أخرجه فيما تحت يدى من مراجع .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الأصبهاني (۱۰۳۸)، والفاكهي (۳۱٦)، وعبد الرزاق، وابن الجوزي في العلل (۹٤۲)، والترمذي (۸۲۸). وقال: حديث غريب، وابن أبي شيبة موقوفاً (۳/۲). في إسناده شريك القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، ووثقه العجلي (۵۷۰)، وقال أبو حاتم الرازي: ساء حفظه بآخره (۲۱۸)، وقال الدارقطني: ليس بالقوي فيما تفرد به الرازي: ساء حفظه بآخره (۲۱۸)، وقال الدارقطني بن اليمان صدوق عابد يخطئ كثيراً.

 <sup>(</sup>٣) هو محمــد بن فضيل بن غزوان، أبو عــبد الرحمن الضبى مــولاهـم الكوفي، ومصنف كتاب « الدعاء » و « الزهد » و « الصيام ». توفى سنة ١٩٥ على الأرجح . أعلام النبلاء (٩/ ١٧٣)، والخبر فى المنتظم (٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن طارق المكيّ الزاهد قال فيه ابن شبرمة :

لو شئت كنــت ككرز في تــعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم وانظر ترجمته في صفة الصفوة (٢/ ١٤٦) ، والمنتظم (١٩٨/٨) .

### باب الأدب في الطواف

ينبغى للطائفين حول البيت استعمال حسن الأدب فإنهم في صلاة.

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه قال: « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»(١).

أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا على بن محمد العلاف، أنبأنا عبد الله بن بشران، أنبأنا أبو بكر الآجرى، حدثنا المفضل ابن محمد الجندى، حدثنا صامت بن معاذ، حدثنا عبد المجيد، يعنى ابن أبى روّاد قال: كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين، كأن على رؤوسهم الطير وقع، يستبين لمن رآهم أنهم فى نُسك وعبادة. قال أبى: وكان طاوس ممن يُرى فى ذلك النعت (٢).

وبه حدثنا الآجرى، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا أحمد بن محمد بن أبى بزة، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، حدثنا وهيب ابن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثورى ليلاً، فانقلب سفيان وبقيت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجارود (٤٦١)، والترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، والطبراني في الكبير (١٠٩٥)، والبيهقي (٥/ ٨٥، ٨٥)، وابن أبي شيبة موقوفاً (١/ ١٦٣)، وعبد الرراق (٥/ ٤٩٦)، والديلمي في الفردوس (٣٧٨٦)، والدارمي (٢/ ٤٤)، وابن حبان (٣٨٣٦)، والحاكم في المستدرك (١٦٨٧)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الفاكهي (٣٠٥)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢٨)، والدارمي (١٨٤٧)، وجزم ابن حجر بصحته.

<sup>(</sup>٢) عزاه المحب الطبري في القرى (٢٧١) إلى الإمام الآجري في « مسألته »، وعبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبى روّاد لا يحتج به، وكان مبتدعاً عنيداً يرى الإرجاء (جامع الجرح والتعديل : ٢٦٦٠) . .

فى الطواف، فدخلت الحجر، فصليت تحت الميزاب، فبينا أنا ساجد إذ سمعت كلاماً بين أستار الكعبة والحجارة ، وهو يقول: يا جبريل، أشكو إلى الله ثم إليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولى، من تفكههم فى الحديث ، ولغطهم، وسهوهم، قال وهيب: فأولت أن البيت شكى إلى جبريل عليه السلام (١).

وبه حدثنا الآجرى، حدثنى محمد بن خالد البرذعى قال: سمعت على ابن الموفق (٢) يخبر عن نفسه، أو عن غيره أنه رقد فى الحجر فسمع البيت يقول: لئن لم ينته الطائفون حولى عن معاصى الله عز وجل لأصرخن صرخة أرجع إلى المكان الذى جئت منه (٣).

杂举 杂杂 杂米

 <sup>(</sup>۱) عزاه المحب الطبري في القرى (۲۷۱) إلى الإمام الأجري في « مسألته » وعزاه السيوطي
 في الدر إلى الجندي (١/ ٢٥٢) . قلت : وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>۲) هو على بن الموفق العــابــد ، توفى سنة ٢٦٥ . المنتظم (٢٠٢/١٢) ، وتاريخ بغــداد (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) عزاه المحب الطبري في القرى (٢٧١) إلى أبي بكر الآجري في « مسألته ». قال المحب الطبري: ومن آثر محادثة المخلوق في أمر الدنيا، والإقبال عليه، والإصغاء لحديثه، فهو غبين الرأى، لأن طوافه بجسده، وقلبه لاه ساه، فهو إلى الخسران أقرب إليه من الربح، ومثل هذا خليق بأن يشكوه البيت إلى الله عن وجل وإلى جبريل، ولعل الملائكة تتأذى منه، وكثير من الطائفين يتبرمون به؛ فعلى الطائف أن يبذل جهده في معانبة ذلك، (القرى : ٢٧٢) بتصرف .

#### باب غض البصر في الطواف

اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب اطلاقه من آفة خصوصاً في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتق الله أن يزجر هواه في مثل ذلك المقام تعظيماً للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك .

أخبرنا المبارك بن على، أخبرنا على بن محمد العلاف، حدثنا عبد الملك ابن بشران، أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندى، أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطى، حدثنا المبرد، حدثنا هشام، عن أبى عبيدة معمر بن المثنى قال: حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية ، وكان من رجالات قريش المحدودين وعلمائهم، وكان عظيم القدر عند عبد الملك بن مروان، فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام (١١)، فعشقها عشقا شديداً، فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه، فبعث إليه، فسأله عن أمره؟ فقال: يا أمير المؤمنين : رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت، قد أذهلت عقلى، والله ما أبديت لك ما بى حتى عيل صبرى، ولقد عرضت النوم على عينى فلم تقبله، والسلو على قلبى فامتنع منه.

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك؛ فقال: وإنى لأشد تعجباً من تعجبك منى، ولقد كنت أقول إن الهوى لايتمكن إلا من ضعيفين: الشعراء والأعراب، فأما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء والغزل، فمال طبعهم إلى النساء، فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا له منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها. وجملة أمرى ما رأيت نظرة

<sup>(</sup>١) هي رملة بنت الزبير بن العوام القرشية الأسدية . مختصر تاريخ دمشق (٨/ ٣٥٨) .

حالت بيني وبين الحزم وحسَّنت عندي ركوب الإثم، مثل نظرتي هذه. فتبسم عبد الملك وقال: أوكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفتني هذه الليلة قبل وقتى هذا. فوجَّه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد. فذكروا ذلك لها، فقالت: لا والله أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده، وظعن بها إلى الشام وفيها يقول:

> وقال أبو منصور بن الفضل<sup>(٣)</sup> في هذا المعنى : النجاء النجاء من أرض نجد كم خلىّ غدا إليه وأمـــسي

أليس يزيد الشوق(١) في كل ليلة وفي كـل يــوم من حبيتنا قــربا خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربا أحب بنى العرام طراً لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قُليا(٢)

قبل أن يعلق الفؤاد بوجد وهو يهذي(٤) بعلوة وبهند

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) تحرفت في مختصر تاريخ دمشق إلى : السوق (٨/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>۲) ذم الهوى (۱۳۷، ۱۳۷)، ومختصر تاريخ دمشق (۸/ ۳۵۹)، والمنتظم (۱/ ۲۳۷) .

<sup>(</sup>٣) هو الشاعر الرئيس أبو منصور بن الحسين بن علي بن الفيضل الشهير بصر در، ودبوانه مطبوع في دار الكتب المصرية ١٩٣٤م . والأبيات في ديوانه (ص:١٣١) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « المدهس » إلى: يهوى.

# باب عقوبة قوم أساءوا الأدب عند الكعبة

أخبرنا أحمد بن على الحنبلى، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا ابن بشران، حدثنا ابن صفوان (۱) حدثنا عبدالله بن محمد القرشى، حدثنى إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن علقمة بن يزيد قال: بينما رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة، فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به، فلصقت ساعداهما، فأتى بعض الشيوخ، فقال: ارجع إلى المكان الذى فعلت فيه، فعاهد ربّ البيت أن لا تعود، ففعل، فخلّى عنه (۲).

وبالإسناد حدثنا القرشى، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ابن أبى نجيح: أن إسافاً ونائلة رجلٌ وامرأة حجاً من الشام، فقبلها وهما يطوفان، فمسخا حجرين، فلم يزالا في المسجد الحرام حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا.

وبه حدثنا القرشى، حدثنا على بن الجعد، حدثنا يزيد بن عياض بن جُعدُبة، حدثنا أبو بكر بن حرم ،عن عمه: أن إساف ونائلة كانا رجلاً وامرأة، فإساف من جُرهم، ونائلة من قنطوراء، كانا في البيت، فقبل أحدهما الآخر، فمسخا جحرين (٣).

<sup>(</sup>۱) هو المحدِّث الثقة، أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البَرْذَعيُّ صاحب أبى بكر بن أبي الدنيا وراوي كتبه، توفي سنة ٣٤٠؛ انظر تـرجمته في أعـلام النبلاء . (١٥/ ٤٤٢)، وتاريخ (٨/ ٥٤)، والعبر (٢/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه عبد الرزاق (۸۸٦۷). عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط،
 والفاكهي (٥٠٨)، وأخرجه مطولاً الأزرقي (١٧٧/١). وبرق: لمع وتلألاً.

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الأزرقي (٢٣/٢) وفيه يزيد بن عياض بن جُعدبة الليثي قال عنه البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقيل هو من أكذب أهل المدينة (جامع الجرح والتعديل ٢٤:٥٠).

وبه حدثنا القرشى، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد، عن أبى نجيح ،عن أبيه ،عن حويطب بن عبد العزى قال: كنا جلوساً بفناء الكعبة إذ جاءت امرأة إلى البيت تعوذ من زوجها، فجاء زوجها فحد يده إليها فيبست يده، فأنا رأيته بعد في الإسلام وإنه لأشل(١).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) اخرجه الأزرقي (۲/ ۲۵)، وعزاه السيوطي في الدر إلى الطبراني (۱/ ۲۳۱)، وعبد الرزاق (۸۸ ۲۱)، لكن قال : إن العائد أمة ، وأن الذي جذبها سيدتها. وفي إسناده مسلم بن خالد أبو خالد الزنجي المكيّ قال عنه البخاري : منكر ذاهب الحديث . وقال النسائي ضعيف . وقال البزار: لم يكن بالحافظ. (جامع الجرح والتعديل : ۲۰۳۸) .

#### باب ذكر من ضربها المخاض في الطواف فولدت في الكعبة

روى ابن عائشة، عن أبيه قال: كانت أم حكيم بنت حزام تطوف بالبيت أيام الحج ، فضربها المخاض فأعجلها، فأخلتها قريش إلى الكعبة، فولدت حكيماً، وعاش مئة وعشرين سنة، ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام (١).

وبه روى أبو حمزة الثمالي (٢)، عن على بن حسين أن فاطمة بنت أسد - رضى الله عنها - ضربها الطلق وهى تطوف بالبيت أيام الحج ، ففتحت لها الكعبة، فولدت على بن أبى طالب. إلا أن إسناد هذا الحديث لايثبت (٣).

\*\* \*\* \*\*

 <sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۲۳۶) ، وأخرج نحوه الأزرقی (۱/ ۱۷۶) ، والمنتظم
 (۱/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) هو ثابت بن أبى صفية الأزدى الكوفى ، قال عنه أبو زرعة الرازى : واهى الحديث . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال الدارقطنى : متروك . ( جامع الجرح والتعديل : ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مختصراً الفاكهي (٢٠١٨) .

## باب ذكر الإشارة في الطواف

ينبغى للطائف أن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، وليعلم أن خلاصة المراد من طواف البدن بالبيت طواف القلب بحضرة الرب ، وعلى هذا كان طواف العارفين.

وقد حج بعض الصوفية فلما دخل على الشبلى قال له: عقدت الحج حين أحرمت؟ قال: نعم. قال: فسخت بعقدك كل عقد يخالف هذا العقد؟ قال: لا. قال: فما عقدت! قال: تجردت من ثيابك ؟ قال: نعم. قال: تجردت من كل شئ؟ قال: لا. قال: فما نزعت! قال: لبيت؟ قال: نعم. قال: وجدت جواب التلبية؟ قال: لا. قال: ما لبيت! قال: رأيت الكعبة؟ قال: نعم. قال: ما رأيت! ولم يزل يستقرئ نعم. قال: رأيت من قصدت؟ قال: لا. قال: ما رأيت! ولم يزل يستقرئ أحوال الحج إلى أن قال له: ما حججت، عليك العود.

أخبرنا ابن أبى منصور، أخبرنا الحميدى، حدثنا أبو بكر الأردستانى، أنبأنا السلمى قال: سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول: سمعت أحمد بن محمد البرذعى قال: سمعت الشبلى رحمه الله وسئل عن قوله عز وجل: «ولله على الناس حج البيت» فوصف صفة لم يضبطها أهل المجلس، ثم أنشأ يقول:

لست من جملة المحبين إن لم أدع القلب بيته والمقاما وطـــوافي إجــالة السر فيه وهو ركني إذا أردت استلاما

أخبرنا ابن أبى منصور، أخبرنا ابن أبى خلف، أخبرنا السلمى قال: سمعت محمد بن الفضل يقول: العجب معن محمد بن الفضل يقول: العجب من يقطع الأودية والقفار حتى يصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه، كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار ربه!

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أخبرنا أبو سعد الحيرى، حدثنا أبو عبد الله بن باكويه، أخبرنا أبو الفضل العطار قال: أخبرنى جعفر الخلدى قال: سمعت الجنيد يقول: حججت على الوحدة، فجاورت بمكة، فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف، فاذا بجارية تطوف وتقول:

أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندى قد أناخ وطنبا إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره وإن رمت قرباً من حبيبى تقربا ويبدو فأفنى ثم أحيا به له ويسعدنى حتى ألذ وأطربا قال: فقلت لها يا جارية، أما تتقين الله تعالى، في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا المكان .

ل ولا التق ل م ترنى أهجر طيب الوسون إن التقريب التقريب السير وطنى أن التقريب من وجسدى بسه فسحبه تسيمنى أفر من وجسدى بسه فسحبه تسيمنى ثم قالت: ياجنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقلت: أطوف بالبيت. فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك ، خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار، ثم انشأت تقول:

إليك قصدى لا للبيت والأثسر اليك وهم أقسى قلوباً من الصخر وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلّوا محلّ القرب في باطن الفكر فلوا أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر قال الجنيد: فغشى على من قولها، فلما أفقت لم أرها(١).

وأنشدوا لأبى على محمد بن أحمد الشيرازى :

إليك قصدى لا للبيت والأثر ولا طوافي بأركيان ولا حجر

صفى دمعى الصفا لى حين أعبره

وزمزى دمعة تجسرى من البصر

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨) .

وفیك سعی وتعمیری ومزدلفی والهدی جسمی الذی یغنی عن الجزر والهدی جسمی الذی یغنی عن الجزر عسرفانه عرفانی إذ منسی مسننی وموقفی وقفة فی الخوف والحذر وجمر قلبی جمار نبذه شسرر والحرم تحریمی الدنیا عن الفكر ومسجد الخیف خسوفی مسن تباعدكم ومشعری ومقامی دونكم خطری ومشامی دونكم خطری والمسوق راحلتی والمسوق راحلتی والمسوی سفری

米米 米米 米米

#### باب ذكر كلمات حفظت عن الطائفين وأدعية وأحوال جرت

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنى محمد بن الحسين الأزرق<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو سهل القطان، حدثنا أحمد ابن يحيى بن إسحاق، حدثنا أحمد بن حرب النيسابورى، أنبأنا عبد الله بن الوليد العدنى، عن محمد بن أبى جميل الهروى، عن سفيان الثورى<sup>(۲)</sup>، عن عبد الله بن محرر، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقنى برد عفوك، وحلاوة رحمتك. قلت : يا عبد الله، أعد الكلام. قال: وسمعته؟! قلت: نعم. قال: والذى نفس الخضر بيده -وكان الخضر- لايقولهن عبد قلر، الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق الشجر (۳).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل، البغدادي القطان الأزرق، مجمع على ثقته، توفى سنة ٤١٥؛ انظر ترجـمته في أعلام النبلاء (١٧/ ٣٣١)، وتاريخ بغداد (٢/ ٢٤٩)، والمنتظم (١٥/ ١٦٩)، والعبر (٣/ ١٢٠).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المحدّث المجتهد المشهور،
 توفى سنة (۱۲۱)، ترجـمتـه في طبقـات ابن سـعد (٦/ ٣٧١)، وحلية الأولـياء (٦/ ٣٥٦)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٨٦)، وتذكرة الحفاظ ( / ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب، والأصبهاني في الترغيب (١٢٦٨) والهوائف لابن أبي الدنيا (٦٢)، وابن عساكر (مختصر تاريخ دمش ١٦٦٨). وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفيه: عبد الله بن مُحرر العامري الجزري قال عنه البخاري والنسائي والدارقطني: مستروك الحديث. وقال عنه أبو حاتم الرازي والبزار: ضعيف. (جامع الجرح والتعديل: ٢٢٩٣). وقال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة. والهروي مجهول.

أخبرنا ابن أبى منصور، قال أخبرنى أبو عبد الله الحميدي، حدثنا محمد ابن سلامة القضاعى، أنبأنا أبو مسلم الكاتب، أنبأنا ابن دريد، أخبرنا عبد الرحمن الرياشى وأبو حاتم، عن الأصمعى قال: رأيت أعرابياً وقد وضع يده بباب الكعبة وهو يقول: يا رب سائلك ببابك مضت أيامه وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته وبقيت تبعته، فارض عنه، واعف عنه، فإنما يعفي عن المسئ، ويثاب المحسن، وأنت أفضل من دعوت وأكرم من رجوت.

أخبرنا عمر بن ظفر ،أنبأنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على ، حدثنا أبو الحسن بن جهضم الصوفى ، حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن محمد بن صالح قال: بينا أنا فى الطواف نظرت إلى أعرابى متعلق بأستار الكعبة ، وقد شخص ببصره نحو السماء ، وهو يقول: يا خير من وفد العباد إليه ، ذهبت أيامى ، وضعفت قوتى ، وقد وردت إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لاتسعها الأرض ولا تغسلها البحار ، مستجيراً بعفوك منها ، وحططت رحلى بفنائك ، وأنفقت مالى فى رضاك ، فما أدرى ما يكون من جزائك يا مولاى ؟ .

ثم أقبل على المناس بوجهه فقال: يا معشر الناس ادعوا لمن وكزته (۱) الخطايا، وغمرته البلايا، أرحموا أسير ضر وغريب فاقة، سألتكم بالذى قد عمّتكم الرغبة إليه، إلا سألتم الله عز وجل أن يهب لى جرمى، ويغفر لى ذنبى. ثم عاد فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهى وسيدى، عظيم الذنب مكروب، وعن صالح الاعمال مطرود، وقد أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاى. قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم رأسه، يصرخ ويبكى ويشهق ويقول: إلهى وسيدى ومولاى، أضحكت رأسه، يصرخ ويبكى ويشهق ويقول: إلهى وسيدى ومولاى، أضحكت الأرض بالزهرة، وأمطرت السماء بالرحمة، والذى أعطيت الموحدين إن نفسى لواثقة لى ولهم منك بالرضى، وكيف لا يكون كذلك، وأنت حبيب نفسى لواثقة لى ولهم منك بالرضى، وكيف لا يكون كذلك، وأنت حبيب

<sup>(</sup>١) وكزه: ضربه ودفعه، وقيل: ضربه بجمع يده على ذقنه.

من تحبّب إلىيك ، وقرة عين من لاذ بك وانقطع إليك! يا مولاى حقاً حقاً أقول؛ لقد أمرت بمكارم الأخلاق فاجعل وفودى إليك عنق رقبتى من النار(١).

أخبرنا أحمد بن ظفر، أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، حدثنا هلال بن محمد، حدثنا عمرو بن أحمد، حدثنا زكريا، حدثنا الأصمعي، حدثنا سفيان بن عيينه قال: سمعت أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: السائل ببابك انقضت أيامه وبقيت آثامه وانقضت شهواته وبقيت تبعاته، ولكل ضيف قرى، فاجعل قراى الجنة.

أخبرنا ابن الحسن، أخبرنا عبد العزيز بن جعفر، أخبرنا حمزة بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى المدائني قال: تعلق شاب بأستار الكعبة وقال: إلهى لا لك شريك فيوتى، ولا وزير فيرشى، إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيتك فبجهلى ولك الحجة على، فبإثبات حجتك وانقطاع حجتى لديك إلا غفرت لى. فسمع هاتفاً يقول: الفتى عتيق من النار(٢).

أنبأنا أبو سعد البغدادى، أنبأنا أبو العباس الظهرانى، وأبو عمرو بن منده قالا: حدثنا ابن مرة، أنبأنا أبو الحسن اللنبانى، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنا أبو حاتم الرازى، حدثنى أحمد بن عبد الله بن عياض، حدثنا عبد الرحمن بن كامل، أنبأنا علوان بن داود، عن على بن زيد قال: قال طاوس: بينا أنا بمكة بعث إلى الحجاج فأجلسنى إلى جنبه، واتكأني على وسادته، إذ سمع ملبياً يلبى حول البيت، رافعاً صوته، فقال: على بالرجل، فأتى به فقال: ممن الرجل؟ قال من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت. قال: فعم سألت؟ قال: سألتك عن البلد قال: من أهل اليمن. قال: كيف تركت محمد بن يوسف؟ يريد أخاه. قال: تركته عظيماً جسيماً كباشا ركّاباً خرّاجاً ولاجاً. قال: ليس عن هذا سألت؟ قال: سألتك قال: سألتك عن البلد قال: فتم سألت؟ قال: سألتك المالية المالية المالية قال: سألتك المالية المال

<sup>(</sup>١) انظر صفة الصفوة (٤/ ٣٣٣). وفي إسناده ابن جهضم .

<sup>(</sup>٢) هذه الهواتف من أوهام القوم.

عن سيرته. قال: تركته ظلوماً غشوماً، مطيعاً للمخلوق، عاصياً للخالق. قال الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا وأنت تعلم مكانه منى؟ قال الرجل: أتراه بمكانه منك أعرز منى بمكانى من الله عز وجل وأنا وافد بيته، ومصدق نبيه، وقاضى دينه. فسكت الحجاج، وقام الرجل من غير أن يؤذن له. قال طاوس: ففمت فى أثره وقلت: الرجل حكيم. فأتى البيت فتعلق بأستاره ثم قال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي فى اللهف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عن ما فى أيدى المستأثرين، والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وعادتك الحسنة. ثم ذهب فى الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجى وتعبى ونصبى فلا تحرمنى الأجرعلى مصيبتى بتركك القبول منى. ثم ذهب فى الناس، فلا تحرمنى الأجرع على مصيبتى بتركك القبول منى. ثم ذهب فى الناس، فرأيته غداة جمع يقول: واسوأتاه منك والله وإن عفوت، يردد ذلك(١).

أخبرنا أبو حفص البغدادى، أنبأنا أبو محمد بن السراج قال: أخبرنى عبد العزيز بن على، حدثنا على بن عبد الله الصوفى، حدثنا الخلدى، حدثنا ابن مسروق، حدثنا هارون بن سوار المقرى قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: بينا أنا فى الطواف إذ لكزنى رجل بمرفقه، فالتفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض، فقال لى: يا أبا صالح. فقلت: لبيك يا أبا على". قال: إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر" منى ومنك فبئس ما ظننت (٢).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن ماتوية، حدثنا عبد الواحد بن بكر قال: سمعت على بن يعقوب قال: سمعت أبا بكر محمد بن سيد حمدوية يقول: سمعت قاسم بن عثمان (٣) يقول: رأيت في الطواف رجلاً لا يزيد على قوله: إلهى قضيت حوائج المحتاجين وحاجتى

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٩٨) ، والمنتظم (١١٦/٧) ، والأولياء لابن أبي الدنيا (٨٨) .

<sup>(</sup>٢) في إسناده ابن جهضم .

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن عشمان أبو عبد الملك العبدي الجوعي الزاهد، توفى سنة ٢٤٨؛ مختصر تاريخ دمشق (٢١/ ٢٩).

لم تقض. فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ قال: أحدثك: كنا سبعة أنفس من بلدان شتى، ترافقنا وغزونا أرض العدو، واستأسرنا كلنا، فاعتزل بنا بطريق إلى موضع ليضرب رقابنا، فنظرت إلى السماء، فإذا سبعة أبواب مفتوحة، عليها سبع جوار من الحور العين ،على كل باب جارية. فقد مرجل منا، فضرب عنقه، فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض، حتى ضربت أعناق الستة، وبقيت أنا ، وبقى باب واحد، فلما قدمت لتضرب رقبتى استوهبنى بعض رجاله، فوهبنى له، فسمعتها تقول: قدمت لتضرب رقبتى استوهبنى بعض رجاله، فوهبنى له، فسمعتها تقول: أي شئ فاتك يا محروم؟! وأغلقت الباب. فأنا يا أخى متحسر على ما فاتنى.

قال قاسم الجوعى: أراه أفضلهم؛ لأنه رأى ما لم يروا وتُرك يعمل على الشوق (١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكوية، أخبرنى أبو عبد الله الرازى قال: أخبرنى أبو يعقوب النهرجورى (٢) قال: رأيت فى الطواف رجلاً بغير عين وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك. فقلت له: ما هذا الدعاء ؟ فقال: إنى مجاور منذ خمسين سنة فنظرت إلى شخص يوماً فاستحسنته، فإذا بلطمة وقعت على عينى، فسالت عينى على حدى، فقلت: أم، فوقعت أخرى، وقال قائل: لو زدت لزدناك.

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أخبرنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى قال: سمعت محمد بن على الجوزى قال: سمعت أبا بكر يقول: رأيت بعض الصوفية، وكأن غريباً، تقدم إلى الكعبة والناس يطوفون فقال:

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٢)، ومختصر تاريخ دمشق (۲۱/ ٣٢)، والرسالة القشيرية (١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) هو الأستاذ العارف أبو يعقوب إسحاق بن محمـد الصوفي النهرجوري، جـاور مدة،
 ومـات بمكة سنة ۳۳۰؛ انظر ترجمـتـه في أعلام النبــلاء (۱۰: ۲۳۲)، الحليـة (۱۰/ ۳۵۲)، والمنتظم (۱۲/ ۲۲)، والعبر (۲/ ۲۲۱).

يا رب ما أدرى ما يقول هؤلاء، فقيل له: انظر مافى هذه القصة، فطارت في الهواء وغابت (١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى قال: حدثنى محمد بن عبيد الله قال: سمعت أبا العباس العباسى قال: حجبجت ثمانين حجة على قدمى على الفقر، فبينما أنا فى الطواف وأنا أقول: يا حبيبى يا حبيبى، فإذا بهاتف يهتف بى: ليس ترضى أن تكون مسكيناً حتى تكون حبيباً، فغشي على، ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك، وأنا تائب عن قولى حبيبى (٢).

أخبرنا محمد بن أبى منصور وعلى بن أبى عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطراد قالا: أنبأنا ابن بشران، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنا سعيد بن سليمان، عن محمد بن يزيد بن خُنيس، قال: قال وهيب بن الورد<sup>(٣)</sup>: بينما امرأة فى الطواف ذات يوم وهى تقول: يارب! ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يارب! سبحانك، وعزتك إنك لأرحم الراحمين؛ يارب! ما لك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أُخية دخلت بيت ربك اليوم؟ فقالت: والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربى، فكيف أراهما أهلاً أطأ بهما بيت ربى عز وجل؟ وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا وأين

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا أبو السراج، أنبأنا التوزي، حدثنا ابن أخي

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (١٨٦).

 <sup>(</sup>۲) فى هذه الحكاية نظر لما فيها من تعذيب للبدن بـحمله على الحج مـراراً على الأقدام ،
 وكذلك تلك الهواتف التي يدعون سماعها فى كثير من أمثال هذه الحكايات والخيالات.

 <sup>(</sup>٣) هو وهيب بن الورد القرشى ، أبو بكر عثمان الزاهد الثقة ، قال عنه ابن المبارك: «كان يتكلم ودموعه تقطر»، توفى سنة ١٥٣ . خالاصة تهاذيب الكمال (٣٥٠)، والحلية (٨/ ١٤٠) . (٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٤)، وكتاب التوابين (٢٥٢) ، والفاكهي (٦٥٠) مختصراً، والحلية (٨/ ١٥٠) ، ومحاسبة النفس لابن أبى الدنيا (٣٦) .

ميمى<sup>(۱)</sup>، حدثنا البرذعى، حدثنا أبو بكر الـقرشى، حدثنى محمـ بن الحسين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد ابن جبير قال: ما رأيت أحـداً أرعى لحرمة هذا البيت ولا أحرص عليه منكم يا أهل البصرة، لقد رأيت جارية منهم ذات ليلة متعلقة بأستار الكعبة ، تدعو وتتضرع وتبكى حتى ماتت<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأا أبوسعيد الحيرى، حدثنا ابن باكوية، أخبرنى محمد بن يحيى الجبلي، وحدثنا محمد بن عيسى القرشي، حدثنا أبو الأشهب السائح قال: بينا أنا في الطواف إذا بجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول: يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلتي بعد العز، ويا فقرى بعد الغنى. فقلت لها: ما لك! أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة؟ قالت: لا، ولكن كان لى قلب فقدته. قلت: وهذه مصيبتك؟ قالت: وأى مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب. فقلت لها: إن حسن صوتك قد عطَّلَ على سامعيه الطواف. فقالت: يا شيخ، البيت بيتك أم بيته ؟ قلت: بل بيته. قالت: الحرم حرمك أم حرمه؟ قلت: بل حرمه. قالت: فدعنا نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه. ثم قالت: بحبك لى إلا رددت على قلبي. فقلت لها: من أين تعلمين أنه يحبك؟ قالت: لعنايت القديمة جَيش من أجلى الجيوش، وأنفق الأموال، وأخرجني من بلاد الشرك، وأدخلني في التوحيد، وعرفني نفسه بعد جهلي إياه، فهل هذا إلا لعنايته بي؟ قلت: كيف حبك له؟ قالت: أعظم شئ وأجله. قلت: وتعرفين الحب؟ قالت: فإذا جهلت الحب فأى شئ أعرف! قلت: فكيف هو ؟ قالت: أرق من الشراب. قلت: فأى شئ هو؟ قالت: من طينة عجنت بالحلاوة، وخمرت في إناء

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الصدوق الثقـة المسند، أبو الحسين محمد بن عبـد الله بن الحسين بن عبد الله ابن هارون البغـدادي الدقــاق، توفى سنة ٣٩٠؛، له ترجــمــة في أعلام النبــلاء (١٦/٥)، وتاريخ بغداد (٥/٥٦٥)، والعبر (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤١).

الجلالة، حُلو المجتنى ما اقتصر، فإذا أفرط عاد خبلاً قاتلاً، وفساداً معطلا، وهو شجرة عرشها كريه، ومجناها لذيذ. ثم ولت، وأنشأت تقول:

وذى قلق ما يعرف الصبر والعرا له مقلة عبرى قد أضر بها العنا (۱) وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى فمن ذا يداوى المستهام من الضنا ولاسيما والحب صبعب مرامه إذا عطفت منه العراطف والفنا (۲) أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن محمد، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد، حدثنا أبو الشيخ وهو عبد الله بن محمد بن حبان قال: سمعت أبا سعيد اليقفى يحكى عن ذى النون المصرى قال: كنت فى الطواف إذ طلع نور لحق عنان السماء، فتعجبت، وأتمت طوافى، وقمت أتفكر فى ذلك، فسمعت صوتاً حزيناً، فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى ذلك، فسمعت صوتاً حزيناً، فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى

أنت تدرى يا حبيبى يا حبيبى أنت تدرى ونحول الجسم والدم عيبوحان بسرى يا عزيز قد كتمت الحالم عني ضاق صدرى

قال ذو النون: فشجانی ماسمعت حتی أنتجبت وبكیت. ثم قالت: إلهی وسیدی ومولای، بحبك لی إلا غفرت لی. قال: فتعاظمنی ذلك ، وقلت: یا جاریة أما یكفیك أن تقولی : بحبی لك، حتی تقولی بحبیك لی؟ فقالت: إلیك عنی یا ذا النون، أما علمت أن لله عز وجل قوماً ینجبهم قبل أن یحبوه؟ أما سمعت الله عز وجل یقول: ﴿ یحبهم ویحبونه ﴾ [ المائدة : ٥٤ ]. بعت محبته لهم محبتهم له؟ فقلت : من أین علمت أنی ذو النون ؟ لت : یا بطال جالت القلوب فی میدان الأسرار فعرفتك بمعرفة الجبار. ثم مالت: أنظر من خلفك ؟ فأدرت وجهی، فلا أدری السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها ").

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧). (٢) في صفة الصفوة : البكا (٣٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٦، ٣٣٧).

وقال ذو النون: بينا أنا أطوف بالبيت وقد نامت العيون، وإذا بشخص قد حاذى باب البيت وهو يقول: يا رب عبدك المسكين الطريد الشريد يسألك بالعصبة التي مننت عليهم وعلى برؤيتي لهم، إلا أعطيتني ما أعطيتهم، وسقيتني ما سقيتهم، بكأس حبك ، وكشفت عن قلبي أغطية الجهالة، حتى ترقى روحي بأجنحة الشوق إليك، فأناجيك برياض بهائك، ثم بكى حتى سمعت لدموعه وقعاً على الحصى، ثم ضحك وقهقه. ومضى؛ فتبعته وأنا أقول: إما عارفاً وإما مخبولاً. فخرج من المسجد وأخذ ناحية خرابات مكة، فالتفت، فرآني فقال: ارجع ياذا النون. قلت: ناشدتك لمحبوبك إلا وقفت إلى فقف وقال: ويحك ياذا النون! أما لك شغل؟ قلت: من القوم اللذين سألت بحرمتهم ؟ فقال: قوم ساروا إلى الله سير من نصب المحبوب بين يديه، وتجردوا تجرد من أخذت الزبانية بحقويه، وأجهمت النار من أجله، يديه، وتجردوا تجرد من أخذت الزبانية بحقويه، وأجهمت النار من أجله، وقامت عليه قيامة الشقاء وهو مطلوب(١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أخبرنا أبو سعد الحيرى، حدثنا أبو عبد الله الشيرازى، حدثنى عبد العزيز بن الفضل، حدثنى عبد الجبار بن عبد الصمد، حدثنى الحسن بن أحمد بن هارون، حدثنى محمد بن عبد الله الأردبيلى، عن أبى شعيب قال: سألت إبراهيم بن أدهم (٢) أن أصحبه إلى مكة، فقال لى: على شريطة على أنك لا تنظر إلا لله، وبالله. فشرطت له ذلك على نفسى، فخرجت معه، فبينما نحن في الطواف إذا بغلام قد افتتن الناس بحسنه وجماله، وجعل إبراهيم يديم النظر إليه، فلما طال ذلك قلت له: يا أبا إسحاق، أليس شرطت على أن لا أنظر إلا لله، وبالله. قال: بلى. قلت: فإنى أراك تديم النظر إلى هذا الغلام. فقال: إن هذا الغلام ولدى،

<sup>(</sup>١) الخبر محذوف الإسناد ، ولم أعثر على من أخرجه .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق التميمي، ويقال: العجلي البلخي الزاهد، ثقة مأمون، انظر « الأمير الزاهد » للمقريزي، والحلية (٧/ ٣٦٧، ٨/ ٣)، والسير (٧/ ٣٨٧).

وهؤلاء غلمانى وخدمى الذين معه، ولكن انطلق فسلم عليه منى، وعانقه عنى، فمضيت إليه، وسلمت عليه، وجاء إلى والده فسلم عليه، ثم صرفه مع الخدم، وقال: ارجع انظر أيش يُراد بك، وأنشأ يقول:

هجرت الخلق طراً في رضاكا<sup>(۱)</sup> وأيتمــت العيال لكــي أراكا فلو قطعتني في الحب إربـا لما حــن الفؤاد إلـي سواكـا<sup>(۲)</sup>

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن شجاع بن فارس قال: أنبأنا هناد، قال: أنبأنا محمد، حدثنى صلح ابن محمد، حدثنا حمزة الرقى، حدثنى على بن يعقوب، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا ابن الشيطى قال: حجبجت فى سنة جدبة فبينا أن أطوف بالكعبة إذ بصرت بجارية من أحسن الناس وهى متعلقة بأستار الكعبة تقول: إلهى وسيدى ،ها أنا أمتك الغريبة ،وسائلتك الفقيرة ،حيث لايخفى عليك مكانى، ولا يستر عنك سوء حالى، وقد هتكت الحاجة حجابى، وكشفت الفاقة نقابى، فكشفت لها وجهاً رقيقاً عند الذل، وذليلاً عند المسألة، طال وعزتك ما حجبه عنه الفناء، وصائم عنه ماء الحياء ،قد خمدت عنى أكف المرزوقين، وضاقت بى صدور المخلوقين، فمن حرمنى لم ألمه ،ومن وصلنى وكلته إلى مكافأتك. فدنوت منها ،فبرزتها ،وقلت لها: من أنت، وممن أنت؟ فقالت: إليك عنى، من قل ماله وذهب رجاله ،كيف يكون حاله؟ ثم أنشأت تقول:

بعض بنات الرجال أبرزها أبرزها من جليل نعمتهـا إن كان قد ساءها وأحزنهـا وطالما كانت العــيون إذا

الدهر كما قد ترى وأحوجها وأبترها ملكها وأخرجها فطالما سرها وأبهجها ما خرجت تستشف هو دجها

<sup>(</sup>١) في مختصر تاريخ دمشق: في هواكا (٤/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواه المقريزي في ترجمة إبراهيم بن أدهم (٧٥)، ومختصر تاريخ دمشق (٤/٢٦).

الحمد لله رب معسسرة قد ضمن الله أن يفرجها قال: فسألت عنها ، فأخبرت أنها من ولد الحسين بن على رضى الله عنهم (١). أخبرنا ابن أبى منصور، أنبأنا أبو الحسين بن يوسف قال: قال لنا القاضى أبو الحسين بن صخر الأزدى: تعلق رجل بأستار الكعبة وأنشد (٢):

ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد عَلقْتُها مستجيراً أيها البارى وما أظنك لما إن عَلقْتُ بها خُوفاً من النار تدنيني من النار وها أنا جارُ بيتِ أنت قلت لنا: حِجّوا إليه، وقد أوصيت بالجار

قال بعض السلف: خرجت حاجاً إلى بيت الله، فإذا أنا بسعدون المجنون (٣) وقد تعلق بأستار الكعبة يدعو ويتضرع ويقول: من أولى بالتقصير منى وقد خلقتنى ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك عنى وأنت مولاى. قال: فدنوت منه، فإذا عليه جبة من صوف مرقعة بالأدم، وإذا على كمه الأيمن مكتوب:

تعصى مولاك يا سعيد ما هكذا تفعل العبيد فراقب الله واخش منه ياعبد سوء غداً الوعيد وعلى كمه الأيسر مكتوب:

يا من يرى باطن اعتقادى ومنتهى الأمر من فؤادى اصلح فساد الأمور منّى ولاتدع موضع الفساد

فقلت: يا سعدون أنى لك هذه الحكمة، والناس يزعمون أنك مجنون ؟! فولى وهو يقول:

زعم الناس أننى مجنسون كيف أصحو ولى فؤاد مصون ألف الحزن والبكا في الدياجي فهو بالله مشغف محزون ثم غاب عنى .

<sup>(</sup>۱) في إسناده على بن يعقوب بن سويد قال ابن عبد البر : ينسبونه إلى الكذب . وقيل : كان يضع الحديث (ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في مختصر تاريخ دمشق ، ونسبها لأبي الحسن الدويدة (٢٨ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في صفة الصفوة (٢/ ٣٣٠) .

### باب طواف الحشرات بالبيت

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا العشارى، أنبأنا البن أخى ميمى، حدثنا أبو على البردعى، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنى الحسين بن على العجلى، حدثنا أبو أسامة، عن الأجلح، عن أبى الزبير قال: بينا عبد الله بن صفوان قريباً من البيت إذ أقبلت حية من باب العراق، حتى طافت بالبيت أسبوعاً، ثم أتت الحجر فاستلمتة ، فنظر إليها عبد الله بن صفوان، فقال: أيها الجان إنك قد قضيت عمرتك ، وإننا نخاف عليك من صبياننا، فانصرفى، فخرجت راجعة من حيث جاءت (١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الهوائف (۱۵۷) . وفيه الحسين بن على بن الأسود العجلى ، أبو عبد الله الكوفى قال عنه أبو داود : لا ألتفت إلى حكاياته . . . أراها أوهاماً . وفيه أيضاً أجلح بن عبد الله ، اسمه يحيى ، قال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال الجوزجانى : الأجلح مفتر . وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق .

### باب طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت زمن الغرق

أخبرنا الحريرى، عن العشارى، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد الهاشمى، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو الوليد الأزرقى، قال حدثنى مهدى ابن أبى المهدى، حدثنا بشر بن السرى<sup>(1)</sup>، عن داود بن أبى الفرات، عن علباء ابن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله عز وجل وجّه السفينة إلى مكة، فدارت بالبيت أربعين يوماً، ثم وجّهها إلى الجودى فاستقرت عليه (٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن السرى الأفوه ، أبو عمرو البصرى ، ثم المكسى الواعظ ، رمى بالتجهم ، واعتذر وتاب ، كان ثقة ثبتاً ، صاحب مواعظ ، فتكلم فسمى الأفوه . مات سنة ١٩٥ . خلاصة تذهيب الكمال (٤١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي (١/ ٥٢).

## باب دخول البيت

قد صح عن النبى ﷺ دخول البيت وأنه صلى فيه. ويستحب للإنسان دخوله حافياً (١).

وأول من خلع نعليه عند دخول الكعبة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فخلع الناس نعالهم في الإسلام (٢).

ويستحب أن يصلى فيه النوافل بين العمودين المقدمين كما صلى النبى عَلَيْهُ. أخبرنا أبو القسم الحريرى، أنبأنا أبو إسحاق البرملى، أنبأنا أبو عمر بن حدثنا حيويه (٣)، حدثنا على بن موسى الكاتب، حدثنا عمر بن شبه، حدثنا محشى بن معاوية، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله عَلَيْهُ البيت هو وأسامة، وبلال، وعشمان بن طلحة الحجبي (٤)، فأجيف الباب عليهم، فمكثوا طويلاً، ثم خرج رسول الله عليه، قال عبد الله: فزاحمت فكنت أول من دخل على أثر رسول الله عليه، فأجد بلالاً عند الباب، فقلت: يا بلال أين صلى رسول الله عليه؟ قال:

<sup>(</sup>۱) لما رواه عبد الرزاق (۹۰۷۲) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد أنهم كانوا يـقولون: « لا يدخل أحد الكعبة في خف ولا نعل »، وأخرجه سعيـد بن منصور كمـا ذكر المحب الطبري (۵۰۱).

<sup>(</sup>٢) الخبر في الفاكهي (٢٠٤٠) ، والأزرقي (١/ ١٧٤)، وأوائل العسكري ٣٨.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المحدث الثقة المسند أبو عمر محمــد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى البغــدادي من علماء المحــدثين، مات سنة ٣٨٢؛ انظر ترجمــته في أعـــلام النبلاء (١٦/ البغــدادي من علماء المحــدثين، مات سنة ٣٨٤؛ انظر ترجمــته في أعـــلام النبلاء (١٢/ ٤٠٩)، وتاريخ بغداد (٣/ ١٢١)، والمنتظم (٢١/ ٣٦٤)، والعبر (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) الحَجَبيّ، بفتح الحاء المهملة والجيم، نسب لأنه حجب البيت، ويقال لجميعهم: الحجبيون.

بين العمودين المقدّمين، ونسيت أن أسأله كم صلى "(١). اخرجاه فى الصحيحين . وفى بعض الألفاظ المتفق عليها: « فسألت بلال حين خرج، ما صنع رسول الله عَلَيْنِ ؟ قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة "(٢). ولى لفظ: «عند المكان الذي صلى فيه مَرْمَرَةٌ حمراء "(٣).

وقال مجاهد: دخول الكعبة دخول في حسنة وخروج من سيئة (٤)

\* \* \* \*

# باب ما يصنع الطائف بعد الطواف

إذا قضى الطائف طوافه سن له أن يصلى ركعتين، يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة ﴿ قُلْ يَا أَيُهِا الكافرون ﴾، وفى الثانية بعدها بالإخلاص، والأفضل أن تكون خلف المقام.

\*\*\*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری (۲۰)، ومسلم (۳/ ۳۵۷، ۳۵۷)، والنسائی في الکبری (۲/ ۳۵۸)، والدارمي (۲/ ۳۲۰)، والبيهقي (۲/ ۳۲۷– ۳۲۸)، وابن حبان (۳۲۰۳)، وشرح السنة للبغوی (۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان : ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٤٤٠٠) ، وشرح السنة للبغوي (٣٧٠٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة (٧٠/٥) ولو شواهد. واتفق الأثمة الأربعة على استحباب دخول الكعبة ، واستحسن الإمام مالك كثرة دخولها، لكن محل ذلك مالم يؤذى أو يتأذى بنحو رحمة .

# باب ذكر مقام إبراهيم عليه السلام

قال سعيد بن جبير: مقام إبراهيم الحِجْر<sup>(۱)</sup>. وفي سبب وقوفه عليه قولان:

أحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل، فلم يجده، فقالت له زوجته: انزل افأبي. فقالت : فدعني أغسل رأسك. فاتته بحجر، فوضع رجله عليه وهو راكب، فغسلت شقّة ثم رفعتة وقد غابت رجله فيه، فوضعته تحت الشّق الآخر وغسلته، فغابت رجله فيه، فجعله الله عنز وجل من الشعائر، وهذا مروى عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم (٢).

والقول الثاني: أنه قام على ذلك الحجر لبناء البيت، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير (٣) .

وفى الصحيحين من حديث عمر بن الخيطاب أنه قال: «قلت: يا رسول الله ﷺ ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى »(٤).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في «الدر» إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن حاتم (١/ ٢٢٤)،

وهناك أقوال أخرى في مقام إبراهيم. انظر « زاد المسير » (١/ ١٢٥)، والدر المنشور (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوى في تفسيره (١/١٣/١) ، والطبري في تاريخه (١/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أخبره البغوى فى تفسيره (١١٤/١) ، والطبرى فى تاريخه (١٥٦/١) . والقول الأول أظهر، وسبيل الجمع بينهما أن يكون قيامه للبناء كان بعد قيامه الأول، فإنه مرتب علمه.

<sup>(</sup>٤) أخــرجــه البخــاري (٤٧٩٠)، والترمــذي (٢٩٥٩)، والنســائى (٨/ ١٣)، وابن ماجــة (٢٠٠٩)،والدارمي (١٨٤٩). وأحمد (١/ ٣٦،٢٤)، والبغوى (٣٨٨٧) .

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الركن والمقام من الجنة (١).

وقال ابن عباس: هما جوهرتان من جواهر الجنة ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله عز وجل<sup>(٢)</sup>.

أخبرنا محمد بن عبد الباقى، حدثنا أبو محمد الجوهرى، أنبأنا ابن حيوية، أنبأنا أبو الحسن بن الفهم، حدثنا محمد ابن سعد، عن أشياخ له أن عمر بن الخطاب أخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً بالبيت.

قال بعض سدنة البيت: ذهبنا نرفع المقام فى خلافة المهدى فأنثلم، وهو من حجر رخو، فخشينا أن يتفتت، فكتبنا فى ذلك إلى المهدى، فبعث إلينا بألف دينار، فضببنا بها المقام، أسفله وأعلاه، ثم أمر المتوكل أن يجعل عليه ذهب أحسن من ذلك، ففعلوا.

وذرع المقام ذراع ،والقدمان داخلان فيه سبع أصابع (٣).

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا المبارك ابن عبد الجبار، أنبأنا محمد بن على بن الفتح، أنبأنا ابن أخى ميمى، حدثنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنى إسماعيل بن إبراهيم، حدثنى صالح المرى، عن عبد العزيز بن أبى روّاد (٤) أنه كان خلف المقام جالساً فسمع داعياً دعا بأربع كلمات، فعجب منهن وحفظهن فالتفت فلم ير أحداً: اللهم فرغنى لما خلقتنى له، ولا تشغلنى عما تكفلت لى به، ولا تحرمنى وأنا أسألك، ولا تعذبنى وأنا أستغفرك (٥).

<sup>(</sup>۱) أخــرجه البيــهقي (٥/ ٧٥)، وابن خزيمة (٢٧٣١)، والفــاكهي (٩٦٠)، والبيــهقى فى الشعب (٤٠٣٠)، وعبد الرزاق (٨٩٢١)، وابن حبان (٣٧١٠)، والأزرقى (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٩٦٨) بإسناد ضعيف، والأزرقى (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك الفاكهي جـ١ صـ ٤٨١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العـزيز بن أبى روّاد أبو عبد الرحمن مولى الأزرى، قـال عنه أبو زرعة : كان يرى الإرجاء (أسامى الضعفاء : ١٩٦)، وانظر المجروحين لابن أبى حاتم (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) وفي سنده أيضاً صالح المرّى : ضعيف .

أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا حفص بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، أنبأنا أبو الحسن الصوفى (١)، حدثنا على بن محمد الشيرازى قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: رأيت شاباً فى الطواف، متزراً بعباءة، متشحاً بأخرى، كثير الطواف والصلاة، فوقعت فى قلبى محبته، ففتح على بأربع مئة درهم فجئت بها إليه وهو جالس خلف المقام، فوضعتها على طرف عباءته، وقلت له: يا أخى اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجك. فقام وبددها وقال: يا إبراهيم اشتريت هذه الجلسة بسبعين ألف دينار، تريد أن تخدعنى عن الله عز وجل بهذا الوسخ؟ قال إبراهيم: فما رأيت أذل من نفسى وأنا أجمعها من بين الحصى، وما رأيت أعرز منه وهو ينظر إلى، ثم نهسى وأنا أجمعها من بين الحصى، وما رأيت أعرز منه وهو ينظر إلى، ثم

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكوية، أخبرنى أبو زرعة، أخبرنى أبو بكر العائذى قال: سمعت أبا طالب الرازى يقول: حضرت مع أصحابنا فى موضع فقدموا اللبن وقالوا لى: كل. فقلت: لا آكل، فإنه يشرنى، فلما كان بعد أربعين سنة صليت يوماً خلف المقام، ودعوت الله تعالى وقلت: اللهم إنك تعلم أنى ما أشركت بك قط طرفة عين، فسمعت هاتفاً يهتف بى ويقول: ولا يوم اللبن!!

\*\*\*

 <sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق البغدادي الصوفي الصغير، توفى سنة ٣٠٢، وله ترجمة في أعلام النبلاء (١٤/ ١٥٣)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٩٨)، والعبر (٢/
 (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٣).

# باب ما يصنع بعد الصلاة عند المقام

إذا فرغ من الركعتين، عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وسعى.

\*\*\*\*

#### باب السعى بين الصفا والمروة

قال الزجاج: الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئاً. وهو جمع، واحده صفاة. وصفا، مثل: حصاة وحصى . والمروة: الحجارة اللينة .

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً سأله عن الصفا والمروة لم سميا بذلك؟ فقال: لأن آدم لما حج رقا على الصفا رافعاً يديه إلى الله تعالى ليقبل توبته وقد أصفاها، وقامت إمرأته حواء على المروة ليقبل توبتها.

فصل: وأما السعى بينهما فسيأتى فى قصة زمزم أن هاجر سعت بينهما فكان ذلك أصل السعى.

وقد أختلف الفقهاء فى السعى بينهما: فروى عن أحمد بن حنبل أنه ركن فى الحج لا ينوب عند الدم، وهو قول مالك والشافعى، وروى عنه أنه ليس بركن فيجب بتركه دم، وهو قول أبى حنيفة، ونقل الميمونى أنه تطوع .

فصل: فالله الله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون.

ثم ينزل من الصفا ويمشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة، فيسعي سعياً شديداً حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس، ثم يمشى حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا.

والمرأة تمشى ولا تسعى.

ويستحب أن لا يسعى إلا متطهراً مستتراً، وعن أحمد أن الطهارة في السعى كالطهارة في الطواف.

والموالاة شرط فى الطواف والسعى، فإن قطع الموالاة لحماجة قصميرة فى المدة بني، وإن طال الزمان ابتدأ، ويتخرج لنا أن الموالاة سنة .

\*\*\*\*

#### باب

## ما يصنع بعد السعى

إذا فرغ من السعى عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال إلا أن يختار التعجيل في يومين، ويرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، كما وصفنا في جمرة العقبة ، يبدأ بالجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات من مكة وتلى مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، ويقف بقدر قراءة سورة البقرة، ويدعو الله عز وجل، ثم يرمى الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، ويقف ويدعو كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة ، ويجعلها عن يمينه ، ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة ولا يقف عندها .

فصل : ومن ترك الرمى حتى انقضت أيام التشريق، فعليه دم.

فإن ترك حصاة ففيها أربع روايات:

إحداهن: يلزمه دم.

والثانية: مُد، وفي حصاتين مُدان ، وفي ثلاثة دم .

الثالثــة: يلزمه نصف درهم .

والرابعة: لا شئ عليه.

فإن ترك المبيت ليالى منى لزمه دم، وإن ترك ليلة واحدة: ففيها الروايات الأربع. وجوزً لأهل سقاية العباس ورعاة الإبل أن يدعوا المبيت ليالى منى، وإن يرموا فى أى يوم من أيام التشريق، فإن أقاموا إلى غروب الشمس، لزم الرعاة البيتوتة، ولم يلزم أهل السقاية.

ومن نفر فى اليوم الثانى قبل غروب الشمس دفن ما بقى معه من الحصي، فإن أقام إلى غروب الشمس ، لزمتة البيتوتة والرمى من الغد.

وإذا نفر استحب له أن يأتى الأبطح، وهو المحصب، وحدّه ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيـصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع يسيراً، ثم يدخل مكة .

## باب ذکــر زمــزم

أخبرنا ابن عيسى، أنبأنا الداودى، أنبأنا السرخسى (١)، أنبأنا الفربرى (٢)، أنبأنا الفربرى (٢)، أنبأنا البخارى، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيوب وكشير بن كشير بن المطلب بن أبى وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل وإسماعيل، وهى ترضعه، حتى وضعهما عند دوحة (٣) فوق زمزم، وليس بمكة زرع لأحد، وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابأ فيه تمر، وشناً (٤) فيه ماء، ثم قفا (٥) منطلقاً، فتبعته أم إسماعيل فقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شئ ؟ فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت اؤ لا يضيعنا الله، تم رجعت، فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، ورفع يديه وقال: ﴿ ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ﴿ حتى بلغ ﴿ يشكرون﴾ وقال: ﴿ ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ﴾ حتى بلغ ﴿ يشكرون﴾ [إبراهيم : ٣٧].

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموّبه بن يوسف ابن أعين خطيب سرخس، توفى سنة ٣٨١؛ انظر تـرجمـته فـي أعلام النبـلاء (١٦/ ٩٢)، والعبر (٣/ ١٧)

<sup>(</sup>٢) هو المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربريُّ، راوي « صحيح البخاري »، توفي سنة ٣٢٠؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٥/ ١٠٠)، والعبر (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) الدوحة. هي الشجرة الكبيرة.

<sup>(</sup>٤) الشنان: الأسقية الخلقة واحدها شن وشنة ، وهي أشد تبريداً للماء من الجدد .

<sup>(</sup>٥) قفًا: أي ذهب مولياً وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال: يتلبط (١)، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها، فقامت عليه فاستقبلت الوادى تنظر، هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فانهبطت من الصفا، فاستقبلت الوادى تنظر، هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فانهبطت من الصفا، المجهود (٢) حتى جاوزت الوادى، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبى على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه (٣) تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه (٣) تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غُواث، فإذا هى بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى أظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبى ﷺ: « لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمـزم عيناً معيناً». فشـربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخافوا الضـيعة، فإن ها هنا بيت الله عز وجل، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله (٤).

وهذا الحديث قد بان فيه معنى تسميتها بزمزم، فإن الماء لما فاض زمته هاجر.

قال ابن فارس اللغوى : وزمزم من قولك: زممت الناقة، إذا جعلت لها زماماً تحبسها به.

فصل : واعلم أن أمر زمزم دثر بعد ذلك إلى أن قام عبد المطلب فولى

<sup>(</sup>١) يتلبط: أي يتمرغ ويضرب نفسه بالأرض.

<sup>(</sup>٢) المجهود: الذي أصابه الجهد وهو الأمر الذي يشق.

<sup>(</sup>٣) صَهُ: كأنها خاطبت نفسها فقالت لها: اسكتي.

<sup>(</sup>٤) انظر سبل الهدى والرشاد (١/٣٧١).

سقاية البيت ورفادته، فأُتى في منامه فقـيل له: احفر طيبة. قال: وما طيبة ؟ فأتى من الغد فقيل له: احفر برّة (١) قال: وما برّة؟ فأتى من العند فقيل له: احفر المضنونة (٢). فقال: وما المضنونة؟ فقيل له: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لاتزح (٣) ولا تذم (٤)، تسقى الحجيج الأعظم ، وهي بين الفرث والدم ، عند نقرة الغراب الأعصم (٥)، وهي شرف لك ولولدك. وكالغراب الأعصم ، لايبرح عند الذبائح، مكان الفرث والدم. فغدا عبد المطلب بمعوله ومسحاة، ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فبجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الطوى (٢)، فكبر وقال: هذا طوى إسماعيل. فقالت له قريش: أشركنا فيه. فقال: ما أنا بفاعل شئ خصصت به دونكم، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. فقالوا: كاهنة بني سعد. فخرجوا إليها، فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت، فقال عبد المطلب: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا العجز ، ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء، فارتحلوا، وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجر تحت خُفها عين ماء عذب، فكبّر عبد المطلب، وكبّر أصحابه، وشربوا جميعاً، وقالوا له: قـد قضى لك علينا الذي سـقاك، فوالله لانخـاصمك فيـها أبداً، فرجعوا وخلّوا بينه وبين زمزم<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) بَرَّة: سميت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها.

<sup>(</sup>٢) المضنونة: سميت بذلك لأنها ضن بها على غير المؤمنين، فلا يتضلع منها منافق.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يفني ماؤها.

<sup>(</sup>٤) أى: لا تعاب (النهاية ٢/ ١٦٩) ورده السهيلي. وقال الخشني: أى لا توجمد قليلة الماء، يقال: أذممت البئر إذا وجدتها ذمّة أى قليلة الماء.

<sup>(</sup>٥) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض، وقيل غير ذلك ( الروض الأنف ٢/ ١١٤). وكأن نقـرة الغراب في ذلك المكان تؤذن بما يفعله الأسـود الحبشي في آخر الزمـان بقبلة الرحمن وسقيا أهل الإيمان، وذلك عندما يرفع القرآن، وتحيا عبادة الأوثان.

<sup>(</sup>٦) الطوى: هو البئر، والطيّ: الحجارة التي يطوى أي يبني بها البئر.

 <sup>(</sup>٧) السيرة الشامية (١/ ٢١٨)، والأزرقي (٢/ ٤٤، ٤٥)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٩٣)،
 وطبقات ابن سعد (١/ ٨٣)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٤٥).

# باب

### فضل الشرب من ماء زمزم

روى عن النبي ﷺ أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له »(١).

وقال : « ماء زمزم طعام طُعم، وشفاء سُقم »<sup>(٢)</sup>.

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر أنه لما أسلم قال: يا رسول الله، أنا ها من بين ثلاثين ليلة ويوم. قال: من كان يطعمك ؟ قال: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى، وما أجد على كبدى سخفة جوع. فقال عليه السلام: "إنها مباركة، إنها طعام طعم»(٣).

ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه، فقد روى ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق »(٤).

ويستحب لمن شرب [ماء زمزم] أن يقول: بسم الله ، اللهم اجمعله لنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة ( ۲۲ ، ۳)، والطبراني في الأوسط (۸۵۳)، وأحمد (۳/ ۲۲۰)، (۲۱)، والبيهقي (٥/ ١٤٨)، والحاكم (۱۷۳۹)، والديلمي في الفردوس (۱۲۷)، والأزرقي (۲/ ۵۲)، والعقيلي (۲/ ۳۰۳)، وابن عدي (٤/ ١٤٥٥)، وأخبار أصبهان (۲/ ۳۷). والبيهقي في الشعب (۲/ ۲۱٪)، وابن أبي شيبة (۲/۲۱٪). وفيه عبد الله ابن المؤمل، وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه، لكن للحديث متابعات وشواهد يتقوى بها، فيرتقى إلى مرتبة الحسن والله أعلم. أنظر طرقه والكلام عليه في المقاصد الحسنة بها، فيرتقى إلى مرتبة الحسن والله أعلم، وفيض (٥/ ٤٠٤)، والتمييز (١١٥٢)، وأسنى المطالب (١٢٥١)، والدر (٢٢٧)، والغماز (٢٣٠)، والشذرة (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي موقوفاً على كعب ( ١٠٨٦ ) ، والأررقي ( ٢ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجـه مسلم (٢٤٧٣) ، والبيـهقى ( ٥ / ١٤٧ ) ، وأبو نعـيم فى الدلائل (١٩٧)، وابن سعد (٢١٩/٤)، وابن حبان (٧١٣٣). وأحمد (٥/١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس ( ٢ / ٢٨٨ ) ، والفاكهى ( ١١٠٧ ) ، والديلمى فى الفردوس ( ٢٢٥٥ ) ، والحاكم (٣٤١/٣) ، والأزرقى (٢/٢٥).

علماً نافعاً، ورزقاً واسعـاً، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبى، واملأه من خشتك.

واختلف العلماء: هل يكره الوضوء والغسل من ماء زمزم ؟ فعند الأكثرين لا يكره، وعن أحمد روايتان: أحدهما كذلك، والأخرى يكره لقول العباس رضى الله عنه: لا أحلها لمغتسل، لكن لشارب حلّ وبلّ(١).

قرأ على محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد، حدثنا ابن أبى الفوارس، أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكى، أنبأنا محمد بن المسيب الأدغيانى، حدثنا عبد الله بن حسن، حدثنى أبو على السجستانى، عن عبد الرحمن بن يعقوب قال:

قدم علينا شيخ من هراة ،يكنى أبا عبد الله، شيخ صدق، قال: دخلت المسجد في السحر، فجلست إلى زمزم، فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر، فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه، ثم التفت، فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر، فجلست إلى زمزم، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر، فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منة، فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر، فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر، فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر زمزم، فأتى البئر، فنزع بالدلو، فشرب، فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه، فأخذت طرف ملحفته فلففتها على يدى، فقلت: يا شيخ! بحق هذه البنية (٢) عليك من أنت ؟ قال: تكتم على ؟

<sup>(</sup>۱) حِلّ : أى حلال ، وبِلّ : أى : مباح ، وقيل : شفاء، من قولهم : بُلّ من مرضه ، وأَبِلّ ( النهاية ١ / ١٥٤ ) . والحديث أخرجه الفاكسهى ( ١١٥٨ ) ، والأزرقى ( ٢/٨٥).

<sup>(</sup>٢) البنية: من أسماء الكعبة وقد كثر قسمهم بها وذكرهم لها في أشعارهم.

قلت: نعم، قال: حتى أموت؟ قلت: نعم، قال: سفيان بن سعيد الثوري(١).

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، أنبأنا جعفر بن أحمد، أخبرنا عبد العزيز بن الحسن الضراب، أنبأنا أحمد بن مروان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا الحميدي<sup>(٢)</sup> قال: كنا عند سفيان بن عيينه فحدثنا بحديث زمزم: « إنه لما شرب له» . فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد أليس الحديث صحيحاً الذي حدثتنا في زمزم « إنه لما شرب له»؟ فقال سفيان: نعم. قال: فإني قد شربت الآن دلواً من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد، فحدثة بمئة حديث.

杂杂 杂杂 杂杂

<sup>(</sup>۱) الخبر أورده ابن قدامة المقدسي في كتاب «الرقة» : ۲٤٥ . وفي إسناده من لم أهتد إلى ترجمته ، فضلاً عن جهالة الشيخ الهروى .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الزبير الأسدي الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الحرم المكي صاحب «المسند».انظر تهذيب السير (١٧٧٤)، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٠٦٦).

#### باب ذكر السِّقاية والرِّفادة

وهذا قد يشكل فلنشرحه: كان أصل السقاية حياضاً من أدم توضع على عهد قصى بفناء الكعبة، ويسقى فيها الماء للحاج، والرفادة: خرج كانت قريش تخرجه من أموالها إلى قصى بيضع بها طعاماً للحاج، يأكله من ليس له سعة؛ وسبب ذلك أن قصى بن كلاب استولى على الحرم، وجمع بنى كنانة وقال: أرى أن تجتمعوا في الحرم ولا تتفرقوا في الشعاب والأودية، وكان من عادتهم إذا جاء الليل خرجوا عن الحرم لا يستحلون أن يبيتوا فيه، وقالوا: هذا عظيم. فقال: والله لا أخرج عنه ، فشبت فيه مع قريش، فلما جاء الموسم، قام خطيباً فقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل حرمه، وإن الحاج زوار الله وأضيافه، فترفدوا، واجعلوا طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا، ولو كان مالى يسع ذلك لقمت به، ففرض عليهم فرضاً تخرجة قريش من أموالها، فجمع ذلك، ونحر على كل طريق من طرق مكة جزوراً، ونحر بمكة جزراً كثيرة، وأطعم الناس، وسقى اللبن المحض، والماء، جزوراً، ونحر بمكة جزراً كثيرة، وأطعم الناس، وسقى اللبن المحض، والماء والزبيب، وكان قصى يحمل رجل الحاج، ويكسو عاريهم. ومازال ذلك الأمرحتى قام به هاشم ، ثم أخوه المطلب، ثم عبد المطلب ، ثم قام به العباس رضى الله عنه (۱).

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، أنبأنا الحسين بن محمد الكوفي، أنبأنا محمد بن سعيد، محمد بن على دُحيم (٢)، حدثنا ابن أبي غرزة (٣)، أنبأنا محمد بن سعيد،

<sup>(</sup>١) المنتظم (٢/ ٢١٣) ، والبداية والنهاية مختصراً (٢/ ٢١١) .

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ الثقة المسند المفاضل، أبو جعفر محمد بن عملي بن دُحيَّم الشيباني الكوفي، مات معمد سنة ٣٥٢، لمه ترجمة في أعلام النبالاء (١٦/ ٣٦)، والعبسر (٢/ ٢٩٨)، وتاريخ بغداد (٩/ ٢٥٣)

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ الصدوق الثقة، أحمد بن حازم بن محمد بن يوس بن قيس بن أبي=

حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « لم يرخص رسول الله عليه لأحد أن يبيت ليالى منى بمكة إلا للعباس ابن عبد المطلب: لأجل سقايته (١)».

وروى ابن عـائشـة، عن أبيه قـال: أول من أطعم الحـاج الفـالوذج بمكة عبد الله بن جدعان.

قال أبو عبيدة (٢): وفد ابن جدعان على كسرى فأكل عنده الفالوذج، فسأل عنه. فقالوا: لباب البر مع العسل. فقال: ابغونى غلاماً يصنعه، فأتوه بغلام، فابتاعه، وقدم به مكة وأمره فصنعه للحاج، ووضع الموائد من الأبطح إلى باب المسجد، ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالوذج فليحضر، فحضر الناس (٣).

ومازال إطعام الحاج في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت الخلفاء تقيمه ولا يكلّفون أحداً من ماله شيئاً، وكان معاوية قد اشترى داراً بمكة ، وسمّاها دار المراجل، وجعل فيها قدوراً ، ورسم لها من ماله، وكانت الجزر والغنم تنحر وتطبخ فيها، ويطعم الحاج أيام الموسم، ثم يفعل ذلك في شهر رمضان.

وقد روى البخارى في أفراده من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْ جاء إلى السقاية فاستسقى الناس، فقال العباس: يا فضل اذهب

<sup>=</sup>غَرَزَة، له مسند كـبير، توفى سنة ٢٧٦؛ انظر ترجمتـه في أعلام النبلاء (١٣/ ٢٣٩)، والجرح والتعديل (٢/ ٤٨)، والعبر (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة (۳۰٦٦).

<sup>(</sup>۲) هو معمر بن المثنى التيمى البصرى . أديب ، لغوى ، عالم بالشعر والغريب والأخبار والنسب . توفى سنة ۲۰۹ تاريخ بغــــداد (۲۵۲/۱۳)، مــرآة الجـنان (۲/۲۶)، والفهرست (۲/۳) .

<sup>(</sup>٣) ومع هذا كله فقد ثبت فى صحبح مسلم (٣/ ٣٢٨) : أن عائشة قالت : «يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : لا إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين » .

وفى أفراد مسلم من حديث جابر رضى الله عنه: « أن النبى عَلَيْكُم أتى بنى عبد المطلب فلولا عبد المطلب وهم يسقون على زمزم ، فقال: انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم»(١).

\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦٣٥)، والبيهقي (٥/ ١٤٧)، والحاكم في المستدرك (١٧٤٧)، وقال في التلخيص: فما الحاجة إلى استدراكه، وأحمد (١/٨١)، وابن حبان (٥٣٩٢)، وابن أبى شيبة (١/٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢).

#### باب ذكر العمرة

أصل العمرة والاعتمار: الزيارة. وقد اختلف العلماء في العمرة، فعند أحمد بن حنبل أنها واجبة، وهو مذهب على ، وابن عمر، وابن عباس، والمنصور، ومن قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة.

ويدل على مذهبنا قوله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومن النقل حديث عمر بن الخطاب في مجئ جبريل عليه السلام، وسؤاله النبي ﷺ: ما الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر »(١). ذكر الجوزجي في كتابه المخرج على الصحيحين: « وتحج البيت وتعمر».

فصل : وأركبان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعى في إحدى الروايتين.

وواجباتها: الحلاق على إحدى الروايتين.

وأما سننها: فالغسل للإحرام، والأذكار المشروعة في الطواف والسعي.

فمن أراد العمرة أحرم من الميقات بعد أن يغتسل ويتطيب ويصلى ركعتين، فإن كان بمكة خرج إلى أدنى الحل فأحرم، والأفضل أن يحرم من التنعيم، ثم يطوف بالبيت، ويسعى، ويحلق أو يقصر وقد حل.

فإن فعل من محظورات الإحرام شيئاً قبل الحلاق ففيه روايتان: أحدهما: لا شئ عليه، والثانية: عليه فدية.

فإن ترك الحلاق والتقصير فهل يلزمه دم؟ على روايتين.

杂杂 杂米 杂米

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸) ، وأحمد (۸/۲۷)، وأبو داود (٤٦٩٥) ، والتــرمذى (٢٦١٠) ، وابن ماجة (٦٣) ، وابن منده (١٤/١)، وابن حبان (١٦٨،١٦٨) وغيرهم .

### باب فضل العمرة في رمضان

أخبرنا محمد بن أبى منصور وسعد الخير بن محمد قالا: أنبأنا ابن النضر، حدثنا ابن رزقوية، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد ابن سنا القزاز، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى سلمة، عن معقل بن أبى معقل قال: أرادت أمى الحج، فكان جملها أعجف، فذكرت ذلك لرسول الله عليه فقال: « اعتمرى في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة »(١).

أخبرنا على بن عبيدالله، وأحمد بن الحسن، وعبد الرحمن بن محمد قالوا: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، أنبأنا على بن عمر السكرى (٢)، حدثنا أبو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو إسماعيل، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم إلى النبي علي فقالت: حج أبو طلحة وابنه، وتركاني. فقال: "يا أم سليم عمرة في رمضان تجزيك عن حجة "(٣).

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس وهو فى أفراد البخارى من حديث جابر أن السنبى ﷺ قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: « عمرة فى رمضان تقضى حجة أو قال: حجة معى »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٤٦)، والخطيب البغدادي (١١/١١)، وابن أبي شيبة (٥١/٢).

<sup>(</sup>۲) هو مسند العراق، أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان البعدادي السكري، ويعرف أيضاً بالصيرفي، وبالكيّال. مات سنة ١ '٣٠؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٦/ ٥٣٨)، وتاريخ بغداد (١٢/ ٤٠)، والعبر (٣٪ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٣٦٩٩)، والطبراني في الكبير (١١٤١٠)، وأعجف : يعنى هزيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٨٢) ، ومسلم (٣/ ٢٠٠) ، وابن ماجة (٢٩٩٢) ، والطبراني في الكبيــر (١١٢٩٩)، وأبو داود (١٩٩٠)، وابن خــزيمة (٣٠٧٧)، وابن حبــان (٣٠٠٠).

## باب أسواق العرب التي كانت تقام في الموسم(١)

كان للعرب أسواقاً فى الجاهلية، فأعظمها وأكثرها جمعاً سوق عُكاظ<sup>(۲)</sup>، وكان كسرى يبعث فى ذلك الزمان بالسيف القاطع، والفرس الرائع، والحلة الفاخرة، فتعرض فى ذلك السوق وينادى مناديه: إن هذا بعثه الملك إلى سيد العرب، فلا يأخذه إلا من أذعنت له العرب بالسؤدد، فكان آخر من أخذه بعكاظ: حرب بن أمية. وكان كسرى يريد بذلك معرفة ساداتهم، ليعتمد عليهم فى أمور الحرب، فيكونون عوناً له على إعزاز ملكه، وحمايته من العرب، وكان الناس ينصرفون من سوق عُكاظ إلى سوق ذى المجاز<sup>(۳)</sup>، العرب، وفيقيمون به إلى آخر التروية.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) راجع الأزرقي (١/ ١٨٧)، وشفاء الغرام (٢/ ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٢) عُكاظ : بالقرب من نواحي ركبة إلى جهات الطائف .

<sup>(</sup>٣) ذو المجاز : سوق بعرفة على ناصية كبكب (جبل خلف عرفات مشرف عليها) .

# أبواب فيها نُبذ مما كان يجري للعرب في أيام الموسم بعكاظ وغيرها

باب خطب الفصحاء بمكة خطبة كعب بن لؤى بعكاظ(١)

روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن كعب بن لؤى كان يقف بعُكاظ فى الموسم متوكاً على عصا ويقول: أما بعد أيها الناس ، فاسمعوا وافهموا وتعلموا، الليل ساج<sup>(٢)</sup>، والنهار وهاج، والأرض مهاد، والجبال أوتاد، والسماء بناء، والنجوم أعلام، صلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، وثمروا أموالكم ، والدار أمامكم، والظن عين ما تقولون، زينوا حرمكم، وعظموه، وتمكوا به، فسيأتى له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبى كريم، ثم يقول:

يا ليتنى شاهدٌ نجوي لدعوته خير العشيرة يأتى الحق خذلانا ثم يقول: لو كنت يومئذ ذا سمع وذا بصر، لتنصبّت فيها تنصبُّ الجمل، ولأرقلت (٣) إرقال الفحل فرحاً بدعوته (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك، وقيل : مر أول من سمى يوم الجمعة وكانت تسمى العروبة .

<sup>(</sup>٢) ساج: أي مظلم. (٣)

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة : ٥١ ، والخبر في البداية والنهاية (١/٢٤٨)،
 والمنتظم (٢/ ٢٢٤)، والوفا (١/ ٧٣)، والسيرة الشامية (١/ ٣٢٩) .

# خطبة قُسِّ بن ساعدة(١) بسوق عكاظ

<sup>(</sup>۱) هو قُسِّ بن ساعدة بن زفر بن خدامة بن زياد بن نزار الإيادي. عاش ثلاثهمائة سنة، وكثير من أهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة، وقد سمع النبي الخيار حكمته. وهو أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية، وأول من اتكأ على عصا في الخطبة، وأول من قال: أما بعد، وهو أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، الأغاني (١٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حسان بن خالد السمتى : ليس بالقوى .

<sup>(</sup>٣) هو محمـد بن الحجاج اللخـمي الواسطي، نزيل بغداد. قال البخـاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الدارقطني: كذاب، وجرحه ابن حبان، الميزان (٣/ ٥٠٩). وانظر أقوال العلماء فيه في جامع الجرح والتعديل (٣٨٧٣). وتحرف في اللآلئ (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) هو مجالد بن سعيد الهمداني، شيعي كذاب. الميزان (٣/ ٤٣٨)، وقال أحمد : مجالد ليس بشئ . وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء (٣٣٤) ، وانظر أقوال العلماء فيه في جامع الجرح والتعديل (٣٧٣٨) .

<sup>(</sup>٥) أوْرَق: الورقة من الإبل: لون يضرب إلى الخضرة كلون الرماد. وقيل إلى السواد.

قسماً حقاً، لئن كان في الأمر رضي ليكونن سخط، إن لله عز وجل ديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ ثم قال: أيكم يروى شعره؟ فأنشدوه:

> ن من القرون لنا بصــائرْ يهبن لها مصادر تمضى الأصاغر والأكابر ولا من الباقين غـــابر

فسى الــذاهبيــن الأوليــ لما رأيت مــوارد المـوت ورأيت قومي نحموها لا يسرجع المساضي إلىّ أيقنيت لا محالة أنى حيث صار القوم صائر (١)

قوله: إن في السماء لخبراً ، فيه رد على الملحدين الذين يزعمون أنه ليس غير السماء والأرض وما بينهما، فبين أن في السماء خبراً غير ما يعلمون، والعبره تعرف ما بطن بما ظهر، والخروج من الجهل إلى العلم من قولك: عبرت النهر، وقد قال رسول الله ﷺ في قُس: « إنه يبعث يوم القيام أمة و حده»(۲)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الدلائل » (٢/ ١٠٣، ١٠٤)، والبيهقي في الزهد (٦٨٩) ، وأبو نعيم في الدلائل (١٠٣/١)، والخطيب في تاريخه (١/ ١٨١)، والطبراني في الكبير (٨٨/١٢). وابن سيد الناس في سيرته (١٤٦/١) وقال البيهقي بعد أن أورد بعض طرق الحديث: إذا ورد الحديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفاً دل على أن للحديث أصلاً. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ٢٤١): هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. وقال ابن حجر في الإصابة: طرقه كلها ضعيفة. وقال السيوطى في اللآلئ: وطرقمه كلها ضعيفة (١/ ١٨٣- ١٩٢). وقال ابسن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢١٣) : وهذا حديث من جميع جهاته باطل .

<sup>(</sup>٢) والأمة: الشخص المنفرد بدين، أي يقوم مقام جماعة. وقال الحافظ في الإصابة : آثار الوضع على هذا الخبر لائحة .

# خطبة زيد بن عمرو بن نُفَيّل(١) عند الكعبة

عن الزهرى، قال: قالت أسماء: نظرت إلى زيد بن عمرو بن نفيل وهو مُسند ظهره إلى الكعبة في أيام الحج، والناس مجتمعون، وهو يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى ، ثم قال : اللهم لو كنت أعلم أحبّ الوجوه إليك لعبدتك متوجها إليه ولكن لا أعلم، ثم قال:

إنى نصحت لأقوام وقلت لهـم أنا النذير فلا يغرركـم أحـد لا تعبدون إلها غير خالقك\_\_\_م وإن سئلتم فقولوا ما له أحـــد سبحانه ثم سبحاناً يعود لــــه لا شئ فیما تری تبقی بشاشتـــه لم تغن عن هـرمز يوماً خزائنــه ولا سليمان إذ دان الشعوب لـــه مسخراً دون أسباب السماء لـــه

من قبل ما شج الجودي والجمد<sup>(٢)</sup> يبقى الإله ويودى المال والولمد والخلد قدحاولت عاد فما خلدوا والإنس والجن يجرى بينها البــرد(٣) فــلا ينازعه في مــــلكه أحـــــد

ثم خرج حتى إذا كان ببعض لَخْم قُتل، فرثاه ورقة بن نوفل فقال:

رشدت وأنعمت<sup>(٤)</sup> ابن عمرو وإنما دعاؤك رباً ليس ربٌ كمشــله وقد تدرك الإنسان رحـــمةُ ربــــه

تجنبت تنوراً من النار حاميا وتركك أوثان الجبال كما هـــــــا ولو كان تحت الأرض ستين واديا<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) هو زيد بن عمرو بن نفيل ابن العُزى بن قرط بن رباح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤى. انظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق (٢٥/ ١٦٢) ، والبداية والنهاية (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الجمد : جبل لبني نصر بنجد (معجم البلدان ٢/ ١٦١) .

<sup>(</sup>٣) البرد : جمع بريد . وهو الرسول (تاج العروس) . والأبيات في معجم البلدان (١٦١/٢) ، وخرانة الأدب (٢/ ٣٧)، والأغماني (٣/ ١٢١)، ومختصر تاريخ دمشق (٢٨٤/٢٦) مع اختلاف طفيف في الرواية . وقد اختلف في نسبتها فقيل : إنها لزيد بن عمرو بن نفيل ، ولورقة بن نوفل، ولأمية بن الصلت .

<sup>(</sup>٤) أنعمت : بالغت في الرشد .

<sup>(</sup>٥) الأبيات في سيرة ابن هشام (١/ ٢٣٢) ، والأغانى (٣/ ١٢٥)، ومختصر تاريخ دمشق =

#### باب

# ذكر طرف من خطب رسول الله ﷺ بمكة الخطبة الأولى : يوم الفتح

<sup>= (</sup>٢٦/٢٢٦)، وسير أعلام النبلاء (١/ ١٣٥) مع بعض الاختلاف .

<sup>(</sup>١) استكف: أى استجمع ، من الكافة ، وهي الجماعة . وقيل : نظروا إليه وحمدقوا أبصارهم فيه.

<sup>(</sup>٢) مأثرة : الخصلة الحميدة التي تؤثر ويتحدث بها .

<sup>(</sup>٣) سدانة البيت : خدمته .

فدُعي به، فقال: هاك مفتاحك(١).

泰泰 泰泰 泰泰

# الخطبة الثانية: في اليوم الثاني من فتح مكة

روى أبو شُريح الخُزاعى قال: كنا مع رسول الله على حين افستح مكة، فلما كان الغد من فتح مكة عَدت خُزاعة على رجل من هُذيل فقتلوه بمكة وهو مشرك، فقام رسول الله على خطيباً فقال: "يا أيها الناس! إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهى حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجراً، ولم تحل لأحد كان من قبلى، ولا لإحد يكون بعدى، ولم تجز لى الا قدر ساعة (٢) غضباً على أهلها، ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. يا معشر خُزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتلهم، وإن شاءوا فعقله، ثم قدى رسول الله على الرجل الذي قتلته خُزاعة» (٣).

وقد ذكرنا فى فضائل مكة نحـو هذا الحديث عن ابن عباس أن رسول الله عن الله عباس أن رسول الله عن الله عن عباس أن الله عند عن الله عند عنه عند الله عند عند ا

张张 杂杂 杂染

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق فی السيرة (۶/ ۹۳) ، وأخرج جزء منه الحميدی فی مسنده (۷۰۲)، والمغازی للواقــدی (۲/ ۸۳۵)، والسيــرة لابن حبــان (۳۳۲). راجع الســيرة الشــاميــة (۳۱٤/۵)، وتاريخ الطبری (۲/ ۱۲۱)، ونهاية الأرب (۳۱۲/۱۷) .

<sup>(</sup>٢) الساعة التي أحل للنبي ﷺ القتل فيها بمكة من صبيحة يوم الفتح إلى العصر كما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (٤/ ٩٥). انظر المغازي للواقدي (٢/ ١١٨) ، والبداية والنهاية (٤/ ٢٩).

# الخطبة الثالثة: في حجة الوداع بعرفة

روى الزبير بن بكار (١) بإسناد له أن النبى عَلَيْكُمْ خطب عشية عرفة فقال : «أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في مثل هذا اليوم قبل غروب الشمس، وإنا ندفع بعد غروبها، وكانوا يدفعون غداً عند المشعر الحرام حين تعتم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع قبل طلوعها، هدينا مخالف هدى أهل الشرك والأوثان» (٢).

وفى أفراد البخارى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جُمع حيتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول الله عَلَيْكُ فأفاض قبل طلوع الشمس»(٣).

\*\* \*\* \*\*

## الخطبة الرابعة: في حجة الوداع أيضاً

روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه قبال حين خطب الناس فى حبجة الوداع: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فقد بلغت، فمن كيانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ،كل ربا موضوع، ولكم

<sup>(</sup>۱) هو العلامة النَّسَّابة، قاضي مكة وعالمها، أبو عبد الله الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيـر بن العوام، وهو مصنف الكتاب النفيس « نسب قـريش »، توفى سنة ٢٥٦،، انظر ترجمـتـه في أعلام النبـلاء (١٢/ ٣١١)، والجـرح والتعديل (٣/ ٥٨٥)، وتاريخ بغداد (٨/ ٤٦٧)، والمنتظم (٢٥٦/١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (۳۰۹۵) وصححه، والبيهقى فى السنن (۱۲۵/۵) عن المسور بن مخرمة. (۳) أخــرجه البــخــارى (۱٦٨٤)، وأبو داود (۱۹۳۸)، والنســائى (۳۰٤۷)، وابن مــاجــة

<sup>(</sup>٣٠٢٢)، وثبيـر : جبل عظيم بالمزدلـفة على يسار الـذاهب فيهـا إلى منى وهو منادى بتقدير : يا ثبير ، أى لتطلع عليك الشمس حتى نفيض إلى منى .

رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لاربا، وأنَّ ربا العباس ابن عبد المطلب موضوع كله، وأن كلّ دم كان في الجاهلية موضوع، وأن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هُذيل.

أما بعد، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكنه أن يطاع فيما سوى ذلك من أعمالكم فقد رضى به، فاحذروه على دينكم.

أيها الناس ﴿ إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلّونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ [التوبة: ٣٧] وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق السموات والأرض، و ﴿إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ﴾ [التوبة: ٣٦]. ثلاثة متوالية، ورجب مُضر الذي بين جُمادي وشعبان.

أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقّا، وإن لهن عليكم حقّا؛ عليهن أن لا يُوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فقد أذن الله لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان، لايملكن من أنفسهن شيئاً، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس قولى، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله وسنة نسه.

أيها الناس، اسمعوا منى ما أقول لكم واعقلوا تعيشوا، إن كل مسلم أخو للمسلم، والمسلمون إخوة، ولا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت،

وقد أخرج مسلم فى أفراده من حديث جابر بعض هذه الخطبة وأنها كانت بعد زوال الشمس يوم عرفة .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق ، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وانظر نهاية الأرب (١٧/ ٧٣٣).

#### الخطبة الخامسة: بعرفة أيضاً

روى الزبير بن بكّار بإسناد له عن محمد بن على بن حسين أن النبى ﷺ خطب فى حجة الوداع بعرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا، فى سنتكم هذه، اللهم إنى قد نصحتهم وأبلغتهم كما عهدت إلى ، اللهم احفظنى فيهم (1).

\*\* \*\* \*\*

# الخطبة السادسة: في أيام التشريق

روى الزبير بن بكّار من حديث أبى مالك الاشعرى أن رسول الله عليه قال فى حجة الوداع فى أوسط أيام الأضحى: «أليس هذا اليوم حرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم. ثم أنبئكم من المسلم؟ من سلم المؤمنون من لسانه ويده، وأنبئكم من المهاجر؟ من أمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم، وأنئبكم من المهاجر؟ المهاجر من هجر السيئات، وهجر ما حرم الله. والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يحرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنيه»(٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) لم أعثر على من خرجه ، فليراجع في كتب الزبير بن بكّار .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانى مع معجمه الكبير (٣٤٤٤) ومسند الشاميين (١٦٦٧)، وابن عساكر فى مختصر تماريخ دمشق (١٤٤/١٢٩). قال فى محمع الزوائد: فى إسناد الطبرانى فى الكبير محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف (٣/ ٢٦٨).

# الخطبة السابعة : في أيام الشريق أيضاً

أخبرنا عبد الله بن على المقرىء، أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أنبأنا أبو عمر بن مهدى، حدثنا القاضى أبو عبد الله المحاملى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد الجُريرى(١)، عن أبى نصرة قال: حدثنى أبى قال: حدثنا من شهد خطبة رسول الله ﷺ بمنى في أيام التشريق وهو على بعير فقال: « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد و إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربى على عجمى، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب،(٢).

米米 米米 米米

# الخطبة الثامنة: في حجة الوداع أيضاً

أخبرنا الكرخى، أنبأنا أبو عامر الأذدى، أنبأنا الجراحي، حدثنا المحبوبى، حدثنا الترمذى ،حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفى، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنى سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عليه يخطب فى حجة الوداع فقال: « اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>۱) هو سعید بن إیاس الجُریری ، أبو مسعود البصـری . قال العجلی : ثقــة ، اختلط بآخره ، سـمع منه إسمـاعیــل بن إبراهیم قبل أن یخــتلط (۲۷۲) . وقــال یعقــوب بن سفیان: ثقة أخذوا منه (المعرفة ۲/ ۱۱۰)، والتذكرة (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مطولاً أحمد وقال في المجمع : رجاله رجال الصحيح (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>٣) أخــرجه التــرمذي (٦١٦)، والدارقطني (٢/ ٢٩٤)، وأحــمد (٥/ ٢٦٢)، والفاكــهي (٣) أخــرجه الحاكم في المستدرك (١٧٤١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

#### باب ذكر اجتماع الشعراء بسوق عكاظ وتناشدهم الأشعار

قال الأصمعى: كان النابغة الذبيانى (١) تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فأول من أنشده الأعشى، ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدتة الخنساء أبياتها التى تقول فيها:

وإن صخراً لتَأْتُم الهداة به كأنه علمٌ في رأسه نار

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفاً لقلت إنك أشعر أهل زمانك من الجن والإنس.

فقام حسان، فقال: والله، لأنا أشعر منها ومنك ومن أبيك. فقال له النابغة: حيث تقول ماذا؟ فقال حسان، حيث أقول:

لنا الجفنات الغر تلمعن في الضحى وأسيافنا تقطرن من مجده دما ولدنا بين العيقاء وابن مخــــرق فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا أمــا

فقال: يا بنى، إنك قلت: لنا الجفنات، فقللت عددك، وقلت: يلمعن فى الضحى ، ولو قلت فى الدجا لكان فخراً؛ لأن الضيفان يكثرن بالليل، وقللت عدد أسيافك فقلت: يقطرن، ولو قلت: يجرين لكان أكثر للدماء، وفخرت بمن ولدتك، ولم تفخر بمن ولدك.

وقد كان الزجاج ينكر صحة هذا الحديث ويقول: إن الألف والتاء تأتى للكثرة. قال الله عز وجل: ﴿وهم في الغرفات آمنون ﴾[سبأ: ٣٧]. وقال: ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾. وقال: ﴿ في جنات ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ، الغطافي ، المضرى ، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى ، حجازى ، كان الحكم بين الشعراء في سوق عكاظ ، توفى نحو سنة ١٨ ق هـ . (الأعلام ٣/٩٣) .

#### باب

# ذكر من كان يتولى الحكم بين العرب وإجازة الحاج

كان يتولى ذلك عامر بن الظّرِب، وكان يقال له ذو الحلم. قال الشاعر (١):

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

وما عُلِّم الإنسانُ إلا ليعلما

وكان له أعواد يجلس عليها فيحكم بين العرب ، ويخطب فى أيام الموسم عليها، فيحث الناس على محاسن الأخلاق ، ويقبح لهم الغدر، ويحضهم على الوفاء بالحلف، وحفظ الجار، وهو أول من قضى فى الخنثى من حيث يبول، فلما مات رثاة الأسود بن جعفر فقال:

ولقد علمت لو أن علمى نافعى أن السبيل سبيل ذى الأعسواد ثم لم يجتمع بعده ذلك بعكاظ إلا بسعد بن زيد مناة بن تميم، وقد ذكر ذلك المحل السعدى فقال:

ليالى سعد فى عكاظ يسوقها له كل مشرق من عكاظ ومغرب ثم وليه ثم اجتمع ذلك من بعده بحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ثم وليه بعده ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك ، ثم بعده الأضبط بن فريع بن عوف ابن مالك بن سعد بن زيد مناة، ومازال ينتقل ذلك، وكان آخر من كان له فى ذلك نشب ، الأقرع بن حابس.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قائله هو «المتلمس» . المعارف لابن قتيبة : ٥٥٣ .

## باب إيثار طاعة الله عز وجل في تلك الأماكن على البيع والشراء

دخل ابن عباس رضى الله عنهما الحرم وهم يبيعون ويشترون، فقال: لوعلم الوفد بمن حلّوا لاستبشروا .

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن أحمد بن الحسن بن خيرون، حدثنا عمر بن إبراهيم الزهرى، أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان، أنبأنا على بن محمد المصرى، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: سمعت أبا موسى الشواء يقول: كنت مع أم إبراهيم العابدة بمنى، فلما صرنا عند الجمار، رأت الناس قد أقبلوا على البيع والشراء، فرفعت رأسها الى السماء، فقالت: حبيبى أقبلوا على الدنيا وتركوك، ثم صاحت وسقطت، واجتمع الناس، فغطيتها بثوبى، ثم قلت للناس: أصابها شئ وأوهمتهم أن بها علةً. ثم أقمت عليها حتى أفاقت، فقلت لها: يا أم إبراهيم ما هذه الشهرة؟ فقالت: يا بطال، إذا كان هو يقسم إلينا فلمن نتصنع؟(١).

杂杂 杂杂 杂杂

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣)

#### باب

#### ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة والدعاء(١)

وهي ثمانية عشر موضعاً:

المكان الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله ﷺ، وكان عقيل بن أبي طالب قد أخذه حين هاجر رسول الله ﷺ، فلم يزل بيده وولده حتى باعوه من محمد بن يوسف أخى الحجاج، فأدخله في داره التي يقال لها: البيضاء، وتعرف اليوم بدار ابن يوسف، فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجّت الخيزران (٢)، جارية المهدى، فجعلته مسجداً يصلى فيه، وأخرجته من الدار إلى الزقاق الذي يقال له: زقاق المولد (٣).

المكان الثانى: منزل خديجة رضى الله عنها، وهو البيت الذى كان يسكنه رسول الله على وفيه توفيت خديجة، ولم يزل النبى على مقيماً به حتى هاجر، فأخذه عقيل ،ثم اشتراه منه معاوية وهو خليفة، فجعله مسجداً يصلى فيه، وبناه ،وفتح فيه معاوية باباً من دار أبى سفيان، وهى الدار التى قال فيها رسول الله على يوم الفتح: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن».

المكان الثالث: مسجد في دار الأرقم بن الأرقم، وهي التي يقال لها: دار الخيزران، كان الني ﷺ مستتراً فيه في بداية الإسلام.

المكان الرابع: مسجد بأعلى مكة عند الردم، عند بئر جُبير بن مُطعم، يقال أن النبي عَلَيْ صلّى فيه .

<sup>(</sup>١) يراجع الأزرقي (١٩٨/٢)، والفاكهي (٤/ ٥- ٣٦)، وشفاء الغرام (١٧/١).

<sup>(</sup>۲) هي زوجة المهدي وأم ولده ، انظر تاريخ بغداد (۱۶/ ٤٣٠)، والمنتظم (٨/ ٣٤٦).

 <sup>(</sup>٣) هي في شعب مشهور بشعب بني هاشم. وهناك أقوال أخرى في مكان مسولد النبي
 ﷺ. انظر سبل الهدى والرشاد (١/ ٤٠٨).

المكان الخامس: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن، وهو فيما يقال موضع الخط الذى خطّه لابن مسعود ليلة إذ، ويقال له: مسجد البيعة، فيقال إن الجن بايعوا رسول الله ﷺ هنالك(١).

المكان السادس: مسجد بأعلى مكة أيضاً يقال له: مسجد الشجرة، يقابل مسجد الجن، يقال إن النبى ﷺ دعا شجرة كانت في موضع المسجد فأقبلت تخط الأرض، حتى وقفت بين يديه، ثم أمرها فرجعت.

المكان السابع: مسجد تسميه أهل مكة: مسجد عبد الصمد بن على لأنه بناه.

المكان الثامن: مسجد عن يمين الموقف ، يـ قال له: مسجد إبراهيم ، وهو غير مسجد عرفة الذي يصلى فيه الإمام.

المكان التاسع: مسجد بمني يقال: له مسجد الكبش، لأن الكبش الذى فدا به إبراهيم ولده نزل هنالك.

المكان الحادى عشر: ومسجد على جبل أبى قبيس يقال له: مسجد إبراهيم، وبعضهم يقول: هو مسجد لرجل يقال له إبراهيم وليس بالخليل.

المكان الثانى عشر: مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم، يقال أن النبي عَلَيْهُ بايع الناس عنده يوم الفتح.

المكان الثالث عشر: مسجد العقبة، حيث بايع الأنصار.

المكان الرابع عشر: مسجد بذى طوى، وكان النبى ﷺ ينزل هنالك حين يعتمر وحين يحج ، تحت سمرة في موضع المسجد، وبنته زبيدة بازج.

<sup>(</sup>۱) انظر فى وفـود الجن : البـداية والنهـاية (٩٦/٥)، وتفـسـيــر القـرطبى (١٦/ ٢١٠)، (١٩/١)، والسيرة الشامية (٦٦٨/٦). والدر المنثور (١٦/٦).

المكان الخامس عشر: مسجد الجعرانة حيث أحرم النبي عَلَيْكُ بعمرة.

المكان السادس عشر: مسجد التنعيم (١)، قال رسول الله عَلَيْ لعبد الرحمن ابن أبى بكر : « عـمّر أخـتك من التنعيم فإذا أهبطت بها الأكـمـة فمرها فلتحرم (٢).

المكان السابع عشر: مسجد فى جبل حراء فإن النبى ﷺ كان يتعبد فيه . المكان الثامن عشر: مسجد فى جبل ثور، وهو الذى اختفى فيه رسول الله على وأبو بكر رضى الله عنه.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) وهو الذى يقال له مسجد عائشة سمّى بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نُعيم وعن شماله جبل يقال له نُعيم وعن شماله جبل يقال له ناعم والوادى نَعَمَان ، وهو من الحل بين مرّ وسَرِف على فرسخين من مكة نحو المدينة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۷۸۶)، ومسلم (۱۳۵، ۱۷۸۵)، والحميدي (۵٦۳).

# باب ذكر من كان بمكة فألهم الخروج لمصلحة

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا أبو عبد الله الحميدى، حدثنا أبو بكر الأردستانى، حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت ثمك بن عبد الله الطوسى يقول: سمعت المزنى يقول: كنت الطوسى يقول: سمعت علوش الدينورى يقول: سمعت المزنى يقول: كنت مجاوراً بمكة فخطر لى خاطر فى الخروج إلى المدينة فخرجت، فبينا أنا بين المسجدين (١) أمشى، فإذا أنا بشاب مطروح ينزع، فشهق شهقة كانت فيها نفسه، فكفنته فى أطماره ورجعت (٢).

وروى عن إبراهيم الخواص (٣) أنه قال: كنت بمكة فبينا أنا أطوف بالبيت نودى في سرى: سر إلى الروم، فقلت: يا عبجباً، أكون في بيت الله الحرام فأتركه وأمضى إلى بلاد الروم، ثم هممت بالطواف فلم أستطع، فخرجت إلى بلاد الروم، فلمّا دخلتها سمعت الناس يقولون: بنت ملكنا قد عرضت على كل الأطباء فما عرفوا لها دواء. فقلت : يحملوني إليها فأنا غلام الطبيب، فحملت، فلما دخلت إليها، قالت: مرحباً يا خواص. فقلت: ما لك؟ فقالت: كنت على ديننا حتى البارحة، فإني نمت فرأيت في منامي عرش ربى بارزاً، فانتبهت كما ترى ، لا ينطلق لساني إلا بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما رأوني هكذا نسبوني إلى الجنون. فقلت: لعل الله

<sup>(</sup>١) "بين المسجدين" أي : مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٢) في إسناده من لم أعثر له على ترجمة .

 <sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل ، أبو إسمحاق الخواص . توفى سنة ٢٩١ على الأرجح . المنتظم (٢٦/١٢) ، والحلية (٢٠/٣٥)، وتماريخ بغداد (٧/٦) ، وطبقات الصوفية (٢٨٤) ، والنجوم الزاهرة (٣/ ١٣٢) .

يخلصك منهم، فمن أين عرفت اسمى ؟ قالت: نوديت سنبعث لك من تسلمين على يديه، وألهمت ذكرك. فهممت بالنهوض، فقالت: إلى أين؟ قلت: إلى مكة. فقالت: ها هى مكة. فنظرت، فإذا مكة، فسرت قليلاً فإذا أنا بالبيت (١)!!.

\*\* \*\* \*\*

### باب طواف الوداع

قد ذكرنا أنه واجب، ومن تركه لزمه دم إلا الحائض ، فإنها إذا خرجت من مكة وهي حائض، لم يلزمها شئ.

وإذا طاف طواف الوداع لم يقر بعده، فإن أقام أعاده. وإذا فرغ من طواف الوداع فليقف في الملتزم وليدع.

\*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) والخبر محذوف الإسناد ولم أعثر على من ذكره فيما تحت يدى من مراجع ، وفيما يبدو أن إبراهيم الخواص كان معتقناً للغة الروم ، فضلاً عن إدعائه اتقان الطب !! ولا أدرى كيف عرضت على جميع الأطباء وما عرفوا لها دواء مع أن مرضها لم يمض عليه أكثر من نصف يوم ؟!

# باب ذكر الملتزم

هو ما بين الركن والباب<sup>(١)</sup>، وهو مقدار أربعة أذرع.

قال مجاهد: لا يقوم عبد ثم، فيدعو الله عز وجل بشئ إلا استجاب له(٢).

أخبرنا عمر بن ظفر، أخبرنا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، حدثنا ابن جهضم، حدثنا الحسن بن عبد الرحيم، حدثنا عمر بن محمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، عن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبيت، وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة، وقد خيلا الطواف، فوقفت عند الملتزم أدعو وقلت: اللهم اعصمنى حتى لا أعصيك. فهتف بى هاتف: يا إبراهيم أنت تسألنى أن أعصمك، وكل عبادى يسألونى العصمة ، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ولمن أغفر ؟ قال إبراهيم: فبقيت ليلتى إلى الصباح مستغفراً لله عز وجل مستحياً منه تعالى (٣).

فصل: وليكن من دعاء الطائف للوداع عند الملتزم أن يقول: اللهم هذا بيتك ، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتنى على ما سخرت لى من خلقك، وسيرتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك، وأعنتنى على قضاء نسكى، فإن كنت رضيت عنى، فازدد عنى رضى، وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد : الفاكهي (۲۱۰: ۲۱۷)، والبيهقى فى الشعب (۲۰ فى إسناده إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ابن مُجمع : ضعيف. وقيل : متروك (جامع الجسرح والتعديل ۲۱). وأخرحه عبد الرزاق (۹۰ ٤۷،۹۰٤٦) ، وابن أبى شيبة (جـ٤/ص٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٢٣٨)، والأزرقي (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) في إسناده ابن جهضم ، هالك .

بيتك دارى، هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم اصحبنى العافية فى بدنى، والصححة فى جسمى، والعصمة فى دينى، وأحسن منقلبى، وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى، واجمع لى خير الدينا والآخرة، إنك على كل شىء قدير (١). وإن شاء زاد على هذا الدعاء.

قال أبو سليمان الدارانى: وقف رجل على باب الكعبة حين فرغ من الحج فقال: الحمد لله بجميع محامده كلّها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، لدى جميع خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. ثم قفل إلى بلده فحج من قابل، فوقف على باب الكعبة وذهب يقول مثل مقالته، فنودى: يا عبد الله أتعبت الحفظة من عام أول إلى الأن فما فرغوا مما قلت (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفـاكهي عن محمـد بن على موقوفًا عليه (۷۰۳) وفي إسناده لين، وأخـرجه البيهقي (۵/ ۱۹٤)، والطبراني في الدعاء عن عبد الرزاق موقوفاً عليه (۸۸۳).

<sup>(</sup>٢) اخرجه نحوه البيهقي في الشعب عن معروف الكرخي (٢٠٠) .

#### با*ب* ذكر أماكن بمكة وما والاها وقرب منها

# مثل الحَجُون<sup>(۱)</sup> ، والمحصّب<sup>(۲)</sup>، والحجاز<sup>(۳)</sup> ، ونجُد<sup>(۱)</sup> ذكرها السامع ذكرها السامع

قال بعضهم:

قفا وَدِّعا نجداً ومن حل بالحمـــى وقَلِّ لنجد عندنــا أن يَودَّعـــا وليس عشيات الحمى برواجـــع عليك ولكن خلِّ عينــيك تدمعاً (٥) وأذكر أيــــام الحمى ثـــم أنثنى على كبدى من خشية أن تصدَّعاً وقالت امرأة:

فما وَجُد أعرابية قذفت بها صروف النَّوى من حيث لم تك ظنت عنت أحاليب الرعاء وخيم قد بنجد فلم يُقدر لها ما تمنت إذا ذكرت نجداً وطيب ترابه وبرد حصاه آخر الليل حنت بأكثر من وجد بريا وجسدته غداة غدت أظعانهم فاستقلت بأكثر من وجد بريا وجسدته

#### وقال جميل:

ألاليت شعرى هل أبيتن ليلـــة بوادى القرى إنى إذا لســعيد

(١) الحَجُون : جبل بأعلى مكة ، عنده مدافن أهلها . وقال الأصمعى : الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين (معجم البلدان : ٢/ ٢٢٥) .

- (۲) المحصّب : هو بين مكة ومنى . وهو إلى منى أقـرب . وهو بطحاء مكة ، وهو خيف بنى كنانة وحده من الحجون ذاهباً إلى منى (المراصد : ۱۲۳۵) .
- (٣) الحجار : سلسلة جبلية في شبه الجزيرة العربية تساير البحر الأحمر ، وتحجز منطقة تهامة الساحلية عن منطقة نجد .
- (٤) نجُد : هي الأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشاعر (المراصد: ١٣٥٨) .
  - (٥) الأصل . تتصدعا ، رحذفت إحدى التائين للتخفيف . (٦) وجد . حزن ولوعة .
    - (٧) أظعان ، وظعائن : جمع مفرده ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج .

وقال أبو بكر بن الأنباري (١١): أنشدني أبي:

ليت شعرى عمن أحب يمسسى

هيجتني إلى الحَجُون شـــجون ليته قد بدا لعيني الحَجُون شـــجون حلّ في القلب ساكنوه محــلاً من فؤادى يحلُّ فيه المكيـــن كـــل داء لــــه دواء وداء الحــب داء دفيــن عند ذرى لما يكون أكــــون

#### ولقيس المجنون :

وقال كثير:

الاحبذا نجدٌ وطيب ترابـــه وأرواحُه إن كان نجدٌ على العهـد ألا ليت شعرى عن عوارضتي قناً بطول الليالي هل تغيرتا بعـــدى وعن جارتينا بالأثيل إلى الحميى على عهدنا أم لم تدوما على العهد 

وقد حلفت نجـداً بما نحرت لـه قريش غداة المأزمين وصلــــت وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كناذرة نذرأ فأوفت وحلمست فقلت لها يا عز كل مصيب ق إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت ولابن الدُمينة(٢):

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادنی مسراك وجداً على وجد

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ، أحد الأعلام في عصره ، أديباً موهوباً ، ولغوياً مبرزاً . توفى سنة ٣٢٨. الأعلام (٦/ ٣٣٤)، وطبقات النحويين للزبيدي (١٦٨)، والمنتظم (١٣/ ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الـله بن عبيد الله بن أحـمد من بني عامر بن تيم الله ، والدمـينة أسم أمه ، شاعر من أرق الشعراء ، وتوفى سنة ٣٢٨ ، له ديوان مطبوع . الشعر والشعراء لابن قتسة (١/ ٤٥٨) .

أإن هتفت ورقاء<sup>(١)</sup> في رونق الضحي على فنن (٢) غض النباق من اليرند بكيت كسما يبكى الوليد ولم يكن جلیدا وأبدیت الذی لم تكن تبدی وقد زعموا أن المحمه إذا دنى يمل وأن النأى يشفى من الوجد. بكل تداوينا فلمم يشف مابنا على أن قرب الدار خيرً من البعد وللرضي (٣): يا قلبُ! ما أنت من نجد وساكنه خلفت نجداً وراء المُدلج (٤) الساري (٥) أهفــو إلى الركب تـعلـو لـى ركائبهــم من الحمى في أسيحاق وأطمار (٦) تفوح<sup>(۷)</sup> أرواح نجــــد من ثيـــــابهم عند النزول لقرب العمهد بالدار يا راكبان! قف لى واقضيا وطررى وخبراني عن نجـــد بـأخبـــار هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت داری وسُـــمّار ذاك الحـی سُمــاری وحدَّث الركبُ عنى دمعى الجاري

 <sup>(</sup>۱) ورقاء : حمامة .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه (١/ ١٥) . (٤) المدلج : الذي يسير ليلاً .

<sup>(</sup>٥) السارى : من السرى وهو السير ليلاً .

<sup>(</sup>٦) أُسيحاق : تصغير إسحاق . والأطمار : الثياب البالية .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : تضوع . وكلا اللفظين موافق للمعنى المراد .

#### ولـه(۱):

فيا بانتى بطن العقيق سُقيتُما جاء الغوادى (٢) بعد ماء شؤون (٣) أحبُّكما والمستجين بطيبة (٤) محبة ذخر بات عند ضنين ولابن حَيُّوس (٥):

أسكان نعمان إن الأراك تيقنوا بأنكم في رَبْع قلبي سُوك كان ودوموا على حسن الوداد فإننى بُليتُ بأقوام إذا حفظوا خانوا سلوا الليل عنى مذ نأت بي دياركم هل اكتحلت بالنوم لي فيه أجفان وهل جردت أسياف برق دياركم فكان لها إلا جفوني أجفان ولمهيار (٦):

وإذا هبت صَـــبا أرضِكم حملت ترب الغضا بانا ورندا<sup>(۷)</sup> لام في نجد وما استنصــَحنه بابلي لا أراه الله نجـــدا رد رد لي يوماً على وادى منــي إن قضى اللــه لأمر فات ردا عجبا لي كيف أبقى بعدهــم غير أن قد خلق الإنسان جَلْدا ولهيار<sup>(۸)</sup>:

من ناظر لى بين سلع وقبا (٩) كيف أضاء البرق أم كيف خبا؟ نبهني وميضه ولم تنم عينى ولكن ردّ عقلا عَزبا

(٢) ماء الغوادي : : السحاب .

<sup>(</sup>١) أي لجميل ديوانه (٢/ ٤٨٥) .

<sup>(</sup>٣) ماء الشئون : الدموع .

<sup>(</sup>٤) طيبة مدينة الرسول ﷺ . والمستجنّ : المدفون . ولا يجوز الحلف بالنبي .

<sup>(</sup>٦) ديوانه (٣٣٣/١) . ويلاحظ ضعف الأبيات وسطحيتها .

<sup>(</sup>٧) كذا في الديوان ، وفي المخطوطة (ورندا) وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه (١/ ١٢٠) . (٩) سلع وقبا : اسما موضعين .

قرت له بنات قلبی (۱) خافق ا یا لبع دنا به ولنسیم سحر بحاج ا آلیّة، ما فتح العطار عن سل من یدل الناشدین بالغضا أراج علی والمنی هلها ا وطوفة بین القباب بمناسی

به يوهمنى الصدق بُريْقٌ كدنباً وردّت به عهد الصبا ريح الصبا ن أعبق منه نفساً وأطيبا على الطريد ويردّ السلبا؟ على الطريد ويردّ السلبا؟ فطالعٌ نجم زمان غسربا في لا خائفا عينا ولا مرتقبا وله مرتقبا ولا مرتقبا وله مرتقبا ولا مرتقبا وله مرتقبا

واســـتبردته أضلعي ملتهبـــــا

يا صبا نجد ويا بان الغضال أرفقا بى فى التننى والهبوب واسلما، لا مثل ما طاح دمى منكما بين نسيم وقضيب ففؤادى يشتكى جور النوى وعذارى يشتكى جور المشيب القيكم والهوى يقدم برائي وأغض الطرف والدمع يشي بي لايكن آخر عهدى بكرم ولها ياولاة القلب ليلات القليب ولها والدم ولها والدم ولها والدم بكرم ولها والها والها والها واللها والل

مطمعة، أنت لها واجـــب؟
وإنما هم أمـسك الذاهــب
ففى صباها ناقل كـــاذب
أن يُقرع المنسـم والغــارب

وبجرعاء الحمى قلبى فعسب و وترجل فتحدث عجب عجم و ترجل فتحدث عجب قل العناد قل العناد قلم العناد العناد وهواجسى .

بالحمى واقرأ (۷) على قلبى السلاما إن قلبا سار عن جسم أقاما طيب عيش بالغضا لو كان داما (۲) ديوانه (۱۰۳،۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) في الديوان : يشتكي. وفي المخطوطة : يشكو .

<sup>(</sup>٤) القليب : اسم ماء بنجد .

<sup>(</sup>٦) ديوانه (٣/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>ه) دیوانه (۱/ ۱۳۲ ،۱۳۷) .

<sup>(</sup>٧) في المخطوط : واقد .

حمّلوا ريح الصبا نشـركـــم وابعثوا أشباحكم لي في الكري وله(۱):

> تظن ليالينا عسودا ويا صاحبي ، أين وجه الصباح؟ أسدّوا مسارح ليسمل الغر وخلف الضـــلوع زفير أبـــــــى خلیلی، لی حاجة ما أخـــف أريد لأكترم وابسن الأرا أحب وإن أخصب الحاضرون أرى كبدى قسمت شعبتين(٢)

ولسه(۳).

يــاطرباً لنفحــة نجـــدية وما الصبا ريحي لولا أنــها ولسه(٥).

> حلفت بالمقصري\_\_ لانوا على العيس وخيا رجوا لأثقال الذنـــو فاستنفدوا جهدهــــم

فلثموا ومسمحوا

أعدل حر القلب باستبرادها إذا جرت مرّت (٤) على بلادها

قبل أن تحمل شيـــحا وثُمامــا

إن أذنتم لجفونيي أن تنساما

على العهد من ترى تهملدا

وأين غدُّ؟ صف لعيني غــــدا

ام أم صبغوا فجره أســـودا

وقد برد الليل أن يبردا

بباديــة الرمــل أن أخلُــدا

مع الشـــوق غوّر أو أنجـــدا

حسن ركبوا فأوجفوا فوا فوتها فعنفيوا ب ساعة تخفّ فوا سارين حتى وقفـــوا وجمّروا وطوّفـــوا

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۱/ ۲۲۲، ۱۶۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : شقين .

<sup>(</sup>٣) ديوانه (١/ ٣١٦) .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : هبت .

<sup>(</sup>٥) ديوانه (٢/ ٢٨٣) .

#### وله(۱):

لنا من لیلنا بِلُـوَی الصــــریم فإن تك صاحبا وعزمــت رشـداً فقل لملاعـب العلمــین ســـیری إذا عَرِیَ اللّوی من شـجو قلـبی فلا نامت بحـــاجرة عیــــون ولان الشــ

سريم قراع الهم أو عدّ النجومِ شداً غداً وحملت شطراً من همومي عداً وحملت شطراً من همومي مي مع الحي المقوض أو أقيمي فلبي ومن طرب<sup>(۲)</sup>أصيب به سقيمي ولا بصرت برامة أمّ ريمون ولا بصرت برامة أمّ ريمون ولابن الشبل<sup>(۳)</sup>:

أسلب النوم وأهدى البرحاء والتظى وهنا كأنفاسي التظاء تخذ الهم سيميراً والبكاء وإذا ما أحسن الدمع أسياء بالهوى حتى تبينت الإخياء رب داء قاد للنفيييي للنفيييييييييي دواء

من رأى البرق بنجد إذ تراءى أسلب الافاض فيضاً كجفونى مساؤه والتظى وها نام سُمَّارُ الدجى عن ساهر تخذ الهمَّ السعدته أدمع تفضح وإذا ما أحس ياخليليَّ ولم أشعركما بالهوى حتى عللا قلبى بذكرى قاتليى ولأبى عبد الله الخياط(٤):

خــذا من صبا نجد أماناً لقلبــه واياكما ذاك النسيم فإنــــــــه خليليَّ لو أحببتما لعلمتمــــــا

دیوانه (۳/ ۲۹۵،۲۹۵) . (۲) فی دیوانه : طرف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو على ، محمــد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن الشــبل ، البغدادى . توفى سنة ٤٧٣ على الأرجح . أعلام النــبلاء (١٨/ ٤٣٠) ، والمنتظم (٢١٣/١٦) ، والبــداية والنهاية (١٢/ ٢١٢) ، والكامل (٤٣٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن سنى الدولة أبى الكتائب الكاتب ابن على ، شاعر الشام، ونظمه فى الذروة ، وديوانه مطبوع بدمشق عام ١٩٥٨ ، انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء (٧٦/١٩) ، وعيون التواريخ (٤١٧/١٣) ، والبداية والنهاية (١٩٣/١٢) . والأبيات فى ديوانه : ١٧٠ .

#### ولأبي عبد الله البارع:

خليلي مرّابي على الرمل فاســألا وعوجا على وادى الأراك فحييا هنالك أطلالا ردت بها القلبا وحطا بذاكَ الشعب رحلي وأعقلا قلوصكما آليت أبرحه شيعبا ولا تنكرا لثمي ثـــــراه فإنني نشدتكما أن تمنحاني وقـفـــــة

أبل بها شوقى وأقبضى بها نحبا أخبرنا أبو الحسن الأنصاري، قال: أنشدنا جعفر بن أحمد السُّرَّاج(١)

#### لنفسه:

بين الحطيــــم وزمـــــزم للعاشقين بني الهــــوي أبداً كم بالمحصب من عليـــــل وقال آخر:

والركن والحجر المقبَّسلُ مصارع ليـــــ تجُهــــــل هـــوى طريح لا يُعـــلل وجمع ليسس يُعقلل

عن الحي بالجرعا هاتيكما الكثب

به ذاكر عهداً فمستلم تُربا

رأى البرق نجدياً فحن الى نجدد وبات أسير الشوق في قبضة البعد يعالج قلباً قلبته يد الهـوى على جمرة التوديع في لهب الوجد ولا مسعدا لان فيروانه يقد شغاف القلب منه ولايجدي وما أنطقتة البارقات تشوقـــاً لنجد ولكن للمقيمين فـــي نجد

#### ولابن البياضي:

يا ليلتى بذات الشيح والضال ومنبت البان من نعمان عسودا لى ويا مراتع أطلال بذى سلم لهفى على ما مضى من عصرك الخالى مالى أعلل قلبى بالوقوق على منازل أقفرت منكم وأطـــــلال

<sup>(</sup>١) هو أبو محمـد جعفر بن أحمـد بن الحسن بن أحمد البـغدادي ، السُّرَّاج ، المحدث ، الأديب ، الشاعر ، صاحب كتاب « مصارع العشاق » . توفي سنة ٥٠٠ . أعلام النبلاء (١٩/ ٢٢٨) ، وذيل طبـقات الحنابلة (١/ ١٠٠) والبـداية والنهاية (١٦٨/١٢) ، والمنتظم (۱۰۲/۱۷) .

#### ولأبى محمد بن الخفاجي (١):

سل أراك الجزع هل جـادت به

أتظن الورق في الأيك تغنى إنها تُضمر حزناً مثل حزنيي لا أراك الله نجداً بعده\_\_\_ا أيها الحادى بها إن لم تجبني هل تباريني إلى بث الجوى في ديار الحيي نشوى ذات غُصن هبُ لها الشوق ولكن زادنــا أننا نبكى عليـها وتغـــــــني يا زمان الخيف هل من عودة يسمح الدهر بها من بعد ضن أرضينا بثنيات الليوى عن زرود يا لها صفقة غين وأحاديث الغضا هل علمت أنها تملك قلبي قبل أذني

#### وقال السرى الرفاء (٣):

مررنا بالعقيق فمن عقيـــق ترقرق في محاجـرنا فذابا ومن مغنى جعلنا الشوق فيه سؤالا والدموع له جــوابا وقسال(٤):

تذكر نجداً فحن أدّكاراً وأرّقه البرق لما استنارا أمات صبابته صبره وكان يرى أن يموت اصطبارا وجار الهوى فاستجار الدموع إذا لم يجد غيرها مستجارا

ولأبي الحسن بن طاهر الحبّار (٥):

إلى أن رأيت بالكثيب ريما يرتاد منه الشيح والقيصوما

<sup>(</sup>١) انظرديوانه ص : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : مثل .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه : ١ / ٣٩٩ . والسرى الرفاء شاعر محسن ، ديوانه مطبوع . توفي سنة ٣٦٢ . انظر ترجمته في أعلام النبلاء (٢١٨/١٦) ، وتاريخ بغداد (٩/ ١٩٤) ، والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۷۰) ، والمنتظم (۲۱۸/۱٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه : ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن بن طاهر الحبار بالراء المهملة .

تجددت لى طربة إلى الصبا وذكرتنى وكلتنى أنشد البروق عن أهل الحاها إنها منازل تعلى وبت من وقفت فيها سالماً رأد الضحى وبت من شجية عذرية إن الهلوي العذرى العذرى النفحة الشمال من تلقائها ردى على يا ظيف من يسكن بطن وجره كيف عرف إلى اهتديت بابلا وأنست لا تعرف إلى اهتديت بابلا وأنست لا تعرف إلى المتعنى فن الكرى زرت فلم تمنع وذنب مقلتى أن الكرى ولأبى القاسم المُطرز (٤):

وذكرتنى عهده القسديما أهل الحمى وأسال الرسوما منى إذا شارفتها التسليما وبت من وجد بها سليما العذرى لايفارق الكريما ردى على ذلك التسليما كيف عرفت الجسر والحريما؟ تعرف إلا رجوع الصريما حملت من عرارها شميما أن الكرى (٢) يعتادها تهويما (٣)

وأنت على حكم الصبابة نازلُ فضنت علينا بالسلام المنازلُ الفض (٥).

نواشر لسن يُطعن البُرينا أخذن لنجد عليها يمينا فأرخوا النسوع وحبُلوا الوضينا ملاءُ الدجى والضحى قد طُوينا حسون أن بقلبك داءً دفينا

ضحى كل عذرى الغرام عن الهوى وأنت ع نزلنا إلى التوديع من دارة الحمــــــــــــــــ فضنّت ولأبى منصور بن الفضل (٥):

<sup>(</sup>١) السليم : الملدوغ .

<sup>(</sup>٢) الكرى : النوم .

<sup>(</sup>٣) التهويم : النوم الخفيف .

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الواحـد بن محمد بن يحيى بن أيوب ، أبو القاسم الشـاعر المعروف بالمطرز .
 توفى سنة ٤٣٩ . المنتظم (١٥/ ٣١٠) ، وتاريخ بغداد (١٦/١١)، والأعلام (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه ص : ١٥ .

#### ولى من قصيدة عارضت بها قول ابن الفضل:

إذا جسزت بالغسور عرَّج يميناً وسلم على بانه الواديين ومل نحو غصن بأرض النقا ورو ثرى أرضهم بالدمسوع وصح في مسغانيهم أين هم؟ أراك يشسوقك وادى الأراك سمقى الله مسرتعنا بالحسمى وعساذلة فسسوق داء المحب لمن تعدلين (٣) أما تعذرين إذا غلب الحب صح العستاب

. ولى من قصيدة :

عرجوا بالرفاق نحو الركب وخلوا لى من النقاب لماظاً فه بوب الرياح من أرض نجد يا نسيم الصبا ترنم على الدوح (١) من معيد أيامنا بلوى الجزع يا غصون النقا سأسقيك دمعى

ف قد أخذ الشوق منا يمينا فإن سمعت أوشكت أن تبينا<sup>(1)</sup> وما تشبه الأيك تلك الغصونا وخلّ الضلوع على ما طُوينا وهيهات أمّوا طريقاً شَطونا<sup>(1)</sup> آلدار تبكى أم الساكنينا وإن كسان أورث داءً دفسينا رويداً رويداً بنا قسد بلينا فلو قد نفعت دفعت الأنينا تعببت وأتعببت لو تعلمينا

وقفوا وقفة لأنشد قلبي أوردونى إلى العذيب وحسبى قوت قلبى وحبذا من مهب بصوت يشجى وإن طار لبى (٥) وهيهات أين منى صحبى ؟ وكف(٦) عينى يكفى عيون السحب

<sup>(</sup>١) تبين : تبعد ، من اليين .

<sup>(</sup>٢) الشطون : البعيد .

<sup>(</sup>٣) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٤) الدوح جمع دوحة ، وهي الشجر الكثيف .

<sup>(</sup>٥) اللب: العقل.

<sup>(</sup>٦) يقال : عينان واكفتان : دامعتان .

#### ولى من قصيدة:

عشرت بريحكم الصبا سحراً ما لى أراك سقيمة بهم أتبعتها نفساً أشيعها قف صاحبى إن كنت تسعدنى وانشد فؤادى عند كاظمة فرضوا على الأجفان أن لا كيف اصطبارى بعد فرقتهم ولى من قصيدة:

ودعوا يوم النوى واستقلوا يا نسيم الريح بلغ إليهم لي من الريح الشمال انتهال عرضوا قلبى لسقم طويل أيها الركب إن جزت عرج شم إياك وحسبلى زروذ شم إياك وحسبلى قلم يغنهم لو بكت عينى على قدر وجدى مرض القلب زرود جنته مايا عرب البر أنتم حسماه ولى من قصيدة:

قف بالرياض على الغيدير ذكر أثيلات النَّقال وأفض دميوعك ربما واحبس زفيراً إن بدا يا بانة الوادى أنعيدي وتمايلي بالورق تشيدو

فارتاح قلبى المدنف الحرضُ يا ريح عندى لابك المرضُ فإذا جروح القلب تنتقضُ عند الكثيب فشم لى غرضُ في كل ركب راح يعترضُ تلتقى فاصبر لما فرضوا واشده ما عنهم عصوضُ واشده ما عنهم عصوضُ

ليت شعرى بعدها أين حلوا أن عقدى معهم لا يُحَلُّ . فإذا هبت سحيراً فعل فياطن يظهر منه الأقل فيعليل الغور ما يستبل فيكر منه المقرد ما يستبل فدم المقسد وحل بعدها أنشاط عقد وحل مسار واديهم دماً لا يحل أبذاك الرمل يا قصوم صل ؟ فلماذا جاركم يُستَذلَ ؟

واندب بها ندب الأسير ما كان من عيش قصير سكنت بها نار السعير هاج النبات من الزفيير في مصوطن الرمل الوثير في مصوطن الرمل الوثير

حاشاك من حرر الهوى وسلمت من عريش مرير أين الذين عسهدتهم بفنائك الرحب الغرير لله أيامـــاً مــضت لانت لنا لين الحـــرير،

ولى من قصيدة:

هل عند ربع عمف خبر من الخبر

من أين يعلم قفسر دارس<sup>(١)</sup> الأثر

وقـــفـت تســـال ورداً إذ وردت به

وما شفيت غليل الصدر في الصدر

دع ماء عينك واحلل من مزادتة

ف\_إنما خُلقَت لـلدمع والـــهـــر

خلفت قلبك في الأظعان إذ نزلت

في المأزميين زميان النفير في النفر

ورحت تطلب في أرض العراق ضحيً

ماضاع عند منى فاعهب لذا الخمور

لما طرقنا النقا كان الفؤاد معيي

فضل عنى بين النضال والسَّحرر

يا أرجل العيس تهنك الرمال فما

أغمدو بوجمدى غمدأ إلا عملي الأبر

عببت من بارق في الحي أزعبني

فجاد جفني قبل الغيم بالمطبر

قصايدى بدويات وقد نزليست

ريف العراق فناأت رقة الخضر

طبع الرضى وعملم المرتضى جمعا

معاً لشعرى وفحواه إلى عمر

<sup>(</sup>١) دارس الأثر : ممحو .

#### ولى في اخرى:

يا صاحبي، إن كنت لي أو معيى فعد إلى أرض الحمي نرتع وسل عن الوادي وأرباب\_\_\_\_ه وانشد فؤادي في ربي المجمع حى كثيب الرمل رمـل الحمـــــى واسمع حديثاً قــد روته الصــــــــــبا وانزل على الشيح بواديه ـــم عيدٌ متى كنت وكان الهـــوى فصم إلا عنهم مســمعى لهفي على طيب ليال خليت عودي تعودي مدنفاً قد نعي

وقف وسلم لي على لعلــع تسنده عن بانة الأجـــرع واشمم عشيب البلد البلقع(١)

ولى في اخرى<sup>(٢)</sup>:

تمـــلكوا واحـــتكموا تصـــرفوا في مـلكهم إن وصـــلوا محبهم اصـــبر لما شــاؤا أو قد أودعوا ســرٌ فؤادي يا ليت شعري إذ غدوا تبكــيهم أرض منــي ما ضرهم حين سـروا ِ يشوقمنى واديهم

وصار قلبي لهم فلا يقال: ظلموا أو قطعــوا فهم هم أن أشأ الذي قد حكموا حببهم واستكتموا یا أرض سلع أخبری وحـــدثی عنـــهم أأنجــــدوا أم أتــهمـوا(٣) وتشـــتكيهم زمـــزمُ لو وقفوا وسلموا وضالــة والسلـــمُ

#### ولى في أخرى :

إلى كم أسائل هـــذى المغانى لقد نطقت لو فهمت المعانــي أما لك شغل بما أنت فيه من الوجد عن ذكر ماضى الزمان!

<sup>(</sup>١) البلقع: الخراب.

<sup>(</sup>٢) تحرفت هذه الأبيات كثيراً في المدهش ص : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) أنجدوا أو أتهموا : أي أشخصوا إلى نجد أم إلى تهامة .

قفوا بي أحيى كثيب النقا فإن الكثيب لمن تعلمات بكيت لمرّ زمان مصفى فعينى السماك أو المريزمان أأنسى لراحة عهد الحمي دعاني فوجدي به قد دعاني ولى في أخرى:

يا رفيقيّ قفا لي فانظـــرا إن عيني لدموعي لاتــري هل خبت نارهم أو أوقدت أو جسرى واديهم أو أقفسرا إن قلبي فاته شرب الحمي فهو لاينفعه أن يمطيرا آه من طيب ليال سلفت(١) كان كل الدهر فيها سحرا أترى يرجع لى دهر مضيى أم ترى ينفعني قولى: تُـرى؟!

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) سلفت : برحت ، وانصرمت .

### باب قبول الحاج

قرأت على أبى القاسم الحريري، عن أبى طالب العشارى، حدثنا أحمد ابن إبراهيم بن الحصين، حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى (١) قال : سمعت محمد بن أبى إسحاق السرّاج قال: سمعت على بن الموفق يقول: حججت نيّفاً وخمسين حجّة ، فنظرت فى أهل الموقف وضجيج أصواتهم، فقلت: اللهم إن كان فى هؤلاء أحد لم يُتقبل حجّه فقد وهبت حجتى له! فرجعت إلى مزدلفة، فبت بها، فرأيت فى المنام ربّ العزة تبارك وتعالى، فقال لى: يا على بن الموفق! تسخّى على ؟! قد غفرت الأهل الموقف وأمثالهم، وشفّعت يا على بن الموفق! تسخّى على ؟! قد غفرت الأهل الموقف وأمثالهم، وشفّعت كل واحد فى أهل بيته وذريته وعشيرته، وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة (٢).

أخبرنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا مكى بن على، حدثنا أبو إسحاق المزكى قال: سمعت أبا الحسن البلخى يقول: سمعت عبد الرحمن بن عبد الباقى يقول: سمعت بعض مشايخنا يقول: قال على بن الموفق: لما تم لى ستون حجة، خرجت من الطواف، وجلست بحذاء الميزاب، وجعلت أفكر: لا أدرى أى شيء حالى عند الله عز وجل؛ وقد كثر ترددى إلى هذا المكان، فغلبتنى عينى، فكأن قائلاً يقول لى : يا على التدعو إلى بيتك إلا من تحبه ؟ قال: فانتبهت وقد سرر عنى ما كنت فيه (٣).

وروى عن على بن الموفق قال: حججت في بعض السنين فنمت ليلة

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله ، أبو إسحاق المزكى، الحافظ الزاهد . توفى سنة ۲۹۰ . المنتظم (۲۲/۱۳) ، والبداية والنهاية (۲۱/۱۰) .

<sup>(</sup>۲) حليـة الأولياء (۲/ ۳۱۲)، وطبقـات الأولياء (۳٤٠)، والبيـهقى فى الشـعب بنحوه (٤٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١١١/١١) ، وطبقات الأولياء (٣٤١) ، وفيه جهالة حال المشايخ .

عرفة في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء، فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله. قال: لبيك يا عبد الله. فقال: تدرى كم حج بيت الله في هذه السنة ؟ قال: لا أدرى. قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف! فتدرى كم قبل منهم ؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس! قال: ثم ارتفعا في الهواء فغابا عنى، فانتبهت فزعاً وأغتممت غماً شديداً، وأهمنى أمرى، وقلت: إذا قبل ستة أنفس ، فأين أكون أنا في ستة أنفس؟ فلما أفضت من عرفة وبت عند المشعر الحرام ، جعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، فغلبني النوم، فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما ، فنادى أحدهما صاحبه، وأعادا ذلك الكلام بعينه، ثم قال: أفتدرى ماذا حكم ربنا في هذه الليلة ؟ قال: لا. قال: فإنه وهب لكل واحد من الستة، ميئة ألف. فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف!!(١)

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) مما ينبغى أن ينبه عليه أن ما يراه القـوم فى مناماتهم ، وما يأتى إليهم من هواتف ، لا يصح أن يعوّل عليه فى أمور الدين .

#### باب

## ذكر من آثر ذا فاقة بنفقة الحج ولم يحج فبعث الله عز وجل ملكاً فحج عنه

قرأت على محمد بن ناصر، عن الحسن بن أحمد الفقيه قال: حكى لى أبو الحسن على بن أحمد الهذلي قال: حكى لى أبو الحسين بن سمعون(١) أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبب إليه الحج قال: فحدثت عنه أنه قال: ورد الحجيج في بعض السنين إلى بغداد، فعزمت على الخروج معهم إلى الحج، فأخذت في كمي خمسمائة دينار، وخرجت إلى السوق أشترى آلة الحج، فبينما أنا في بعض الطريق عارضتني إمرأة فقالت: رحمك الله، أنا إمرأة شريفة ولى بنات عراة ، ولليوم الرابع ما أكلنا شيئاً. قال : فوقع كلامها في قلبي، فطرحت الخمسمائة دينار في طرف إزارها وقلت: عودى إلى بيتك ، واستعيني بهذه الدنانير على وقتك، وانصرفت، ونزع الله -عز وجل- من قلبي حلاوة الخروج في تلك السنة، وخرج الناس وحجوا وعادوا، فقلت: أخرج للقاء الأصدقاء، والسلام، فخرجت، فجعلت كلما لقيت صديقاً سلمت عليه وقلت: قبل الله حجك، وشكر سعيك، يقول لى: وأنت، قبل الله حجك، وشكر سعيك. فطال على ذلك ، فلما أن كانت تلك الليلة رأيت النبي عَلَيْ في المنام فقال لي: يا فلان لا تعجب من تهنئة الناس لك بالحج، أغشت ملهوفاً، وأعنت ضعيفاً، فسألت الله تعالى فخلق على صورتك ملكاً فهو يحج عنك في كل عام، فإن شئت حج ، وإن شئت لا تحج.

<sup>(</sup>۱) هو الواعظ الكبيـر المحدث ، أبو الحسين ، مـحمد بن أحـمد بن إسمـاعيل بن عنيس البـغـدادى ، تـوفى سنة ٣٨٧ . انظر أعـلام الـنبـلاء (١١/٥٠٥) ، وتاريـخ بغـداد (١/٤٧١)، وطبقات الحنابلة (٢/ ١٥٥) .

وقد روى نحو هذه الحكاية على غير هذه الصفة عن ابن المبارك نفسه أبو سعيد بن عبد الملك بن أبى عثمان الواعظ بإسناد له، أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو يريد الحج ، فإذا بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة ، فوقع فى نفسه أنها ميتة ، فوقف وقال: يا هذه! أهذه ميتة أو مذبوحة؟ فعالت: ميتة ، وأنا أريد أن آكلها وعيالى . فقال: إن الله عنز وجل قد حرم الميتة ، وأنت فى هذه البلد . فقالت: يا هذا انصرف عنى . فلم يزل يراجعها الكلام وأنت فى هذه البلد . فقالت: يا هذا انصرف عنى . فلم يزل يراجعها الكلام وجاء فطرق الباب ، ففتحت ، فنزل عن المبغل وجذبه فدخل البيت ، ثم قال للمرأة: هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم . ثم أقام حتى رجع الحاج ، فجاءه قوم يهنئونه بالحج ، فقال : ما حججت السنة . فقال له بغضهم : يا سبحان الله! ألم أودعك نفقتى فى موضع كذا وكذا ، وقال الأخر : ألم تشتر لى كذا . فقال : لا أدرى ما تقولون ، أما أنا فلم أحج بطاء ، فلما كان الليل أتى فى منامه ، فقيل له : يا عبد الله بن المبارك ، إن الله جل جلاله قد قبل صدقتك ، وإنه بعث ملكاً على صورتك فحج عنك .

وحكى عن بعض السف أنه نوى الحج ومعه ثمانمائة درهم، فعرضت له ذات يوم حاجة، فبعث ولده إلى بعض جيرانه، فرجع الولد يبكى، فقال: ما لك يا بنى؟ قال: دخلت على جارنا وعندهم طبيخ فاشتهيته فلم يطعمونى، فذهب الرجل إلى جاره يعاتبه على ما فعل، فبكى الجار وقال: قد ألجأتنى إلى كشف حالى، إنّا منذ خمسة أيام لم نطعم، فطبخنا ميتة وأكلنا، وعلمت أن ولدك يجد ما لا لايحل له معه أكل الميتة. فتعجب الرجل وقال لنفسه: كيف النجاة وفى جوارك مثل هذا، وأنت تتأهب للحج؟ فرجع إلى بيته وأعطاه الثمانمائة درهم. فلما كان عشية عرفة أرى ذا النون فرجع إلى بيته وأعطاه الثمانمائة درهم. فلما كان عشية عرفة أرى ذا النون المصرى حرحمه الله فى منامه وهو بعرفات كأن قائلاً يقول: يا ذا النون ترى هذا الزحام على هذا الموقف ؟ قال: نعم. قال: ما حج منهم إلا رجل تخلف عن الوقوف فحج بهمه، فوهب الله له أهل الموقف. قال ذو النون:

من هو ؟ قيل له: رجل يسكن دمشق، فذهب ذو النون إلى دمشق، وبحث عنه حتى عرفه وسلم عليه (١).

非常 染染 涂染

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية مجهولة الإسناد ، وعلامات الوضع فيها لائحة .

# أبواب ذكر كبراء الحج وساداتهم

### باب ذكرحج الملائكة

جاء فى الحديث أن الملائكة لقت آدم عليه السلام بعد حبجه فقالوا: لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام. قال: فما كنم تقولون حوله ؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فكان آدم يقولها فى طوافه (١).

وقد روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام وقف على رسول الله عليه وعليه عصابة حمراء قد علاها الغبار، فقال له رسول الله عليه: ما هذا الغبار الذى أرى ؟ قال: إنى زرت البيت فازدحمت الملائكة على الركن، فهذا الغبار مما تثير بأجنحتها (٢).

وقال عشمان بن يسار: بلغنى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث ملكاً لبعض أموره في الأرض، استأذنه ذلك الملك في الطواف ببيته، فهبط ذلك الملك مُهلاً<sup>(٣)</sup>.

وقاً ل وهب بن مُنبه: قرأت في بعض الكتب الأولى أنه ليس من ملك بعثه الله إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت، فينقض من تحت العرش ملبياً حتى يستلم الحجر، ثم يطوف سبعاً بالبيت، ويركع في جوف ركعتين، ثم يصعد (٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرق (١/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (١/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي (١/ ٣٥)، والبيهقي في الشعب (٣٩٩٠) .

أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا إسماعيل النصرآبادى، أنبأنا المغيرة بن عمرو، أنبأنا المفضل بن محمد، حدثنا إسحاق بن ابراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعانى، عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه أنه قال: ما بعث الله تعالى ملكاً ولا سحابة فتمر حيث تبعث حتى تطوف بالبيت، ثم تمضى حيث أمرت (١).

杂杂 杂杂 杂杂

<sup>(</sup>١) في الخبر من لم أعثر على ترجمته ، وعزاه السيوطي في الدر (١/ ٢٣٩) إلى الجندي.

# باب ذكر حج آدم عليه السلام

قد سبق في كتابنا هذا أن الله عنز وجل أمر آدم عليه السلام ببناء البيت وبالطواف حوله .

وروى عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن ابن لى بيتاً، فأقبل يتخطأ فطويت له الأرض، ولم يقع قدم على شئ إلا صار عمران حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت ، وطاف به وصلى فيه (١).

وروی عن مجاهد، عن ابن عباس أن آدم علیه السلام نزل بالهند فحج من الهند أربعین حـجة علی رجلیه، فـقیل لمجاهد: هلّا کـان یرکب ؟ قال: وأی شیء کان یحمله (۲)؟ .

وفى روايه أخرى عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى موضع البيت، ثم أنزل عليه الحَجَر وهو يتلألأ من شدة بياضه، فضمه أنساً به، ثم قيل له: تخط فإذا هو بالهند، فمكث ماشاء الله، ثم استوحش إلى الركن، فقيل له: أحجج ، فحج (٣).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا عبد الله ابن الحسين الهمداني، أنبأنا الدارقطني، حدثنا أحمد بن نصر بن طالب

<sup>(</sup>۱) جز من حدیث طویل أخـرجه الأزرقی (۲/۳۱) ، وأبو الشـیخ فی العظمة (۱۰۰۹) ، وأشـار إلیه ابن کثیر فـی البدایة والنهایة (۱/۸۰) وهو موقوف ، وفیه طلحـة بن عمرو وهو متروك . (التقریب : ۳۰٤۱) .

<sup>(</sup>٢) أخرج شطره الأول الأزرقي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقى (١ / ٣٩) . وقـال المحب الطبرى فى القرى ص ٤٨ : ولا تضاد بين الخـبريـن ، لأنه يجوز أن يـكون تخطيـه من مكة إلى الهند أطلق عليـه هبـوط ؛ لأنه انحطاط من عُلُو إلى سُفُل ، فإن مكة أرفع من أرض الهند .

الحافظ، حدثنا حفص بن عمر الرافعى، حدثنا محمد بن كثير العبدى، حدثنا عبد الله بن المنهال، عن سليمان بن قسيم، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال النبى على الله عنه الله عنه وجل آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى، فاقبل معذرتى، وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى، وتعلم ما عندى فاغفر لى ذنوبى، أسألك إيماناً يباشر قلبى، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى ، ورضنى بما قسمت لى . فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم إنك قد دعوتنى دعاء استجبت لك فيه، ولن يدعونى أحد من ذريتك با استجبت له، وغفرت له من وراء كل الم استجبت له، وغفرت له من وراء كل تاجر، وأنته الدنيا وهى راغمة وإن كان لايريدها (1).

قَسيم المذكور في هذا الحديث مفتوح القاف مكسور السين .

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر ( مختصر تاريخ دمشق ٢٢٣/٤)، وأخرجه الأزرقى (١/ ٤٤)، موقوفاً على عبد الله بن أبى سليمان. وفيه سليمان بن قَسيم وقيل: ابن يُسير، أبو الصباح، قال عنه ابن حجر فى التقريب (٢٦٢٨): ضعيف. وسليمان بن بُريدة بن الحُصيب الأسلمى قال البخارى: لم يذكر سماعاً من أبيه (التاريخ الكبير ١٧٦١/٤).

### باب ذكر حج الأنبياء عليهم السلام

قال عـروة بن الزبير: بلغنى أن البيت وضع لآدم عليـه السلام يطوف به، وأن نوحا قد حجه، وجاءه وعظمه قبل الغرق(١).

وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل ما شيين، وحج موسى على جمل احمر وعليه عباءتان قطوانيتان، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فبينما هو يلبى سمع صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدى أنا معك، فخر موسى ساجداً (٢).

وقال عبد الله بن ضمرة: بين الركن إلى المقام إلى زمنزم إلى الحِجْر قبور تسعة وتسعين نبياً ، جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك(٣).

وقال ابن إسحاق : لم يبعث الله عز وجل نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حج. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه مر بوادى الأزرق فقال: أى واد هذا ؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأنى أنظر إلى موسى هابطأ من الثنية وله جوار إلى بيت الله عز وجل بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشي فقال: أى ثنية هذه ؟ قالوا: ثنية هرشي . قال: كأنى أنظر إلى يونس بن

متى على ناقة جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خُلبة ماراً بهذا الوادى

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي (١/ ٧٢) وفي إسناده مجهول . .

<sup>(</sup>۲) رواه الأزرقى : (۱/ ۱۸)، وروى الفاكهى ما ورد فى حج موسى قريباً من ذلك (۲) رواه الأزرقى )، والبغوى فى تفسيره (۱/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي (٢/ ١٣٤)، وتحرف عبد الله بن ضمرة إلى : عبد الله بن حمرة في سبعة سبل الهدى والرشاد (٣/ ٢٤٦) ، وأخرجة البيهقي في الشعب (٢٠٠٦) وفيه «سبعة وسبعون نبياً » .

مليباً »(١) . الخُلبة: الليف .

وقد روى عن النبى عليه أنه قال: « لقد مر بهذا الفج سبعون نبياً لبوسهم العباء، وتلبيتهم شتى، فيهم يونس يقول: لبيك فراج الكرب لبيك، وكان موسى يقول: لبيك أنا عبدك لبيك، قال: وتلبية عيسى: لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبدك "(٢).

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه ،عن جده قال: صلى النبى وروى كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه ،عن جده قال: هذا سجاسج واد من أودية الجنة، لقد صلى في هذا المسجد قبلى سبعون نبياً ، ولقد مر به موسى بن عمران حاجاً أو معتمراً بسبعين ألفاً من بني إسرائيل ،على ناقة ورقاء عليه عباءتان قطوانيتان»(٢).

\*\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٦٦) ، وابن حبان ( ٣٨٠١) ، و أحـمد (٢١٦/١) ، وابن مـاجة (٢٨٩١) ، والبـيهقى فى السنن (٥/٤٤)، والشعب (٤٠٢٣) ، وابن خزيمة (٢٦٣٣) . الثنية : الطريق فى الجبل . الجؤار : رفع الصوت بالاستعاذة. هَرُشَى : جبل قريب من الححفة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس (مختصر تاريخ دمشق ۲۸/ ۱۱۵) ، وأخرج جزءاً منه الفاكهي (۲۱ ۲۲) ، وأخرجه الأزرقي مطولاً (۷۳/۱) موقوفاً على طلحة بن عبد الله ابن كريز الخزاعي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه القرطبى فى التذكرة (٣٨٦) ، وفى إسناده كثـير بن عبد الله عمرو بن عوف : قيل : ضـعيف ، وقيل : مـتروك .وقال أبو زرعة : أحـاديثه عن أبيه عن جـده واهية (جامع الجرح والتعديل ٣٦٥٠) .

#### باب ذكر حج الحواريين

أنبأنا الحريرى، عن العشارى، أنبأنا أبو بكر الهاشمى، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا الأزرقى، حدثنى جدى، حدثنا إبراهيم، حدثنا محمد ابن سوقة ، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيماً للحرم (١).

\*\*\*\*

### باب ذكر حج أصحاب الكهف

روى الليث بن سعد، عن عطّاف بن خالد قال: يحج عيسى بن مريم إذا نزل في سبعين ألفاً فيهم أصحاب الكهف فإنهم لم يموتوا ولم يحجوا<sup>(٢)</sup>.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر (١/ ٢٣٠) إلى الأزرقي رابن عساكر .

<sup>(</sup>۲) عطّاف بن خالد قال عنه فى التقريب: صدوق يهم (٤٦٢٧). وقال الدارقطنى: ضعيف (الضعفاء والمتروكون: ٤٢٦). وقال ابن أبى حاتم: لا يـجوز الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات (المجروحين ١٩٣/٢). والأثر أخرجه الإمام القرطبى فى التذكرة عن محمد بن كعب القرظى ولم يرفعه (٥٧٠)

## باب ذكر حج نبينا صلى الله عليه وسلم

إنما حج نبينا عَلَيْ بعد هـجرتة إلى المدينة مرة واحدة، وإنما سميت حجة الوداع لأنه خطب الناس وودّعـهم، فقالوا هذه حـجة الوداع(١). فأما قبل الهجرة فإنه قد حج بعد النبوة وقبلها حججاً لا يُعرف عددها، ومن يقول حج حجتين قبل أن يهاجر فلعله يشير إلى ما بعد النبوة (٢).

وأما اعتماره عليه السلام ، ففي الصحيحين من حديث أنس: «أن النبي صلى الله على وسلم اعتمر أربع عمر »(٣).

فأما الإشارة إلى حجة الوداع، فقد روى مسلم فى أفراده من حديث جابر ابن عبد الله قال: مكث رسول الله على تسع سنين لم يحبع ، ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله على حاج ، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فصلى رسول الله على المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت، استلم الركن، ورمل ثلاثاً ومشى أربعاً، شم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾[البقرة: ١٢٥]، فجعل

<sup>(</sup>۱) هناك أقوال أخرى فى تلك التسمية ، وأفرد حجة الوداع بالتصنيف : ابن المنذر ، والمحب الطبرى ، والإمام البقاعى ، وابن حزم الظاهرى ويراجع فى ذلك : زاد المعاد (١/٣/١) ، والبداية والنهاية ، والسيرة الشامية (٧/ ٢١٤) ، وغيرها .

<sup>(</sup>۲) لما رواه الترمذي ، وابن ماجة (۱۰۲۷) . ويراجع فتح الباري (۳/ ۲۲۸) .

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲)، والبخاری (۱۷۷۸)، والترمذی (۸۱۵)، وأبو داود (۱۹۹٤) وسنن الدرامی (۱۷۸۷)، وأبو یعلی (۲۸٦٥)، وابن حبان (۳۹٤٦).

المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين فقرأ فيهما به ﴿قل هو الله أحد﴾، و﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا فقرأ: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ [البقرة:١٥٨]، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، واستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله ،أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. قاله ثلاث مرات ،ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في الوادى رمل، حتى إذا صعد مشى ، حتى إذا أتى المروة فصنع على المروة ما صنع على الصفا ، حتى إذا كان آخر [طواف على المروة قال: لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لم أسق الهدى ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل ، وليجعلها عمرة ] .

قال: ولما أتى عرفة وزاغت الشمس خطب الناس، ولم يزل واقعفا بالموقف حتى غربت الشمس، ثم أتى المزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر، ثم أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن مُحسر، فحرك قليلاً حتى الجمرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فبطخت، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر(١).

أخبرنا محمد بن أبى منصور وعلى بن أبى عمر قالا: أخبرنا على بن أبوب، أنبأنا أبو على بن شاذان، أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد النيسابورى، حدثنا أحمد بن محمد بن بسطام، حدثنا أبو قدامة الضبى يحيى بن أبى الحجاج، حدثنا عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن جابر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) ، وابن حبان (۳۹۶۶) ، وابــن أبى شيبة، وما بين [ ] ساقط في الأصل .

ابن عبد الله قال: « طاف رسول الله ﷺ على ناقته الجدعاء، يستلم الركن بمحجنه، ثم يعطف المحجن ويقبله، حتى فرغ من سبعه، ثم أناخها عند الله بن أم المقام، فصلى ركعتين، ثم خرج من باب الصفا » قال: وأخذ عبد الله بن أم مكتوم بخطام ناقته، فجعل يرجز:

يا حبّذا مكة من وادى! بها أهلى وعوّادى بها أمشى بلا هـادى! بها ترسخ أوتادى ورسول الله ﷺ يضحك من قول أبن أم مكتوم حتى فرغ من سعيه .

\*\*\*\*

# أبواب ذكر حج الخلفاء وبعض ما جرى لهم من الطُرف

### باب ذكر حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه

أخبرنا محمد بن عبد الباقى، أنبأنا أبو محمد الجوهرى، أنبأنا ابن حيوية، أنبأنا أبو الحسن بن معروف، حدثنا الحسين بن الفهم، حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدى، عن أشياخه قال: استعمل أبو بكر على الحج عمر بن الخطاب سنة إحدى عشرة ، فحج بالناس، ثم اعتمر أبو بكر رضى الله عنه في رجب سنة اثنتي عشرة ، فدخل مكة ضحوة ، فأتى منزله وأبوه أبو قحافة جالس على باب داره ، فقيل له: هذا ابنك ، فنهض قائماً، وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته، فنزل عنها وهي قائمة، فـجعل يقول: يا أبه لا تقم، فالتزمه وقبّل بين عـيني أبي قحافـة، وجعل الشيخ يبكي فـرحاً بقدومـه. وجاء أهل مكة، وعتَّاب بن أسيد، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث ابن هشام، فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله، وصافحوه جميعاً، فجعل أبو بكر يبكى حين يذكرون رسول الله ﷺ، ثم سلموا على أبى قحافة، فقال أبو قحافة: يا عتيق، هؤلاء الملأ، فأحسن صحبتهم. فقال أبو بكر: يا أبه لاحول ولا قوة إلا بالله؛ طوَّقت عظيماً من الأمر لا قوة لي به ولا يدان إلا بالله، ثم دخل فاغتسل، وخرج، وتبعه أصحابه فنحًاهم، ولقيه الناس يعزونه بنبي الله ﷺ، وهو يبكى ،حتى انتهى إلى البيت فاضطبع بردائه، ثم استلم الركن، ثم طاف سبعاً، وركع ركعتين، ثم انصرف إلى منزله، فلما كان الظهر خرج فطاف بالبيت ، ثم جلس قريباً من دار النَّدوة،

فقال: هل من واحد يشتكى من ظُلامه ؟ أو يطلب حقاً؟ فما أتاه أحد. وأثنى الناس على واليهم خيراً، ثم صلى العصر، وجلس، فودعه الناس، ثم خرج راجعاً إلى المدينة. فلما كان وقت الحج سنة اثنتى عشرة حج أبو بكر بالناس تلك السنة، وأفرد الحج، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضى الله عنه (١).

华华 华华 华华

 <sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۰۲/۱۳) ، وطبقات ابن سعد (۱۸۷/۳) ، والمنتظم مختصراً
 (۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۰۰/۱۳) .

## باب ذکر حج عمر بن الخطاب رضی الله عنه

أخبرنا محمد بن عبد الباقى، أنبأنا أبو محمد الجوهرى، أنبأنا ابن حيوية، أنبأنا أبو الحسن بن الفهم، حدثنا محمد بن النبأنا أبو الحسن بن الفهم، حدثنا محمد بن سعد، عن أشياخ له قالوا: استعمل عمر أول سنة ولى على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس، ثم لم يزل عمر يحج بالناس خلافته كلها، فحج بهم عشر سنين، وحج بأزواج النبي عليه ورضى الله عنهن فى اخر حجة حجها ، واعتمر فى خلافته ثلاث مرات (١).

وقال ابن عباس: حججت مع عمر إحدى عشر حجة.

ودخل عـمر بن الخطاب فى بعض حـجـة على نافع بن الحارث يعـوده، فوجده قريب عهـد بعرس، وفى بيته ستر من أدم مزين بسيـور، فأخذه عمر فشـقه وقـال: لم لا تستروا بيـوتكم بهذه المسـوح، فهى أدفـأ وأكن وأحمل للغبار ؟

وأذّن له أبو محذروة بصوت شديد ، فقال: يا أبا محذورة، أما خشيت أن تنشق مُريطاؤك ؟ قال: إني أحببت أن أسمعك صوتي (٢).

ومر عمر بأبي سفيان بن حرب، فرأى أحجاراً قد بناها أبو سفيان كالدكان

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٣/ ٢٨٣) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الفاكهى (۱۳۱۷) ، والبيهقى (۱/ ۳۹۷) ، وعبد الرزاق (۱/ ٥٤٥، ١٤/٤) ،
 وابن أبى شيبة (۱/ ۳۲۵) ، وسير أعلام النبلاء (۳/ ۱۱۹) .

والمُريطاء : عرقان في مراقى البطن يعتمد عليهما الصائح . وقسيل : ما بين السرة والعانة . وهى كلمة لا يتكلم بها إلا مصغرة ، ومدُّها المشهور ، وأبو محذورة الجمحى مؤذن المسجد الحرام ، صحابى جليل ، كان من أندى الناس صوتاً وأطيبه .

في وجه داره، يجلس عليها في الغداة ، فقال عمر: لا أرجعن من وجهي هذا حتى تنقله، وترفعه، فلما رجع عـمر وجده على حاله، فقال: ألم أقل لك؟ فقال: انتظرت أن يأتينا بعض أهل مهنتنا. فقال: عزمت عليك لتقلعنه بيدك، ولتنقلنّه على عاتقك، فلم يراجعه وفعل ذلك. فقال عمر: الحمد لله الذي أعز الإسلام برجل من عدى يأمر أبا سفيان سيد بني عبد مناف بمكة فيطيعه .

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا الجوهري، أخبرنا ابن حيوية، أنبأنا ابن معروف، حدثنا ابن الفهم، حدثنا محمد بن سعد، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عـمر لمّا أفاض من منى أناخ بالأبطح، وكوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سنى، وضعفت قوتى، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فلما قدم المدينة خطب الناس. قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن(١) .

وقالت عـائشة رضى الله عنهـا: لما كان آخــر حجة حــجُّها عــمر، حجَّ بأمهات المؤمنين، فمررت بالمحصّب، فسمعت رجلاً على راحلته يقول: أين كان مناخ عمر أمير المؤمنين؟ فسمعت رجلاً آخير يقول: ها هنا كان. فأناخ راحلته، ثم رفع عقيرته فقال(٢):

عليك سلامٌ من أمير وباركــتْ يذُ الله في ذاك الأديم المــزّق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة قضيت أموراً ثم غادرت بعدها

ليدرك ما قدّمت بالأمس يُسبق بوائج فى أكمامها لىم تُفتق

<sup>(</sup>١) حليـة الأولياء (١/ ٤٥) ، ومـجابوا الدعوة لابـن أبي الدنيا (٢٤)، وطـبقات ابن سـعد (٣/ ٢٤١) ، والرقة لابن قدامة المقدسي (٩٤) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوان الشماخ (٤٤٨)، ولكنها غير ثابتة النسبة إليه، فتارة هي له، وتارة لأخيه جزء، وأخرى لأخية مزرد، وربما نسبت لحسان، أو لأمرأة، أو للجن، والله أعلم.

فلم يدر ذاك الراكب من هو، فكنا نتحدث أنه من الجن<sup>(١)</sup>. فقدم عمر من تلك الحجه فطعن بها فمات.

杂类 杂类 杂类

# باب ذكر حج عثمان بن عفان رضي الله عنه

قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، حدثنا محمد بن بكّار قال: قرأ على أبى معشر قال : بويع عثمان فأمّر عبد الرحمن بن عوف علي الحج سنة أربع وعشرين ، وحج عشمان سنة خمس وعشرين ، ثم لم يزل يحج إلي سنة أربع وثلاثين ، ثم حصر في داره، وحج [بالناس] عبدالله بن عباس .

قال ابن سيرين : كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر.

\*\* \*\* \*\*

# باب ذکر حج علی کرم الله وجه

أما حج على رضي الله عنه قبل ولايته فلا يضبط عدده ، وأما في ولايته فإنه ولي الخلافة أربع سنين وتسعة أشهر وأياماً ، وكانت ولايته بعد انقضاه الحج في سنة خمس وثلاثين؛ لأن عثمان رضي الله عنه قتل في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة ، في هذه السنة .

وكانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين، فحج بالناس عبد الله بن عباس، ثم كانت صفين في سنة سبع وثلاثين، وحج عبد الله أيضاً بالناس،

<sup>(</sup>٢) الخبر في مختصر تاريخ دمشق (١٩/ ٣١)، والهواتف لابن أبى الدنيا (١٦١) مختصراً، وصفه الصفوة (١/ ١٥٣) ، والاستيعاب (١/ ١١٥٨) .

وما زال على كرم الله وجه متشاغلاً بتلك الأمور فحج بالناس فى سنة ثمان وثلاثين، فثم ابن العباس، ثم اصطلح الناس على سنة تسع على شيبة بن عشمان، فأقام لهم الحج، ثم قتل على رضي الله عنه فى رمضان سنة أربعين.

米米 米米 米米

#### باب

# ذكر من حج من خلفاء بنى أمية

كان معاوية رضي الله عنه يستنيب من يحج في زمن ولايته ، وحج هو بالناس سنة خمسين.

وأقام ابن الزبير الحج للناس سنة ثلاث وستين قبل أن يبايع له ، فلما بُويع له حج ثماني حجج متوالية.

وحج عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين بعــد قتل ابن الزبير رضي الله عنه .

وحج الوليد ابن عبد الملك سنة احدى وتسعين .

ateals ateals ateals

# باب ذكر من حج من خلفاء بني العباس

حج المنصور بالناس في سنة أربعين ومئة ، ثم في سنة أربع وأربعين ، ثم في سنة سبع وأربعين ، ثم في سنة ثمان في سنة شمان وخمسين ، ثم في سنة ثمان وخمسين ، وتوفي قبل التروية بيومين.

وحج المهدى في خلافته بالناس سنة ستين ومئة .

وحج الرشيد في خلافته سنة سبعين، وسنة ثلاث وسبعين ، ثم سنة أربع وسنة خمس وسبعين.

وقد جرت أخبار ظريفة في حج عبد الملك وللمنصور وللرشيد ونحن نذكر بعض ذلك.

\*\* \*\* \*\*

### موعظة عطاء بن أبي رباح لعبد الملك بمكة

أخبرنا عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن أحمد ، أنبأنا عبد العزيز بن الحسن الضراب (۱) ، أنبأنا أبى ، أنبأنا أحمد بن مروان ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الجرمي (۲) ، حدثنا الرياشى، قال: سمعت الأصمعي يقول: دخل عطاء بن أبي رباح (۳) ، على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره ، وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته ، فلما بصر به قام إليه ، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه ، وقال له: يا أبا محمد، حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله عز وجل، وحرم رسوله والله الله على العمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الشغور ، فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم ، واتق الله في من بابك ولا تغفل عنهم ، ولا تغلق دونهم بابك . فقال له: أفعل . ثم نهض ، فقبض عليه عبد الملك ، فقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتُك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ، ثم غيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتُك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ، ثم غيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتُك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ، ثم غيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتُك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ، ثم غيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتُك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ، ثم خرج . فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف ، هذا وأبيك السؤدد (١٤)

<sup>(</sup>١) تحرف في المنتظم إلى: الغراب (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) تحرف في المنتظم إلى: الحربي (٧/ ١٦٦).

 <sup>(</sup>۳) هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد، توفى سنة ١١٥. الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٠)،
 والمنتظم (٧/ ١٦٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) الحبر في المنتظم (٧/ ١٦٦)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٨٤).

#### موعظة بعض الصلحاء لعبد الملك

خطب عبد الملك بن مروان بمكة لما حج يوماً، فلما صار إلى موضع العظة، قام إليه رجل فقال: مهلاً مهلاً! إنكم تأمرون ولا تأتمرون، وتنهون ولا تنتهون، أفنقتدى بسيرتكم في أنفسكم؟ أم نطيع أمركم بألستتكم؟ فإن قلتم: اقتدوا بسيرتنا، فأين، وكيف، وما الحجة؟ وكيف الاقتداء بسيرة الظلمة؟ وإن قلتم: أطيعوا أمرنا، واقبلوا نصيحتنا، فكيف ينصح غيره من يغش نفسه؟ وإن قلتم: خذوا الحكمة من حيث وجدتموها، فعلام قلدناكم أزمة أمورنا؟ أما علمتم أن فينا من هو أفصح بفنون العظات، وأعرف بوجوه اللغات، فتلحلحوا عنها، وإلا فأطلقوا عقالها يتبدى إليها الذين شردتموهم في البلدان، إن يقل قائم يوماً لا يعدوه، وكتاباً بعده يتلوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

## سبب إحرام المنصور من بغداد في بعض حججه

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا أبو بكر المنكدرى، أنبأنا أبن الصلت، أنبأنا أبو بكر بن الأنبارى، حدثنا أحمد بن محمد المقدمي، حدثنا أبو محمد التميمي، حدثنا منصور بن أبي مُزاحم، حدثنا أبو سهل الحاسب، قال: حدثني طيفور (١) قال: كان سبب إحرام المنصور من مدينة السلام (٢) أنه نام ليلةً فانتبه فزعاً، ثم عاود النوم فانتبه فزعاً، ثم راجع النوم فانتبه فزعاً، فقال: يا ربيع (٣)، قال: لبيك يا أمير فزعاً، ثم راجع النوم فانتبه فزعاً، فقال: يا ربيع (٣)، قال: لبيك يا أمير

<sup>(</sup>۱) هو سلطان العارفين، أبو يزيد، طيفور بن عيسى بن شروسان، البسطامي، أحمد الزهاد. توفى سنة ۲٦١. انظر أعلام النبلاء (۱۳/ ۸۲)، والحلية (۱۰/ ۳۳)، والمنتظم (۱۲/ ۱۲۱). (۲) هي بغداد، والمنتظم (۱۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>۳) هو يعقوب بـن الربيع، حاجب المنصور، وكان أديباً شـاعراً، توفى سنة ١٨٤. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٦٧)، والمنتظم (٩/ ١٠٢).

المؤمنين. قال: لقد رأيت في منامي عجباً. قال: ما رأيت، جعلني الله فداك؟ قال: رأيت كأن آتياً أتاني في منامى، فهينم بشئ لم أفهمه، فانتبهت فزعاً، ثم عاودت النوم، فعاودني يقول ذلك الشئ، ثم عاودني بقوله، حتى فهمته وحفظته، وهو:

كأني بهذا القصر قد باد أهلُه وعرَّى منه أهله ومنازله وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جَدَث يبني عليه جنادله وما أحسبني يا ربيع إلا وقد حانت وفاتي، وحضَّر أجلي، وما لَي غير ربي، قم فاجعل لي غسلاً، ففعلت، فقام فاغتسل وصلى ركعتين، وقال: أنا عازم على الحج. فهيأنا له آلة الحج، فخرج وخرجنا حتى انتهى إلى الكوفة، فنزل النجف، فأقام أياماً، ثم أمر بالرحيل، فتقدمت نوابه وجنده، وبقيت أنا وهو في القصر، وشاكريته بالباب، فقال لي: يا ربيع جئني بفحمة من المطبخ، وقال لي: أخرج، فلما خرج وركب، رجعت إلى المكان كأني أطلب شيئاً، فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة:

وطول عمر (١) قد يضره بعد حلو العيش مره ما يرى شيئاً يسره وقائل لله دره (٢)

المرء يهوي أن يعيــش تفنى بشاشتـه ويبقـــى وتصرف الأيــام حتـــى كم شامت بي إن هلكت

#### موعظة سفيان الثوري للمنصور بمكة

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا أبو إسحاق، أنبأنا أبو بكر بن عبد المجازة، حدثنا أبو بكر بن عبد المنتظم (٨/ ٢٢٠): وطول عيش.

<sup>(</sup>٢) الحسير في تاريخ بغداد (١٠/ ٢١)، والمستنظم (٨/ ٢٢٠). والأبيات في السداية والنهاية (١٠/ ١٣٤). وشطر الخبر الأول في مختصر تاريخ دمشق (١٤/٣٢٩).

الخالق، حدثني يعقوب بن يوسف السني، حدثني أبو نشيط محمد بن هارون قال: سمعت الفريابي يقول: سمعت سفيان يقول: دخلت على أبي جعفر بمنى فقلت: اتق الله إنما أنزلت هذه المنزلة وصرت إلى هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً، حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر ديناراً، وكان ينزل تحت الشجر. فقال لي: إنما أريد أن أكون مثلك. فقلت: لا تكن مثلي ولكن كن دون ما أنت فيه، وفوق ما أنا فيه: فقال لي: أخرج.

وقال الشوري للمنصور: إني لأعلم مكان رجل واحد لو صلح صلحت الأمة كلها. قال: من هو؟ قلت: أنت يا أمير المؤمنين (١).

#### زيارة المنصور للمدينة

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا محمد بن علي بن ميمون، أنبأنا محمد بن علي العلوي ومحمد بن أحمد بن غيلان قالا: أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهرواني (٢)، أنبأنا الحسن بن محمد السكوني، حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي، وأخبرنا ابن أبي منصور، أنبأنا ثابت بن بندار، أنبأنا عبد الوهاب الملحمي، حدثنا المعافى بن زكريا، حدثنا محمد بن مزيد، قال: حدثنا الزهري، حدثنا ابن بكار والمعنى قريب، قال: حدثني عمر بن أبي بكر، عن غير المدني قال: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور بالمدينة، ومحمد بن عمران الطلحى (٣) على قضائه، وأنا كاتبه، فاستعدي بالمدينة، ومحمد بن عمران الطلحى شئ يذكروه، فأمرنى أن أكتب إليه كتابأ

<sup>(</sup>١) الخبر في الحلية مختصراً (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) تحرف في المنتظم إلى: الغزاري (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمران بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، المدني، ولى القضاء بالمدينة لبني أمية، ثم ولاه ذلك المنصور. توفى سنة ١٥٤. المنتظم (٨/ ١٨١)، وأخبار القضاة لوكيع (١/ ١٨١).

بالحضور معهم، وإنصافهم، فقلت: تعفيني من هذا فإنه يعرف خطي. فقال: أكتب! فكتبت، ثم ختمه، ثم قال: والله لا يمضي به غيرك. فمضيت به إلى الربيع، وجعلت أعتذر إليه، فقال: لا عليك، فدخل عليه بالكتاب، ثم خرج السربيع، فقال للناس: -وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم-: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام، ويقول لكم: إني قد دُعيتُ إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحداً قام لي إذا خرجت ولا بدأني بالسلام.

قال: ثم خرج والمُسيّب المسيّب بين يديه، والربيع، وأنا خلفه، وهو في إزار ورداء، فسلّم على الناس، فما قام إليه أحد، ثم مضى حتى بدأ بالقبر المعظم، فسلّم على رسول الله ﷺ، ثم التفت إلى الربيع، فقال: ويحك يا ربيع! أخشى أن يراني ابن عمران فيدخل قلبه هيبه فيتحول عن مجلسه، وبالله لئن فعل ذلك لا وكي لي ولايةً أبداً! .

قال: فلما رآه ابن عمران وكان متكئاً، أطلق رداءه على عاتقه، ثم احتبى به، ودعا بالخصوم، ثم دعا بأمير المؤمنين، ثم ادعى عليه القوم، فقضى لهم عليه، فلما دخل الدار قال للربيع: إذهب فإذا قام وخرج مَنْ عنده من الخصوم فادعه. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما دعاك إلا بعد أن فرغ من أمور الناس جميعاً. فدعاه، فلما دخل عليه سلم، فرد عليه السلام وقال: جزاك الله عن دينك، وعن نبيك، وعن حسبك، وعن خليفتك كأحسن الجزاء، قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضها. فكانت عامة أموال محمد ابن عمران من تلك الصّلة (۱).

#### موعظة الفضيل بن عياض للرشيد بمكة

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أخبرنا أحمد بن أحمد، أنبأنا أبو نعيم الأصفهاني، حدثنا سفيان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا (۱) الخبر في المنتظم (۸/ ۱۸۱) وقد تحرف كثيراً، ومختصر تاريخ دمشق (۳۲۳/۱۳)، والوزراء والكتاب ۱۳۷، وأخبار القضاة لوكيع (۱۹۳/۱)بخلاف في الرواية .

أبو عمر الجرمي النحوي، حدثنا الفضل بن الربيع (١) ، قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني، فخرجت مسرعاً، فقلت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلى لأتيتك، فقال: ويحك! قد حاك في نفسي شئ، فانظر لي رجلاً أسأله. فقلت: هنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلى لأتيتك فقال: خد لما جئناك له رحمك الله، فحدثه ساعة، ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. فقال: اقض دينه.

فلما خرجنا من عنده قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، أنظر لي رجلاً أسأله، فقلت: ها هنا عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>، فذكر مثل ما جرى له مع سفيان.

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض، قال: امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها، قال: اقرع الباب، فقرعته، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين، فقال: مالي ولأمير المؤمنين، فقلت: سبحان الله! أو ما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة وأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كفُ هارون قبلي إليه. فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله! فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز ميوني الحلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة.

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله عز وجل فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت.

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن الربيع حاجب الرشيد.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرزاق بن همام.

وقال له محمد بن كعب القرظي: إن أردت النجاة من عذاب الله غداً فليكن كبيرُ المسلمين عندك أباً، وأوسطهم أخاً، وأصغرهم ولداً، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك.

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحبُ لنفسك، وأكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت.

وإني أقول لك إني أخاف عليك أشد الخوف يوم تذل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟.

فبكى هارون بكاءً شديداً حتى غشى عليه؛ فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. فقال: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا! ثم أفاق. فقال له: زدني رحمك الله، فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه، فكتب إليه عمر: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله عز وجل فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء.

فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقي الله عز وجل. فبكى هارون بكاء شديداً ثم قال: زدني رحمك الله، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم المصطفى على إلى النبي على إمارة، فقال له: (إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل (1).

فبكى هارون بكاءً شديداً ، فقال له: زدنى رحمك الله.

فقال له: يا حسن الوجه! أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الـوجه من النار فافعل، وإياك أن

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٣٥٠) إلى ابن أبي الدنيا معضلاً بغير إسناد، وواه البيهقي من حديث جابر متصلاً، ومن رواية ابن المنكدر مرسلاً.

تصبح وتمسي وفي قلبك غشاً لأحد من رعيتك، فإن النبي ﷺ قال: «من أصبح لهم غاشاً لم يَرْحَ ريح الجنة »(١). فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دينٌ لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لى إن ساءلني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حُجّتي.

قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، قال الله عز وجل: ﴿ إِن الله هو الرزاق ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فقال له: هذه ألف دينار، خذها فأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادتك. فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا! سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده، فلما صرنا على الباب قال هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين.

فدخلت امرأة من نسائه فقالت: يا هذا! قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به!. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه.

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى يقبل المال، فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه ولا يُجيبه.

فبينما نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة! فانصرق رحمك الله، فانصرفنا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٢) في الإيمان، والبخاري (١٣/ ١١٢، ١١٣).

<sup>(</sup>۲) الخبر في الرقة للمقدسي (۳۲)، مختصر تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۳)، والحلية (۸/ ۱۰۵)، والمختبع والمنتظم (۱۰۵/۹)، وسير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷۸)، وقال: حكاية غريبة، والغلابي غير ثقة وقد رواها غيره، وشعب الإيمان (۷٤۲۵)، وقد تحرف المتن فيه إلى خبرين!!

# موعظة العُمري(١) للرشيد بمكة

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجال الحافظ، أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجراح، حدثنا محمد بن جعفر بن دُران، حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسي، حدثنا محمد بن خلف بن حيان، حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن البغوي قال: خلف بن حيات بدي سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة في زقاق الشطوي وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز العُمري وقد حج هارون الرشيد، فقال له إنسان: يا أبا عبد الله هو ذا أمير المؤمنين يسعى، قد أخلى له المسعى. قال العمري للرجل: لا جزاك الله عني خيراً، كلفتني أمراً كنت عنه غنياً. ثم تعلق نعليه وقام، فتبعته، فأقبل هارون الرشيد، من المروة يريد الصفا، فصاح به: يا هارون! فلما نظر إليه قال: لبيك يا عَمِّ. قال: ارق الصفا. فلما رقيه قال: ارم بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: كم هُم؟ قال: ومن يحصيهم؟ قال: وكم في الناس مثلهم؟ قال: خلقٌ لا يحصيهم إلا الله. قال: اعلم أيه الرجل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تُسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون؟ قال: فبكى هارون وجلس، وجعل يعطونه منديلاً للدموع.

قال العُمري: وأخرى أقولها، قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحَجْر عليه، فكيف بمن أسرف في مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكى.

قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغني أن

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبـد العزيز العمري، أبو عبد الرحـمن. قوّالٌ بالحق، أمّارٌ بالمعروف. توفى سنة ۱۸۰، أعــلام النبــلاء (۸/ ۳۷۳)، والمنتظم (۹/ ۹۸)، والبـداية والنهــاية (۱۰/ ۲۰۰)، والحلية (۸/ ۲۸۳).

هارون الرشيد قــال: إنى لأحب أن أحجّ كل سنة ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر ثمّ يُسمعني ما أكره(١).

#### موعظة شيبان للرشيد بمكة

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنبأنا محمد بن عبد الملك الأسدي، أنبأنا الحسين بن جعفر السلماني، أنبأنا المعافا بن زكريا، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا حماد بن المؤمل، حدثنا زيد بن العباس قال: لما حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين قد حج شيبان. قال: اطلبوه لي. فطلبوه، فأتوا به، فقال له: يا شيبان عظني: قال يا أمير المؤمنين أنا رجل الكن لا أفصح بالعربية، فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه، فأتى برجل يفهم كلامه، فقال له بالنبطية قل له: يا أمير المؤمنين إن الذي يُخوف قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ المؤوف. فقال: قل له: أى شئ تفسير هذا؟ قال: قل له: يا أمير المؤمنين إن الذي يُخوف فقال: قل له: أى شئ تفسير هذا؟ قال: قل له: عليها، وقلدك أمورها، وأنت مسئول عنها، فاعدل في الرعية، واقسم بالسوية، وانفر في السرية، واتق الله في نفسك. هذا الذي يخوفك، فإذا بلغت المأمن أمنت، فهو أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته، فلا يزال يومنك حتى إذا بلغت الخوف عَطبُتَ. قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله. ثم قال له: زدني. قال: حسبك(٢).

<sup>(</sup>۱) الخبر في المنتظم (۹/ ۹۸) مع بعض التصحيف في الإسناد والمتن. وفي البداية والنهاية مختصراً (۱۰/ ۲۰)، وصفة الصفوة (۲/۲۳) .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٠٦).

### موعظة أعرابي للرشيد في الطواف

حج الرشيد في بعض السنين فبينما هو يطوف بالبيت إذ تعرض له أعرابي فأنشده:

عش ما بدا لك أن تعيش أتظن حادثات الزمان تطيش عش كيف شئت لتأتينك وقفة يوماً وليس على جناحك ريش فوقف فاستعاده، ثم بكى حتى بُل وجهه، وأمر له بخمسين ألف درهم. وقد ذكرنا موعظة بُهلول للرشيد عند الكوفة فيما تقدم.

杂杂 杂染 杂染

## باب ذكر طرف مستحسن من أخبار الصالحين والأولياء في الحج(١)

أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا أحمد بن محمد الطهواني وأبو عمرو بن مندة قالا: أخبرنا الحسن بن محمد بن نوه، أنبأنا أحمد بن محمد اللَّنبَاني، أنبأنا أبو بكر القرشي، حدثني الحسين بن علي، حدثني عيسى بن سلمة الرملى، حدثنا أيوب بن سويد، عن السري بن يحيى قال: حدثني جارٌ كان لأبي قلابة الجَرْمي (٢) أنه خرج حاجاً، فتقدم أصحابه في يوم صائف وهو صائم، فأصابه عطشٌ شديدٌ، فقال: اللهم إنك قادر على أن تردّ عطشي من غيسر فطر، فأظلته سحابة، فأمطرت عليه حتى

<sup>(</sup>۱) الكرامة حق لا يدفع، يختص الله بها من عباده من يشاء، وخوارق العادة لا تستعصي على الله سبحانه تعالى، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل يفيد اليقين، وهو هنا في معظم تلك الحكايات التى أوردها ابن الجوزي متعذر، وقد لبّس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم، والحق لا يحتاج في تشييده إلى باطل، وكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل. وأمثال هذه الحكايات لا يغتر بها من شم رائحة العلم، إنما يُخدع بها الجهال الذين لا بصيرة لهم، ومعظم ما أورده ابن الجوزي في ذلك الباب من كرامات مداره على ابن جهضم الهالك الكذاب، وغلام خليل وهو صنوه في الكذب، القائل : وضعنا الأحاديث لنرقق بها قلوب العامة!

وليت ابن الجوزي علق على هذه الأخبار- وكان يستطيع ذلك- ولكنه سكت عنها، وهذا مما يؤخذ على ابن الجوزي في كتبه، من تسرعه وعدم العودة إلى تمحيصها وتدقيقها، ولله در من قال:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفي بالمرء نبلاً أن تعد معايبه

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن زید بن عمرو وقیل: عامر، الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل،
 مات سنة ۱۰۲. التـقریب (۳۳٤٤)، والمنتظم (۷/ ۹۱)، والتاریخ الکبـیر (٥/ ٥٥)،
 والحلیة (۲/ ۲۸۲).

بلّت ثوبه، وذهب العطش عنه، فنزل فحـوض حياضاً فملأها مـاء، فانتهى إليه أصحابه فشربوا، وما أصاب أصحابه من ذلك المطر شي (١).

وبالإسناد حدثنا السري بن يحيى، حدثنا أبو عوانة، عن معاوية بن قرة، قال: كان مسلم بن يسار<sup>(٤)</sup> يحج في كل سنة، ويحج معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك، فأبطأ عاماً من تلك الأعوام حتى فاتت أيام الحج؟! فقال لأصحابه: اخرجوا. فقالوا: كبر والله أبو عبد الله، يأمرنا بالخروج وقد ذهب وقت الحج! فأبى عليهم إلا أن يخرجوا، ففعلوا استحياء، فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شديد حتى كان لا يرى بعضهم بعضاً إلا ما تنادوا، فأصبحوا ينظرون إلى جبال تهامة، فحمدوا الله تعالى، فقال: وما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى .

أخبرنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد، حدثنا علي بن الحسين بن أيوب، حدثنا أبو محمد الخلال، حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا ابن مسروق، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب قال: كان حبيب أبو محمد (٣) يُرى بالبصرة في يوم التروية، ويُرى بعرفة يوم عرفة (٤).

أخبرنا أبو الحسن، أنبأنا علي بن الحسين، حدثنا الخلال، حدثنا عمر بن شبيب، شاهين، حدثنا سلمة بن شبيب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (٦٣)، ومجابوا الدعوة (١٣١)، ومختصر تاريخ دمشق (٢١٦/١٢)، وجار أبي قلابة مجهول، وعيسى بن سلمة الرملي: لم أعرفه.

 <sup>(</sup>۲) الأولسياء (٦٤) ومجابو الدعوة لابن أبي الدنا (١٣٢)، وقد تحرف فيه المتن قلسلاً،
 والمنتظم (٧/ ٦٢) مختصراً .

 <sup>(</sup>٣) هو حبيب بن محمد، أبو محمد العجمي، زاهد أهل البصرة وعابدهم، وكانت له
 كرامات وأحوال، مختصر تاريخ دمشق (٦/ ١٨٥)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٣)،
 والحلية (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) الخبر في مـختصر تاريخ دمـشق بنحوه (٦/ ١٨٨)، وأعـلام النبلاء (٦/ ١٤٤)، والحلية (٦/ ١٥٤).

حدثنا أحمد بن حنبل، أنبأنا سيار، عن جعفر، عن حبيب العجمي أنه كان يُرى يوم التروية بالبصرة، ويركى يوم عرفة بعرفات.

وبه حدثنا سلمة، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار أنه كان يُرى يوم التروية بالبصرة، ويوم عرفة بعرفات.

أخبرنا أبو الحسن، أنبأنا علي بن الحسين، حدثنا الحلال، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا سليمان بن أحمد الملطي (١)، حدثنا الحسين بن محمد بن بادا، أنبأنا عبد الله بن مصلح، حدثني موسى بن إبراهيم قال: رأيت الحسن ابن الخليل بن مرة بعرفات وكلمته، ثم رأيته يطوف بالبيت، فقلت: ادع الله أن يتقبل حجي، فبكى ودعا لي، فأتيت مصر فقلت: إن الحسن كان معنا بمكة. فقالوا: ما حج العام. وقد كان يبلغني أنه يمر إلى مكة في ليلة، فما كنت أصدق، حتى رأيته، فعاتبني وقال: شهرتني ما كنت أحب أن تحدث بهذا عنى، فلا تعد بحقى عليك (١).

وأخبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون وأخبرنا المبارك بن علي، أنبأنا ابن بيان (٣) قالا: أنبأنا عبد الملك بن محمد، أنبأنا أبو بكر الآجري، حدثنا العباس بن يوسف الشكلي، حدثني إبراهيم بن زياد المقري، حدثنا عبد الله بن الفرج، حدثني إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف كان؟ قال: كنت في مجلس لي له منظرة (٤) إلى الطريق، فإذا أنا بشيخ عليه أطمار (٥) وكان يوماً حاراً، فجلس في فئ القصر ليستريح،

<sup>(</sup>١) سليمان بن أحمد الملطى، قال عنه السهمى: ضعيف (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الخسر في المنتظم (٨/ ٣١٢) في ترجمة الحسن بـن الخليل بن مرة، وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بيان البغدادي، صدوق، توفى سنة ٥١٠، سير أعلام النبلاء (٢٥٧/١٩)، والكامل (٢٣/١٠)، والمنتظم (١٦١/١٧).

ا المنظَرَةَ: مكان المراقبة.

<sup>&#</sup>x27; الأطمار: جمع طمر: وهو النوب الخلق البالي ( السان ٥٠٣/٤).

فقلت للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه منى السلام، وسله أن يدخل إلينا، فقد أخذ بمجامع قلبي، فخرج إليه، فقام معه، فدخل، فسلم، فرددت عليمه السلام، واستبشرت بدخوله، وعرضت عليه الطعام، فأبى. فقلت: من أين أقبلت؟ فقال: من وراء النهر(١). فقلت: أين تريد؟ قال: الحج إن شاء الله . قال: وكان ذلك أول يوم من العشر (٢) أو الثاني. فقلت: في هذا الوقت؟ فقال: يفعل الله ما يشاء. فقلت: فالصحبة. فقال: إن أحببت ذلك، حتى إذا كان الليل قال لى: قم. فلبست ما يصلح للسفر وأخذ بيدي وخرجنا من بلخ فـمررنا بقرية لنا، فلقيني رجل من الفلاحين فـأوصيته ببعض ما أحتاج إليه. فقدم إلينا خبزاً وبيضاً، وسألنا أن ناكل، فأكلنا، وجاءنا بماء فمشربنا، ثم قال: بسم الله قُم. فأخمذ بيدي فجعلنا نسير، وأنا أنظر إلى الأرض تُجذب من تحتنا كأنها الموج، فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل يقول: هذه مدينة كذا، وهذه مدينة كذا، هذه الكوفة. ثم قال لي: الموعد هاهنا في مكانك هذا في الوقت- يعني من الليل- حتى إذا كان الوقت، إذا به قد أقبل، فأخذ بيدي وقال: بسم الله، وجعل يقول: هذا منزل كذا، هذا منزل كـذا، هذه فيـد، وهذه المدينة، وأنا أنظر إلـى الأرض تجذب من تحـتنا كأنها الموج، فصرنا إلى قبر رسول الله ﷺ فزرناه وقال لى: الموعد في الوقت، في الليل، في المصلى. حتى إذا كان في الوقت خرجت فإذا أنا به في المصلى، فأخل بيدي ففعل كفعله حتى أتينا مكة في الليل، ففارقني، فقبضت عليه فقلت: الصحبة. فقال: إنى أريد الشام. فقلت: أنا معك. فقال: إذا انقضى الحج فالموعد ها هنا عند زمزم. حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزم، فأخذ بيدي، فطفنا بالبيت، ثم خرجنا من مكة، ففعل كفعله الأول فإذا نحن ببيت المقدس، فدخلنا المسجد، قال لى: عليك السلام، أنا على المقام ها هنا إنشاء الله، ثم فارقني، فما رأيته بعد ذلك ولا عرفني

<sup>(</sup>۱) يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان.

<sup>(</sup>٢) العشر: هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

اسمه، فرجعت إلى بلدي أسير سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتى صرت إلى بلخ (١).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا محمد بن عبد الملك والمبارك بن عبد الجبار قالا: أنبأنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي، أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الشيباني أن على بن محمد بن الزبير البلخي حدثهم، حدثنا خشنام ابن حاتم الأصم، حدثني أبي، قال: قال لي شقيق بن إبراهيم البَلْخي (٢): خرجت حاجاً فنزلت القادسية، فبينما أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، نظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفرداً، فقلت في نفسي: هـذا من الصوفية يريد أن يكون كَلا على الناس، والله لأمـضين إليه ولأوبخنُّه، فدنوت إليه، فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق ﴿اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعيض الظن إثم الحجرات: ١٢] ثم مضى. فقلت في نفسى: قد تكلم على خاطري وما هذا إلا عبد صالح، وغاب عن عيني، فلما نزلنا واقصَة (٣) إذا هو يصلى وأعفاؤه تضطرب، ودموعه تجري، قلت: هذا صاحبي، أمضى إليه واستحله، فصبرت حتى جلس، فأقبلت، فقال: يا شقيق اتل: ﴿ وإني لغفار لمن تاب ﴾ [طه: ٨٦] ، ثم مضى، فقلت إن هذا لمن الأبدال قد تكلم على سرّى مرتين، فلما نزلنا زبالة (٤)، إذا بالفتى قائم على البئر، وبيده رُكوة (٥) يريد أن يستقى من الماء، فسقطت الركوة من يده في

<sup>(</sup>۱) الخبر في الأمير الزاهد للمقريزي ص: ۲۷، ومختصر تاريخ دمشق (۶/ ۲۰)، وكتاب التوابيين للمقدسي ص: ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) هو شقـيق بن إبراهيم، أبو على البلخي، صحب إبراهـيم بن أدهم. مات سنة ١٥٣، والمنتظم (٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) واقِصَة : منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة (المراصد : ١٤٢١) .

<sup>(</sup>٤) زبالة : موضع معروف بطريق مكة ، بين واقصة والثعلبية (المراصد : ٦٥٦) .

<sup>(</sup>٥) الركوة : إناء للماء من جلد خاصة .

البئر، فرأيته قد رمق إلى السماء، وسمعته يقول: أنت ربى إذا ظمئت إلى الماء، وقُوتي إذا أردت الطعام، اللهم ياسيدي ما لي سواها فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله، لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها، فمد يده فأخذ الركوة وملأها ماء ، وتوضأ وصلى ركعات ، ثم مال إلى كثيب رمل، فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب، فأقبلت إليه، وسلمت عليه، وقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك، ثم ناولني الركوة، فشربت منها، فإذا سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه، فشبعت ورويت، وأقمت أيامـاً لا أشتهي طعـاماً ،ثم لم أره حتى دخلنا مكة،فـرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب في نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما رأي الفجر، جلس في مصلاة يسبح الله، ثم قام فصلى الغداة، وطاف بالبيت أسبوعاً وخرج، فستبعته، فإذا له غاشيته وأموال ، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض من رأيته بقرب منه: من هذا الفتى ؟ فقال: هذا موسى بن جعفر (١). فقلت: قد عجبت أن تكون مثل هذه العجائب إلا لمثل هذا السبد .

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا مسعود بن ناصر السجستانى، أنبأنا أبو حازم العبدوى (٢)، أنبأنا على بن عبد الله بن جهضم، حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر، حدثنا يحيى بن الحسن الرازى، عن معروف الكرخي (٣) قال: رأيت رجلاً في البادية شاباً، حسن الوجه، له

<sup>(</sup>۱) هو العابد ، الجـواد ، أبو الحسن الهاشمى ، موسـى بن جعفر بن محـمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طـالب رضى الله عنهم ، مات سنة ۱۸۳ . المنتظم (۸۷/۹) ، تاريخ بغداد (۲۷/۱۳) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب التوابين للمقدسي : العدوى .

<sup>(</sup>٣) هو معروف بن فيروز الكرخي ، أبو محفوظ ، أحد أعلام الزهاد ، كان من موالي=

ذؤابتان (۱)، وعلي رأسه رداء قصب (۲)، وعليه قميص كتان، وفي رجليه نعل طاق (۳). قال معروف: فتعببت منه في مثل ذلك المكان، ومن زيه، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام يا عم! فقلت: الفتى من أين؟ قال: من مدينة دمشق. قلت: ومتى خرجت منها؟ قال: ضحوة. قال معروف: فتعجبت، وكان بينه وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة ، فقلت له: فأين المقصد؟ قال: مكة. فعلمت أنه محمول، فقلت في نفسى: لو علم أنه يساق إلى الموت سوقاً لرفق بنفسه، فودعته، ومضى، فلم أره حتى مضت ثلاث سنين.

فلما كان ذات يوم وأنا فى منزلى أتفكر فى أمره وماكان منه، إذا بإنسان يدق الباب، فخرجت إليه، فإذا أنا بصاحبى، فسلمت عليه وقلت: مرحباً وأهلاً وأدخلته المنزل، فرأيته منقطفاً، والها تالفاً، عليه زرمانقه (٤)، حافياً حاسراً. فقلت: هيه! إيش الخبر؟ فقال: يا أستاذ! لاطفنى حتى أدخلنى الشبكة، فرمى بى، فحمرة يلاطفنى، ومره يهددنى، ومرة يهيننى، ومرة يكرمنى، فليته وقفنى على بعض أسرار أوليائه، ثم ليفعل بى ما شاء.

قال معروف: فأبكانى كلامه، فقلت له: فحدثني ببعض ماجرى عليك منذ فارقتني. قال: هيهات أن أُبديه، وهو يريد أن يخفيه، ولكن مبدأ مافعل بى في طريقى إليك يا مولاي وسيدي، ثم استفرغه البكاء. فقلت: وما فعل

<sup>=</sup>الإمام على الرضى بـن موسى الكاظم ، اشتـهر بالصلاح، وقـصده الناس حـتى كان الإمام أحمد بن حنبل من جملة من يختلف إليه ، توفى سنة ٢٠٠ . انظر أعلام النبلاء (٩/ ٣٣٩)، و الحلية (٨/ ٣٦٠)، وتاريخ بغداد (١٩/ ١٩٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>١) تثنية ذؤابة ، والذؤابة : شعر في أعلى الناصية .

<sup>(</sup>٢) القصب : ثياب تتخذ من كتان ، رقاق ناعمة .

<sup>(</sup>٣) الطاق : ناشز يندر من الجسبل كالطائق ، وكذلك في البشر ، وفيما بين خسشبتين من السفينة ، ويقال : طاق نعل .

<sup>(</sup>٤) الزُّرمانقة : جبة من صوف .

بك ؟ قال : جوّعني ثلاثين يوماً، ثم جئت إلى قرية فيها مقثأة (١)قد نُبذ منها المدوّد، فجعلت آكل منه، فبصر بى صاحب المقشأة، فأقبل يضرب ظهرى وبطنى، ويقول: يا لص! ما خرب مقثأتى غيرك! منذ كم أنا أرصدك حتى وقفت عليك! فبينما هو يضربنى إذا أقبل فارس نحوه مسرعاً إليه، وقلب السوط فى رأسه، وقال: تعمد إلى ولى من أولياء الله وتقول له: يا لص؟ فأخذ صاحب المقشأة بيدى فذهب بى إلى منزله، فما أبقى من الكرامة شيئاً إلا عمله، واستحلّنى، وجعل مقتأته لله ولأصحاب معروف، قال: فقلت له: وصف لى معروفا، فوصفك فعرفتك بالصفة بما كنت قد شاهدتة من صفتك.

قال معروف: فما استتم كلامه حتى دق الباب صاحب المقتأة ودخل، وكان موسراً، فأخرج جميع ماله على الفقراء، وصحب الشاب سنة، وخرجا إلى الحج، فماتا بالربذة (٢).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، حدثنا على بن عبد الله، أنبأنا ابن باكوية، حدثنا على بن هارون، حدثنا على بن أحمد التميمى، وأخبرنا أبو الحسن الأنصارى، أنبأنا على بن الحسين بن أيوب، أنبأنا أبو محمد الخلال، حدثنا يوسف بن عمر القواس، حدثنا جعفر بن القاسم الخواص، والمعنى متقارب، حدثنا أحمد بن محمد الطوسى، حدثنا محمد بن منصور الطوسى، قال: كنت يوماً عند معروف الكرخى فدعا لى، فرجعت إليه من الغد وفى وجهه أثر، فقال له إنسان: يا أبا محفوظ كنا عندك بالأمس وما بوجهك هذا الأثر، واليوم نرى على وجهك أثراً؟ فقال معروف: سل عما يعنيك. فقال الرجل: بمعبودك إلا عرفتنى. فتغير معروف، وقال: لم أعلم يعنيك. فقال الرجل: بمعبودك إلا عرفتنى. فتغير معروف، وقال: لم أعلم

<sup>(</sup>١) المقثأة : موضع القثاء ، وهو الخيار.

<sup>(</sup>۲) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عـرق ، وبها توفى أبو ذر الغفارى رضى الله عنه ، ودفن فيها ( معجم البلدان ٣ / ٢٤ ). وانظر القصة فى كتاب التوابين لابن قــدامة المقدسي ( ٢٨٦ ) ، ومختـصر تاريخ دمشق ( ٢٩ / ٣١٤ ) . والخبر فى إسناده ابن جهضم كذاب هالك .

أنك تحلفنى بالله، صليت البارحة ها هنا، فاشتهيت أن أطوف بالبيت، فمضيت إلى مكة فطفت، وصرت إلى زمزم لأشرب من مائها، فزلت قدمى على الباب، فأصاب وجهى ما تراه (١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، أنبأنا إسماعيل بن أحمد الحيرى، أنبأنا محمد بن الحسين السلمي (٢)، قال أحمد ابن إبراهيم المسوحى من جلّة مشايخ بغداد وظرافهم ومتوكليهم سمعت الحسين بن يحيى يقول [سمعت جعفر الخواص يقول]: كان أحمد بن إبراهيم المسوحى يحج بقميص ورداء ، ونعل طاق ، ولا يحمل معه شيئاً ، لا ركوة (٣) ولا كوز ، إلا كوز بلور فيه تفاح شامى، يشمه من جوف بغداد إلى مكة ، وكان من أفاضل الناس (٤).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، حدثنا على بن عبد الله، أنبأنا ابن باكوية، حدثنا أحمد بن يوسف الخياط، قال: سمعت أبا على الروذبارى يقول: سمعت أبا العباس الشرقى يقول: كنا مع أبى تراب النخشبى (٥) فى طريق مكة فمرض ، فعدل عن الطريق إلى ناحية، فقال له بعض أصحابه: أنا عطشان، فضرب برجله، فإذا عين ماء زلال، فقال الفتى: أحب أن اشرب فى قدح ، فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض، كأحسن فى قدح ، فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض، كأحسن

<sup>(</sup>۱) صفــة الصفوة (۲ / ۲۱۳) ، والرسالة القــشيرية ( ص:۱۸۶)، والمنتظم (۱۰/۸۸) ، وتاريخ بغداد (۲۰۲/۱۳) .

<sup>(</sup>۲) هو الحافظ المحدث محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن قبيصة ابن سراق ، الأزدى، السُلَمِّي الأم. تــوفى سنة ٤١٢، انظر تاريخ بغـــداد (٢/ ٢٤٨)، والمنتظم ( ١٥٠/ ١٥٠ ) ، وطبقات المفسرين للداوودى ( ٢ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الركوة : إناء للماء من جلد خاصة .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٤/ ١٢) ، والمنتظم (١٢٦/١٢) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو تراب، عسكر بن الحصين النَّخُشبيُّ، مات في طريق الحج سنة ٢٤٥ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١١ / ٥٤٥ )، والحلية (١٠ / ٥٥ ، ٥١ )، وتاريخ بغداد (١٢ / ٣١٥ ، ٣١٥ )، والعبر (١ / ٤٤٥ )، ومختصر تاريخ دمشق (١٧/٠٠).

ما رأيت، فشرب وسقانا ، ومازال القدح معنا إلى مكة. قال: فقال لى يوماً ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التى يكرم الله عز وجل بها عباده؟ فقلت: ما رأيت أحداً إلا وهو يعطى الإيمان بها. فقال: من لم يعط الإيمان بها كفر! إنما سألتك من طريق الأحوال، فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه. فقال: يا بنى بلي قد زعم أصحابك أنها خدع من الجن ، وليس الأمر كذلك، إنما الخدع فى حال السكون إليها، فأما من لم يعرج على الملك فى أعناق الحقائق، فتلك مرتبة الربانيين (١).

وبه قال : حدثنا ابن باكوية، أخبرنى أحمد بن محمد القارىء، أخبرنى أبو على الروذبارى قال: سمعت بناناً الحمال يقول: دخلت البرية على طريق تبوك وحدى، فاستوحشت، فإذا هاتف يهتف بى: نقضت العهد، لم تستوحش، أليس حبيبك معك؟(٢).

وبه قال: حدثنا ابن باكوية: أخبرنا ابن حفيف (٣) قال: سمعت أبا الحسن المزين (٤) بمكة قال: كنت في بادية تبوك فتقدمت إلى بئر لأستسقى منها، فزلقت رجلى، فوقعت في جوف البئر، فرأيت في البئر زاوية واسعة، فأصلحت موضعها، وجلست عليها، وقلت: إن كان منى شئ لا أفسد [الماء] على الناس، فطابت نفسى، وسكن قلبى، فبينا أنا قاعد إذا بخشخشة، فتأملت، فإذا بأفعى تنزل، فراجعت نفسى، فإذا هي ساكنة، فنزل ودار بي، وكنت هادىء السر [لا تضطرب على نفسى]، ثم لف بي ذنبه، فأخرجني

<sup>(</sup>۱) مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۵۳/۱۷)، والرسالة القشيرية (ص: ۱۸۹)، وصفة الصفوة (۱/ ۱۵۰) .

<sup>(</sup>٢) لا يخفى ما في هذه القصة من مخالفة للشرع .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة،أبو عبـد الله محمـد بن خفيف بن اسـفكشار الصـينى الفـارسى الشيـرازي، توفى سنة ٣٧١ . أعـيان النبـلاء (٣٤٢/١٦) ، والحليـة (٣٠/ ٣٨٥) ، والمنتظم (٢٨/ ١٤٠) ، والعبر (٢/ ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن ، على بن محمد المُزَيِّن البغدادي ، توفي سنة ٣٢٨ ، انظر ترجمته في اعلام النبلاء (١٥ / ٢٣٧) ، وتاريخ بغداد ( ١٢ / ٧٣ ) ، العبر ( ٢ / ٢١٥ ) .

من البئر، ثم حلّ عنى ذنبه ، فلا أدرى أرض ابتلعت أم سماء رفعته، وقمت فمشت (١).

وبه حدثنا ابن باكوية، أخبرنى على بن سالم قال: سمعت سهل بن عبد الله (٢) يقول لأحمد بن سالم ، وكان قرب المغرب: -أنزل الجبل واترك التدبير حتى تصلى العشاء بمكة!!

أخبرنا أبو المعمر الأنصارى، أنبأنا الحسن بن المظفر الهمدانى، حدثنا أبى، حدثنا محمد بن عمر بن أحمد العنبرى، حدثنى أبى، حدثنا جعفر الخلدى قال: حججت سنة من السنين فصحبنى بعض الصوفية، وكان ممن يشار إليه بالعلم والمعرفة، فأضافنا الطريق إلى جبل وكنا جماعة، فاستسقيناه ماء، ولم يكن بالقرب ماء، فأخذ ركوة وأدني بها إلى الجبل، فسمعت خرير الماء بأذنى، حتى امتلأت الركوة، فسقى الجماعة، فكانت عينى إلى الموضع، فلا أرى للماء أثراً، ولاشقاً في الجبل. قال أبى: فسألت جعفر عن هذا ؟ فقال: كرامة الله لأوليائه (٣).

أخبرنا عمر بن ظفر، أخبرنا ابن السراج ،أخبرنا عبد العزيز الأزجى، أخبرنا أبو الحسن الصوفى، حدثنا الخلدى، حدثنا إبراهيم الخواص قال : سمعت حسناً أخا سنان يقول : سمعت أبا تراب النخشبي يقول: كنت أنا وجماعة من أصحابي قد خرجنا إلى مكة ،فمضيت على طريق، ومضوا على

<sup>(</sup>۱) الخبر فى المنتظم (۲/ ۳۸۸) ، وصفة الصفوة (۲/ ۱۵۰) . وليت هذا الرجل كما تورع عن أن يفسد على الناس ماءهم تورع أيضاً عن أن يفسد عليهم دينهم بادعائه عدم الخوف من ذلك الثعبان المبين ، وقد خاف من قبله كليم الرحمن موسى عليه السلام أ وكيف لا يخاف وهذا من خصائص النفس البشرية .

<sup>(</sup>۲) هو سَهْل بن عبد الله بن يونس ، أبو محـمد التَّسْتَرِي ، الصوفى الزاهد ، وله كلمات نافعـة ، ومـواعظ حـسنة . توفى سنة ۲۸۳ ؛ أعـلام النبـلاء(۱۳/ ۳۳۰ ) ، والحليـة (۱۸۹/۱۰) ، والمتظم (۵/ ۱۹۲ ) ، والعبر (۲/ ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٢٧) .

طريق، وكان قد أصابنا جوع شديد، فلما افترقنا صاد أصحابى ظبياً، فذبحوه، وشووه، فلمّا جلسوا ليأكلوه إذا بنسر قد انقض عليهم، فاحتمل ربع الظبى، قالوا: فأقبلنا ننظر إليه، ولا نقدر عليه. قال أبو تراب: فلما اجتمعنا بمكة، قلت لهم: أى شيء كان خبركم بعدى؟ فأخبرونى خبرهم، وما كان من قصة الظبى. فقلت لهم: إنى كنت سائراً فإذا نسر قد ألقى لى ربع ظبى مشوى، فأكلت، وكان أكلنا في وقت واحد (١).

قرأت على محمد بن عبد الباقي، عن محمد بن على العشاري، انبأنا ابن أخى ميمى، حدثنا ابن صفوان ،حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشى، حدثني على بن أبى مريم، عن محمد بن الحسين، قال: حدثني حكيم بن جعفر السعدى ،قال: حدثني عبد الله بن أبي نوح- وكان من العابدين-قال: صحبت شيخاً في طريق مكة فأعهبتني هيئته، فقلت: إني أحب أن أصحبك. قال: أنت وما أحببت. قال: فكان يمشى بالنهار فإذا أمسى أقام في منزل كان أو غيره، فيقـوم الليل يصلى، وكان يصوم في شدة الحر، فإذا أمسى عهد إلى جريب معه، فأخرج منه شيئاً فألقاه إلى فيه مرتين أو ثلاثا . وكان يدعوني فيقول: هلم فاصب من هذا، فأقول في نفسى: والله ما هذا بمجزئك أنت، فكيف أشركك فيه ؟فلم يزل على ذلك، ودخلت قلبي هيبه له عندما رأيت من اجتهاده وصبره. قال : فبينما نحن في بعض المنازل، نظر إلى رجل يسوق حماراً، فقال: انطلق فاشتر ذلك الحمار. قال: فمنعتنى والله هيبته في صدري أن أرده ، فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا أقول: والله ما معى ثمنه فكيف أشتريه! فأتيت صاحب الحمار، فساومته به ، فأبى أن ينقصه من ثلاثين ديناراً، فجئت إليه، فقال : خذه واستخرالله. قلت: الثمن. قال: سم الله، ثم ادخل يدك في الجراب، فخذ الثمن فأعطه، فأخذت الجراب، ثم قلت: بسم الله، ثم أدخلت يدى فيه، فإذا

<sup>(</sup>١) في إسناده أبو الحسن الصوفي ، ابن جهضم .

واقرئه منى السلام، ومن حضره من المسلمين، ثم دفع الآخر لى، وقال: ليكن هذا معك، فإذا كان يوم النحر فاقرأه إن شاء الله.قال: فأخذت الكتاب، فأتيت به عبّاد بن عبّاد وهو قاعد يحدث (١) وعنده خلق كثير، فسلمت، ثم قلت: رحمك الله، كتاب بعض إخوانك. فأخذ الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: يا عبّاد، فإنى أحذرك الفقر يوم تحتاج الناس إلى الذخر، فإن فقر الآخرة لا يسدُه غنى ، وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبداً، وأنا رجلٌ من إخوانك، وأنا ميت الساعة إن شاء الله، فأحضرنى لتلينى، وتولى الصلاة على، وإدخالى حفرتى، وأستودعك الله وجميع المسلمين، واقرأ السلام على رسول الله على على على على المراب والله والله وعليكم جميعاً السلام وحميع المسلمين ، وأقرأ السلام على رسول الله على يا هذا أين هذا الرجل ورحمة الله وبركاته. فلما قرا عبّاد الكتاب، قال لى: يا هذا أين هذا الرجل وقام الناس معه حتى دخل عليه، فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى عليه عباء. فقال لى عبّاد: هذا صاحبك؟ :قلت: نعم. قال: تركته صحيحاً! فيها، فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى عليه قلت: تركته صحيحاً الساعة. فجلس يبكى عند رأسه ثم أخذ في جهازه، قلت: تركته صحيحاً الساعة. فجلس يبكى عند رأسه ثم أخذ في جهازه، وصلى عليه، ودفنه. واحتشد الناس في جنازته.

فلما كان يوم النحر ، فتحت الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: فأنت يا أخى، نفعك الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم ، وجزاك الله عن صحبتنا خيراً، فإن صاحب المعروف يجده لجنبه مضطجعاً، وإن حاجتى إليك إذا قضى الله نسكك أن تنطلق إلى البيت المقدس، فادفع ميراثى إلى وارثى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: فقلت فى نفسى كل أمرك رحمك الله عجب، وهذا من أعجب أمرك، كيف آتى بيت المقدس ولم يسم لى أحداً، ولم يصف لى موضعاً، ولم أدر إلى من أدفعه؟ قال: وخلف قدحاً وجرابه ذلك ، وعصى كان يتوكأ عليها . قال: وكفناه فى ثوبى إحرامه ولففنا العباءة فوق ذلك . فلما انقضى الحج، قلت:

<sup>(</sup>١) تحرف في الأولياء إلى : يحرث .

والله لأنطلقن إلى بيت المقدس فلعلى أن أقع على وارث هذا الرجل، فانطلقت، فدخلت المسجد، فبينما أنا أتصفح الناس، لا أدرى عمن أسأل، إذ نادى رجلٌ من بعض تلك الخلق باسمى: يا فلان! فالتفت، فإذا بشيخ كأنه صاحبى، فقال : هات ميراث فلان. فدفعت إليه العصى والقدح والجراب، ثم وليت راجعاً، فوالله ما خرجت من المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب من مكة لبيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول مارأيت، ومن هذا الشيخ الشانى مارأيت، ولا تسأل هؤلاء القوم أى شئ قصتهم! وتسألهم عن أمرهم، ومن هم؟ قال: فرجعت ومرادي أن لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى يموت أو أموت، فجعلت أدور الحلق وأجهد أن أعرفه أو أقع عليه، فلم أقع عليه، وجعلت أسأل عنه، وأقمت أياماً ببيت المقدس أطلبه وأسأل عنه، فلم أجد أحداً يدلني عليه، فرجعت منصرفاً إلى العراق(١).

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أخبرنا محمد بن على بن الفتح، حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى، قال: سمعت على بن سعد المصيصى يقول: سمعت محمد بن خفيف يقول: سمعت أبا الحسين الدراج يقول: كنت أحج فصحبنى جماعة، فكنت أحتاج إلى القيام معهم والاشتغال بهم، فذهبت سنة من السنين، وخرجت إلى القيادسية، ودخلت المسجد، فإذا رجل في المحراب محذوم، وعليه من البلاء شئ عظيم، فلما رآني سلم على، وقال لى: يا أبا الحسين، عزمت على الحج؟ قلت: نعم، على غيظ وكراهية. قيال: فقال: فالصحبة. قال: فقلت: في نفسى إن أهرب من الأصحاء أقع في يد مجذوم. قلت: لا. قال لى: افعل. قلت: لا والله لا افعل. فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله قال لى: افعل. قال: فتركته، للضعيف حتى يتعجب القوى. فقلت: نعم على الإنكار عليه. قال: فتركته،

<sup>(</sup>۱) الأولياء لابن أبى الدنيا (۱۰۳) ، وصفة الصفوة (٤/ ٣٢٢) ، وفي إسناده من لم أعثر له على ترجمة . وكيف أعرفهم وأهل بيت المقدس لم يعرفوا وارث هذا الرجل؟!

فلما صليت العصر، مشيت إلى ناحية المغيثة (١)، فبلغت من الغد ضحوة، فلما دخلت إذا أنا بالشيخ، فسلم على، وقال لى: يا أبا الحسين، يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القبوى. فأخذنى شبه الوسواس، قال: فلم أجلس حتى بلغت القرعاء (٢) على الغد، فبلغت مع الصبح، فدخلت المسجد فإذا أنا بالشيخ قاعد، فقال لى: يا أبا الحسين، يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى. قال: فبادرت إليه، فوقعت بين يديه على وجهى، فقلت: المعذرة إلى الله وإليك. قال لى: مالك؟ قلت: أخطات. قال: وما هو؟ قلت: الصحبة. قال: أليس حلفت؟ وإنا نكره أن نحتك. قال: قلت: فأراك في كل منزل؟ قال: ذلك لك. قال: فنهم عنى الجوع والتعب وفي كل منزل ليس لى هم إلا الدخول إلى المنزل فأراه إلى أن بلغت المدينة، فغاب عنى فلم أره، فلما قدمت مكة حضرت أبا بكر الكتاني وأبا الحسن المزين، فذكرت لهم، فقالوا لى: يا أحمق ذاك أبو جعفر المجذوم، ونحن نسأل الله تعالى أن نراه، إن لقيته فتعلق به لعلنا نراه. قلت: نعم.

قال: فلما خرجنا إلى منى وعرفات طلبته فلم أره، فلما كان يوم الجمرة رميت الجمار، فجذبني إنسان وقال: يا أبا الحسين! السلام عليك، فلما رأيته لحقني من رؤيته أمر، فصحت وغشى على، وذهب عنى، وجئت إلى مسجد الخيف، وأخبرت أصحابنا، فلما كان يوم الوداع ، صليت خلف المقام ركعتين، ورفعت يدى، فإذا إنسان خلفي يجذبني، فقال: يا أبا الحسين، عزمت عليك أن لا تصيح. قلت: ألا أسألك أن تدعو لى؟ فقال: سل ما شئت. فسألت الله ثلاث دعوات، فأمن على دعائى وغاب عنى فلم أره. فسألته عن الأدعيه فقال: أما أحدها، فقلت: يارب حبب لى الفقر، وأما

<sup>(</sup>۱) المغيشة: منزل في طريق مكة، بعد الغريب نحو مكة، كانت مدينة وخربت (۱) المغيشة: منزل في طريق مكة، بعد الغريب نحو مكة، كانت مدينة وخربت (المراصد: ١٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) القرعاء : منزل في طريق مكة ، من الكوفة ، بعد المغيثة ، وقبل واقصة . بينها وبين واقصة ثمانية فراسخ ( المراصد : ١٠٧٩ ) .

الثانية ، فقلت : اللهم لا تجعلنى أبيت ليلة ولى شئ أدخره لغد، وأنا منذ كذا وكذا سنة مالى شئ أدخره، والشالثة ، قلت : اللهم إذا أذنت لأوليائك أن ينظروا إليك فاجعلنى منهم، وأنا أرجو ذلك (١).

أخبرنا عمر بن ظفر ،انبأنا جعفر بن محمد، انبأنا عبد العزيز بن على، حدثنا أبو الحسن على بن عبد الله الصوفي، حدثنا محمد بن داود، حدثني حامد الاسود صاحب إبراهيم الخواص، قال: كان إبراهيم إذا أراد سفراً لم يحدث به أحداً ولم يذكره؛ وإنما يأخذ ركوته ويمشى، فبينما نحن معه في مسجده تناول ركوته ومشى، فأتبعته، فلم يكلمني ،حتى وافينا الكوفة فأقام بها يومه وليلته، ثم خرج نحو القادسية (٢). فلما وافاها قـال لي: يا حامد! إلى أين؟ فقلت: يا سيدى خرجت بخروجك. فقال: أنا أريد مكة إن شاء الله! قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكة، فمشينا يومنا وليلتنا، فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا في بعض الطريق، فمشى معنا يوماً وليلة لا يسجد لله سجدة، فعرّفت إبراهيم ، وقلت: إن هذا الغلام لا يصلي. فجلس وقال له: يا غلام! ما لك لاتصلى، والصلاة أوجب عليك من الحج ؟ فقال: ياشيخ! ما على من صلاة. قال: ألست مسلماً؟ قال: لا. قال: فأى شئ أنت؟ قال: نصراني، ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل، فادعت نفسى أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت، حتى أخرجتها إلى هذه الفلاة التي لسيس فيها موجود غمير المعبود ، اثير ساكني وأمتحن خاطرى. فقام إبراهيم ومشى، وقال: دعه يكون معك. فلم يزل مسايرنا حتى وافينا بطن مرُّ ، فقام إبراهيم ونزع خلقانه وطهَّرها بالماء، ثم جلس، وقال: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. فقال: يا عبد المسيح (٤) ا هذا دهليز مكة،

<sup>(</sup>١) المنتظم (١٣/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) القادسية : قرية قرب الكوفة . يقال : مر بها إبراهيم عليه السلام فوجد بها عجوزاً فغسلت برأسه، فقال : قدست من أرض ، فسميت القادسية .

<sup>(</sup>٣) بطن مَرٌ ، ويقال له : مرّ الظهران : موضع على مرحلة من مكة .

<sup>(</sup>٤) هذه التسيمة لا تجوز .

وقد حرم الله تعالى على أمثالك الدخول إليه، وقال: ﴿ إِنَمَا المُشْرِكُونَ نَجِسَ فَلا يَعْرِبُوا الْمُسْجِدُ الحرام بعد عامهم هذا ﴾ [التوبة: ٢٨] والذي أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك، فاحذر أن تدخل مكة! فإن رأيناك بمكة أنكرنا عليك.

قال حامد: فتركناه ودخلنا مكة، وخرجنا إلى الموقف. فبينما نحن جلوس بعرفات إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو محرم، يتصفح الوجوه حتى وقف علينا، فأكب على إبراهيم يقبل رأسه. فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ قال: هيهات أنا اليوم عبد من المسيح عبده! فقال له إبراهيم: حدثنى حديثك. قال: جلست مكانى حتى أقبلت قافلة الحج، فقمت وتنكرت فى زى المسلمين كأنى محرم، فحين وقعت عينى على الكعبة اضمحل عندى كل دين سوى الإسلام، فأسلمت واغتسلت وأحرمت. وها أنا أطلبك يومى. فالتفت إلى إبراهيم وقال لى: ياحامد! انظر بركة الصدق فى النصرانية كيف هداه إلى الإسلام، وصحبنا حتى مات بين الفقراء (١).

أخبرنا عمر بن ظفر، انبانا جعفر بن أحمد، أنبأنا عبد العزيز بن على، حدثنا ابن جهضم الصوفى، حدثنا خلف بن الحسن العبادانى، قال: سمعت أحمد بن محمد التيلى صاحب سهلاً بن عبد الله، وكان يفضل على سهل يقول: سلكت البادية مراراً ثم ضعفت ، فجلست عن الحج، وأحببت أن أؤدب نفسى لما رأيت من ضعفها وسكونها إلى الجلوس والدعة، فاعتقدت بينى وبين الله تعالى أن أخرج على طريق الكوفة ولا أصحب أحداً . فخرجت على هذا العقد ، وكان الوقت بارداً، فلما خرجت من القادسية فخرجت على عشر فراسخ ونحوها أدركنى الليل ، وكانت ليلة مظلمة، ومطراً شديداً، وبينما أنا أمشى إذ سمعت قائلاً يقول: من هذا المار؟ فقال الآخر: إنس. فقال الأول: أين يريد ؟ قال الآخر: يريد بيت مولاه. قال الأول: ايش دعواه؟ قال الآخر: يدي والسير مع الحق. قال الأول:

<sup>(</sup>١) كتاب التوابين للمقدسي ( ٢٩٨ ) . وفي إسناده ابن جهضم .

سله عن ذلك الشعر. فقال الآخر: يا إنسي يا إنسى، فقلت: ما لك يا جنّى يا جنّى؟ فقال: نحن من أصحاب مولاك، تجيز لنا شعراً حتى نعلم صدق دعواك. قلت: قولا. فقال:

مدله القلب غائب ساهى مقرب القلب شاهد رائى مبلبل السر واله دنف مؤانس القلب ذاهب فانى فأجبتهم، فقلت:

فهو مع الحق عاقل فطن وهو مع الحق ضاحك باكى فسمعت ضجة من الذى كان يسألنى، أليس قد قلت: لا تعرض لهؤلاء . ثم قال : مر الآن مع دعواك. فقلت: أزيدكم بيتاً آخر؟ فقالوا: هات. فقلت:

محتجب السر غیر محتجب وغائب غیر محتجب افدی فسمعت لهما ضجة شدیدة، ثم انقطع علی کلامهم، فلا أدری ماتا أو ترکانی وذهبا، ومضیت علی حالی وحججت (۱).

وبه حدثنا ابن جهضم، حدثنا الخلدى، حدثنى أبو العباس، عن محمد غلام أبى عبيد، قال : ودعت الشيخ أبا عبيد حين أردت الحج، فقال لى : إذا أردت شيئاً أو جعت أو عطشت فصلي ركعتين، واجعلها عن يمينك، فإذا سلمت رأيت كلما تحب. قال: فجئت إلى بعض المنازل، وليس فيه ماء، والناس يصيحون: العطش. فقلت في نفسى: قد قال أبو عبيد ما قال وهو صادق، فاخذت الركوة فرميت بها في مصنع، فما سلمت إلا والرياح تذهب بها وتجيء على رأس الماء، فنزلت، فأخذت الركوة، ثم صحت بالناس، فجاءوا واستقوا حتى رووا(٢).

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري، أنبانا على بن الحسين بن أيوب، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في إسناده ابن جهضم .

<sup>(</sup>٢) في إسناده ابن جهضم .

أبو محمد الخلال، حدّثنا يوسف بن عمر القوّاس، قال: سمعت جعفر الخُلدى يقول: شمعت إبراهيم الخواص<sup>(١)</sup> يقول: أعرف من طرق مكة ستة عشر طريقاً، منها طريقان؛ طريق ذهب وطريق فضة (٢).

أخبرنا ابن ظفر، أنبأنا ابن السراج، أنبأنا عبد العزيز بن على، حدّثنا ابن جهضم، حدّثنا على بن محمد السيروانى، قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: سلكت فى البادية ستة عشر طريقاً على غير الجادة، فأعجب ما رأيت فيها رجلاً ليس له يدان ولا رجلان، وعليه من البلاء أمر عظيم، وهو يزحف زحفاً، فتحيرت منه، وسلمت عليه، فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. قال: فقلت له: بم عرفتنى ولم ترنى قبلها؟ فقال: الذى جاء بك عرف بينى وبينك. فقلت: ومن أين تريد؟ قال: إلى مكة. قلت: ومن أين أنت؟ قال: من بُخارى. فبقيت متعجباً أنظر إليه، فنظر إلى شزراً وقال: يا إبراهيم، تعجب من قوى يحمل ضعيفاً ويرفق به، ثم دمعت عيناه. فقلت: حبيبى، فتركته على حاله، ومضيت أنا، فلما دخلت مكة رأيته فى الطواف وهو يزحف زحفاً (").

وبه حدثنا ابن جهضم قال: سمعت الخُلدى يقول: حج عبد الله الأقطع على فرد قدم، فلما بلغت بين المسجدين<sup>(٤)</sup> وقع فى سرى أنه لم يحج مثلى، فإذا أنا بمقعد يحبو، فوقفت عليه أعجب منه، فقال لى: ما لك تتعجب من قوى يحمل ضعيفاً <sup>(٥)</sup>.

قرأت على محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد الفقيه، أنبأنا هلال بن محمد، أنبأنا الخلدى، حدثنا الجنيد، عن ذى النون المصرى قال:

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص. الحلية (١٠ / ٣٢٥)، والمنتظم (٢٦/٢٣).

<sup>(</sup>٢) الخبر في صفة الصفوة .

<sup>(</sup>٣) في إسناده ابن جهضم .

<sup>(</sup>٤) بين المسجدين : مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٥) في إسناده ابن جهضم . والخبر في صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩) .

رأيت فتى فى فناء الكعبة جالساً يبكى، فقلت له: مم بكاؤك ؟ فقال: أنا الغريب المطلوب، فعرفت معنى كلامه، فجلست أبكى، وهو يجود بنفسه، فلم أزل معه حتى قضى نحبه، فخرجت فاشتريت له كفناً ،ثم عدت فلم أره، فقلت: سبحان الله من سبقنى إليه فحظى بثوابه ؟ فإذا بهاتف يهتف بى: يا ذا النون ،هذا الغريب الذى طلبه إبليس فى الدنيا فلم يره، وطلبه منكر ونكير فلم يرياه، وطلبه رضوان خازن الجنة فلم يره. فقلت: أين هو يا سبدى؟ فقال: هو فى مقعد صدق عند مليك مقتدر!!

أخبرنا على محمد بن أبي منصور ،عن الحسن بن أحمد الفقيه ،أنبأنا أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمى ، حدثنى أبي، قال سهل بن عبد الله: قال عمرو بن واصل: صحبت رجلاً من الأولياء في طريق مكة، فنالته فاقة ثلاثة أيام، فعدل إلى مسجد في أصل جبل، وإذا فيها بئر على بكرة وحبل، ودلو، ومطهرة عند البئر، وشجرة رمّان ليس فيها حمل، فأقمام في المسجد إلى المغرب، فلما دخل الوقت، فإذا هو بأربعين رجلاً عليهم المسوح، وفي أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجد، فسلَّموا ، وأذَّن أحدهم وأقام الصلاة، وتقدم فصلى بهم، فلما فرغوا من صلاتهم ، تقدموا إلى الشجرة، فإذا فيـها أربعون رمانة غـضة طرية ،فأخذ كل واحد منـهم رمانة وانصرف. قال: وبت على فاقتى، فلما كان في الوقت الذي أخذوا فيه الرمان، أقبلوا أجمعون، فلمّا صلّوا وأخذوا الرمان، قلت لهم: يا قوم أنا أخوكم في الإسلام ، وبي فاقة شديدة ، فلا كلمتموني ولا واسيتموني. فقال رئيسهم: إنا لا نكلم محجوباً بما معه، فامض واطرحه وراء هذا الجبل في الوادي وارجع إلينا حتى تنال ما ننال. قال: فرقيت الجبل، ولم تسمح نفسي برمي ما معي، فدفنته، ورجعت. فقال لي: رميت؟ قلت: نعم. قال : فرأيت شيئاً ؟ قلت: لا. قال: فما رميت به إذاً. فقال لى: فارجع فارم به في الوادي، ففعلت، فإذا قد غـشيني مثل الدرع نور، فرجعـت، فإذا في الشجرة رمانة فـأكلتها، فاستغنيت بها من الجوع والعطش، ولم ألبث دون المضي إلى مكة ، فإذا بهم بين زمزم والمقام، وأقبلوا على بأجمعهم يسألونى عن حالى، فقلت: قد غنيت عنكم وعن كلامكم آخراً كما أغناكم الله عن كلامى أولاً، فما فى لغير الله موضع. كذا وقع فى نسخة سهل، عن عمر بن واصل، والصواب عمر عن سهل .

ویحکی عن الشبلی أنه قال: رأیت بدویاً بمکة یخدم الصوفیة ویتحن علیهم، فسألته عن سبب ذلك ؟ فقال: كنت بالبادیة وإذا بغلام حاف، مكشوف الرأس، ما معه ركوة ولا عصی، فقلت فی نفسی: أدرك الفتی، فإن كان جائعاً أطعمته، أو عطشاناً سقیته، أو ضالاً هدیته، فبادرت إلیه حتی بقی بینی وبینه ذراع ، فبعد منی حتی غاب عن عینی، فقلت فی نفسی: هذا شیطان، فإذا به ینادی: لا بل سكران. فنادیته بالذی بعث محمداً وحدك فأردت ألا وقفت. فقال: یا فتی أتعبتنی و تعبت. فقلت له: رأیتك وحدك فأردت خدمتك. فقال: من یكن الله معه فلیس وحده. فقلت: ما أری معك زاداً ؟ فقال: إذا جعت فذكره زادی، وإذا عطشت فمشاهدته سؤلی ومرادی. فقلت: أنا جائع أطعمنی. فقال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلی، ولكن لیطمئن قلبی. فضرب بیده تحت قدمه، وكانت الارض رملة، فقبض قبضة وقال: یا مخدوع، وإذا به سویق یحمص ألذ ما یكون. فقلت: ما ألذه. فقال: فی البادیة من هذا كثیر لو عقلت. فقلت له: حكنی. فركض برجله، وإذا قد نبعت عین من عسل، فیجلست لآكل من تلك العین، فرفعت رأسی فیما رأیته، فأنا أخدم الفقراء لعلی أری مثل ذلك الفتی (۱).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزى فى تلبيس إبليس (ص:٤٦٣) : عـمرو بن واصل ضعفه ابن ابى حاتم. والأدمى وأبوه مجهولان – ويدل على أنها حـكاية موضوعة . قولهم: «اطرح ما معك» لأن الأولياء لا يخالفون الشرع ، والشرع قـد نهى عن إضاعـة المال. وقوله : «غشينى نور الولاية » حكاية موضوعة وحديث فارغ .

<sup>(</sup>۲) قــال ابن الجوزى فى « تلبـيس إبليس » : قــد لبس إبليس على خلق فـأخرجـهم إلى السياحــة ، لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثـرهم يخرج على الوحدة ولا يستصحب زاداً ويدعى بذلك التوكل ، فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه فى=

أخبرنا محمد بن أبى منصور ،انبأنا المبارك بن عبد الجبار ،حدثنا أبو عبد الله الصورى، حدثنى إبراهيم بن أحمد الرجبى ،انبأنا احمد بن عطاء قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: خرجت إلى الحجاز على الوحدة، فبينما أنا في البرية رأيت سواداً فقصدت نحوه، فإذا أنا بعجوز سوداء، فسلمت عليها وقلت لها: من أين؟ ، فقالت: من وطنى. فقلت لها: إلى أين؟ فقالت: إلى سكنى. فقلت لها: بلا زاد ؟ فقالت: لما استزادنا إليه ذودنا للصدق التوكل عليه. قلت: بلا ماء ؟ قالت: إنما يحمل الماء من يخاف الظمأ(١).

أنبأنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أنبأنا عبد الله بن عدى (٢) ، أنبأنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي ، أنبأنا أحمد بن سنان القطان (٣) قال: سمعت عبد الله بن داود الواسطي يقول: بينما أنا واقف بعرفات إذا أنا بامرأة وهي تقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فما له من هاد ، فقلت: امرأة ضالة ، فنزلت عن بعيرى، فقلت لها: يا هذه! ما قصتك ؟ فقرأت: ﴿ ولا تقف ما فنزلت عن بعيرى، فقلت لها: يا هذه! ما قصتك ؟ فقرأت: ﴿

 <sup>=</sup>طاعة ، وأنه يقـرب من والولاية وهو من العـصـاة المخـالفين لسنة رسـول الله ﷺ
 (ص: ٣٦٣ بتصرف) .

<sup>(</sup>٢) هذا من جهل القوم ، وحمقى القصاص ، وبأفعال أولئك ومدح القصاص لهم فسدت الأحوال وخفيت على العوام طرق الجادة والصواب ، فليس التوكل ترك الأسباب ، ولو كان هذا صحيحاً لما تزود نبينا على عندما خرج مهاجراً ، ولما تزود كليم الله موسى حين استصحب الخضر ، ولما أخذ أصحاب الكهف أموالهم حينما ذهبوا إلى كهفهم .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ الناقد ، أبو أحمد ، عبد الله بن عدى بن عـبد الله بن محـمد بن مبارك بن القطَّان الجُرْجَانى، صاحب كتاب « الكامل »، مات سنة ٣٦٥ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ١٦ / ١٥٤ ) ، والعبر ( ٢ / ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد بن سِنان بن أسد بن حِبَّان القطان، حدَّث عنه البخارى ، ومسلم، وأبو داود ، وابن ماجــة ، وابن خزيمة ، توفى سنة ٢٥٦ على الأرجح ؛ انظر ترجمــته فى أعلام النبلاء (٢٤٤/١٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٥٣)، والعبر (٢/ ١٦).

ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا الإسراء: ٣٦] فقلت في نفسى: حرورية لا ترى كلامنا، فقلت لها: من أين أنت ؟ فقالت: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ [الإسراء: ١] فأركبتها بعيرى، وقدت بها أريد رحال المقدسين، فلما توسطت الرحال قلت: يا هذه بمن أصوت؟ فقرأت: ﴿ يا داود إنا خليفة في الأرض﴾ [ص: ٣٦] ﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام ﴾ [مريم: ٧] ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾ [مريم: ١٢] فناديت: يا زكريا، يا داود، يا يحيى. فخرج إلى ثلاث فتيان من بين الرحال، فقالوا: أمنا ورب الكعبة ، ضلت منذ ثلاث، فأنزلوها، فقرأت: ﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ﴾ [الكهف: ١٩] فغدوا واشتروا تمراً وفستقاً، وجوزاً ، وسألوني قبوله، فقبلت، وقلت: ما لها ؟ فقالوا: هذه أمنا ،لم تتكلم منذ ثلاثين سنة إلا بالقرآن مخافة أن تَزل (١).

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبانا أبو سعد الحيرى، أنبأنا أبو عبد الله الشيرازى، أنبأنا جعفر بن على الواسطى، حدثنا جعفر الخلدى، أنبأنا غلام خليل (٢) قال: كنت فى البادية، فرأيت امرأة تمشى مشدودة الوسط، فتعجبت منها، فقلت: أين تريدين؟ فقالت: إلى بيت الله الحرام. قلت: وهل معك زاد؟ قالت: من أنت؟ قلت: أنا غلام الخليل. فأخذت قبضة من التراب من تحت

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (۱۰ / ۱۸۲)، وصفة الصفوة (٤/ ٣٣١). قال ابن الجوزى: هذه امرأة صالحة المقصد، إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهى عنه لأنها استعملت القرآن فيما لم يوصع له، قال ابن عقيل: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام لأنه استعمال له في غير ما وضع له، كما لو أراد استعمال المصحف في الوزن به أو توسيّد، ، ويكره الصمت إلى اليل لنهى النبي علي عن ذلك .

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ الزاهد ، الواعظ ، شيخ بغداد ، أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن غالب ابن خالد بن مرْداَس ، الباهلى البصرى ، أتهم بالكذب ، بل هو كذاب بغداد . مات سنة ۲۷۵ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ، والجرح والتعديل ( ۲ / ۷۳ )، وتاريخ بغداد ( ٥ / ۷۸ ) .

رجلها، فدفعتها إلى ، فقالت ذق من زادى، فذقته فإذا هو سويق وسكر، ثم قالت: لو كنت طائراً لما طرت ببلدة أنت زاهدها، أف لهذه القلوب .

أخبرنا على بن ناصر، عن الحسن بن أحمد الفقيه، أنبأنا عشمان بن أحمد، أنبأنا العباس بن يوسف ، حدثنى أبو موسى الشوا قال: حدثنى أبو بلال الأسود قال : خرجت حاجاً، فلما صرت ببعض الطريق إذا أنا بامرأة ليس معها زاد ولا إداوة (١)، فقلت لها : من أين أنت ؟ فقالت: من بَلْخ. فقلت لها: ما أرى معك زاداً ولا ما تحملين فيه الزاد؟ فقالت: خرجت معى من بلخ عشرة من الدراهم ، وقد بقى معى بعضها. قلت: فإذا نفدت ما تصنعين؟ فقالت: على هذه الجبة، ابتعها وآخذ دونها. قلت: فإذا نفدت ما تصنعين؟ قالت: أبيع هذا الحمار وآخذ دونه ، وانفق ما بين ذلك. قلت: فإذا فذى؟ قالت: أسأله فيعطينى. قلت: ألا سألتيه قبل ذلك ؟ قالت : ويحك إنى أستحى أن أسأله شيئاً من الدنيا ومعى فضل من عرضها. فقلت: اعتقبى هذا الحمار عقبة. فقالت: دعه. فتركته معها، وتخلفت لحاجة، فلما قضيت حاجتى أسرعت في إثرها، فإذا الحمار واقف، والخرج مملوء. فرآنى حوارى حاجتى أسرعت في إثرها، فإذا الحمار واقف، والخرج مملوء. فرآنى حوارى حاجتى أسرعت في إثرها، فإذا الحمار واقف، والخرج مملوء. فرآنى حوارى حاجتى أسرعت في إثرها، فإذا الحمار واقف، والخرج مملوء. فرآنى حوارى حاجتى أسرعت في إثرها، فإذا الحمار واقف، والخرج مملوء. فرآنى حوارى

وقال سرى السقطى (٣): خرجت إلى الحج على طريق الكوفة، فلقيت جارية حبشية، فقلت لها: إلى أين يا جارية؟ فقالت: الحج إن شاء الله تعالى. فقلت: الطريق بعيد. فقالت:

بعید علی کسلان أو ذی ملالة فأما علی المشتاق فهو قریب ثم قالت: یا سری، إنهم یرونه بعیداً ونراه قریباً، فلما وصلت إلی البیت

<sup>(</sup>١) إداوة : إناء صغير من جلد .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ١٤٥) . انظر كيف يتلاعب إبليس بالجهلة حتى خرجت تلك المرأة بغير زاد ولا محرم أو رفقة شرعية ، وتظن أنها فعلت طاعة .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام ، أبو الحسن السبغدادى ، صحب معروف الكرخى ،
 وهو أجل أصحابه ، توفى سنة ٢٥٣ ؛ أعلام النبلاء ( ١٢ / ١٨٥ ) ، الحلية ( ١٠ /
 ١١٦) ، تاريخ بغداد ( ٩ / ١٨٧ ) ، والمنتظم (٢١/ ٢٦) .

رأيتها تطوف، فنظرت إلى وقالت: يا سسرى، لا تعجب ،أنا تلك البعيده، لا جيئته بضعفى، حملنى بقوته .

وقال الشبلى: كنت يوماً فى البادية، وإذا بجارية حبشية بين عينيها شرطة، وما معها زاد ولا ركوة، فقلت لها: من أين؟ فقالت: من عند الحبيب. فقلت لها: وإلى أين؟ قالت: إلى الحبيب. فقلت: ايش تطلبين من الحبيب؟ قالت: الحبيب، قلت: ما يسكن الحبيب؟ قالت: الحبيب، قلت، القاه(١).

杂举 杂茶

<sup>(</sup>٢) لا يخلو هذا الخبر من المخالفات الشرعية من خروج لهذه المرأة بمفردها ، وسيرها بغير زاد ، ومن كلامها لرجل أجنبي .

### باب ذكر من طال عليه سفره فاشتاق إلى وطنه

استأذن أشجع السلميّ (١) الرشيد في الحج، فأذن له، فلمّا حجّ ورجع فصار عند بئر ميمونه قال:

ذوى غبطة في عيشهم وليان على وما ألقى من الحـــدثان إلى أهل بغمداد وتلك أماني هواك عراقي وأنت يمانـــــي تحرك في صدري شباه سـنان

إذا ذكرت بغداد لى فكأنمـــا وحج موسى بن عبد الملك، فلما رجع فصار بالثعلبيه اشتد شوقه فقال: \_\_ة عند مجتمع الرفـــــاق<sup>(٢)</sup> 

ــاز نسيم أرواح العــراق \_\_\_ بألفة بعد افت\_\_\_راق 

وقال الرضى<sup>(٣)</sup>:

راق قد علموا أن وجدى كـــذا دنا طرب والهوى نـــازح فيا بعـد ذاك ويا قــرب ذا

ترى النازليــن بأرض العـــ

ألا ليت حياً بالعراق عهدتهم

يرون دموعي حين يشتمل الدجا

أمن بئر ميمـــون تحـن صبابة

بعدت وبيت الله عمـــــنة تحبه

وشممت من برد الحج

ما بيننا إلا تصــــرم

حتى يطول حديثــــــا

<sup>(</sup>١) هو أشـجع بن عمـرو السلمي ، يكني أبا الوليـد ، وهو من فحـول الشعـراء . انظر ترجمته في الأغاني ( ١٨ / ٢١٢ ) ، ومـختصر تاريخ دمشق ( ٤ / ٢٠٠ ) ، وتاريخ بغداد ( ٧ / ٤٥ ) ، وتحرف في المخطوط إلى : أشجع الأسلمي .

<sup>(</sup>٢) الأبيات الثلاثة الأول تنسب أيضاً إلى : يعقوب بن الربيع (البصائر ٩/٤٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه ( ١/ ٤١٢ ) .

### باب فى توديع الرفاق

قال جرير في هذا المعنى:

أتبعتهم مقلة إنسانها غــــرق يا حبذا جبل الريان من جبـــل وحبذا نفحات من يمانيــــــة هل ترجعن وليس الدهر مرتجعاً

أما علم الغادون والقلب خلفهم

بأن وميض البرق ما لا أشيمــــهُ

هل ياترى تارك للعين إنسانا وحبذا ساكن الريان من كــــانا تأتيك من قبل الريان أحـــيانا عيشاً لنا طال ما احلولي وما لانا وقال الرضى<sup>(١)</sup> :

يضُمّ زفيراً يصدع القلب ضمُّــهُ وأن نسيمَ الروض ما لا أشــمـــهُ وله(۲).

> ولما أبى الأظعان إلا فراقنــــــا رجعت ودمعی جازعٌ من تجلـدی وأثقل محمول على العين ماؤها وله(٣):

وللبين وعدٌ ليــــس فيه كذاب يروم نزولاً للجـــوى فيهاب 

أراك ستحدث للقلب وجسدا بواكرُ يطلعن نُقب الغُــــوير تتبعهم نظرات الصقـــــور كأنا بنجد غداة الــــوداع نُصادى (٦)عيونا من الدمع رُمدا 

إذا ما الركاب ودّعن نجـــــدا شأون النواظر نأياً وبعــــدا(٤) أن لا نحـــس من الماء بردا

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ( ٢ / ٣٩٤ ) ، وفي الديوان : ﴿ الصَّلَد ﴾ بدلاً من ﴿ القلب ﴾ .

<sup>(</sup>۲) انظر ديوانه (۱/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظو ديوانه (١/ ٣٤٢). (٤) النقب: الطريق. والغوير: ماء لكل.

<sup>(</sup>٦) نصادی : نسائر ، نداری . (٥) هفهفة الطير: صوت طيرانه.

لف الرماح أنابيب ملدا تدل على أن فى القلب وقدا أراعى الجنوب رواحاً ومعدا بغيث يُجلجل برقاً و رعدا أحيى الوجوه كه لا ومسردا وعن أرض نجد ومن حل نجدا من كان أقرب بالرمل عهدا أنار الربيع عليها وأسدى على محضر من زُرود ومبدا؟ يُراعون عهداً ويرعون وُداً ؟

أثاروا زفيرا بلف الضلوع فكل حرارة أنفاسه فكل حرارة أنفاسه وإنى للشوق من بعدهم وأفسرح من نحو أوطانهم إذا طلع الركب يممتهم وأسألهم عن عقيق (١) الحمى نشدتكم الله فليُخبررن هل الديار بالجزع ماهولة وهل حلب الغيث أخلافه وهل أهله عن تنائى الديار

وله (۲):
اشكو إليك مسدامسعاً تكف بعسد النوى، وجسوانحاً تَجف بعسد الله الذين نسأوا
الايبسعسد الله الذين نسأوا
وقفوا الغرام بنا، وما وقفوا
أى القسوى قطعسوا وأى الدمسا
سفكوا، وأى جراحة قرفوا
لم أنس موقفنا وموقفهم
يوم النوى، ودمسوعنا تكف بعسم
ما كسان أسرع مسا نبسا زمن "

<sup>(</sup>١) في الديوان : جنوب .

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ( ٢ / ٢١ ، ٢٢ ) .

حيل غيدا بأكفنا طيرف منه، وفي أيدي النبوي طسيرفُ هل حـــسن ذاك الدهر مــرتجـعٌ أم طيب ذاك العييش ميؤتنيف أم هل يبـــاح الورد ثانيـــة ويلمذ برد الماء مرتشمه لهميفي على ذاك الرميان وهمل يشنى زمسانا مساضسيساً لهف أنبت بعسدك حسبانا وحسدت 

وله (۱):

وإنى إذا اصطكت ركاب مطيهم وثور (٢)حاد بالرفاق عجول أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم (٣) فأمـــيلُ

وله (٤):

يا طيب نجد وحسن ساكنــه لو أنهم أنجزوا الذي وعـــدوا قالوا وقد قربت ركائب نا والقلب يظمأ بهم ولايب رد أنازل (٥) أرضنا فقلت لهـم: أنجد قلبي وأعرق الجســــد

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ( ٢ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) ثوره : جعله يثور ، هيجه .

<sup>(</sup>٣) الملتمى : من التمي لونه: تغير ، أو من لتمه : ضربه ، أو طعنه في نحره .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) في الديوان: أتارك.

#### ولمهيار <sup>(١)</sup> :

لو كنت تبلو غداة السفح أخبارى علمت أن ليس ما عيرت بالعسار شوقٌ إلى الوطن المحبوب جاذب أضر للاعي ودمعٌ جرى من فُرقة الجار ووقفة لم أكن فيهــا بأول مــن بان الخليط فداوى الوجد بالـدار ولمت في البرق زفراتي فلو علمت عيناك من أين ذاك البارقُ الساري طارت شرارته من جــو كاظمـة تحت الدجى بلباناتي وأوطـاري هل بالديار على لومى ومعذرتي عَدُوى(٢) تقام على وجدى وتذكارى أم أنت تعـــدل فيما لاتريد (٣) به إلا مداواة حر النار بالنار وله<sup>(٤)</sup>:

> فإن في الدار رزايا لوعسة وثملين ما أداروا بينهــــم ما علمت نفوسهم أن السردي تركت من خلفك أجسامهمم وهل على ماء النخيـل<sup>(٦)</sup> مطعـــن وله(٧).

تری بالنوی الأمر الذی لا یرونــه ودون انصداع الشمل لو تسمعونه

هل يستطيع ساعة أن يحبسا؟ نوقاً ضعافاً وعيونا نُعَســــا إلا السهاد والدموع أكؤسا ميقاته الصبح إذا تنفّســـا وسقت ما بين يديك الأنفسا إذا وردت مثلثًا أو مخمسًا

يقولون: قبل البين عينُك تدمع ُ دعوا مقلة تدرى غداً من تـودعُ ع هوی، فیقولون الذی لیس یسمع (۸) أنين حصاة القلب منه تصــــدّعُ

<sup>(</sup>٢) العدوى: النصر والمعونة.

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (٢ / ١٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ( ٢ / ٥٠ ، ٥١ ).

<sup>(</sup>٣) في الديوان : تزيد .

<sup>(</sup>٥) المغلس : من يسير في الغلس وهو الظلام .

<sup>(</sup>٦) عين قرب المدينة المنورة على بعد خمسة أميال .

<sup>(</sup>٧) انظر ديوانه ( ٢ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في الديوان : ترونه ، تسمع .

أعد ذكر نَعْمَان أعــد إن ذكــــره فإن قرَّ قلبي فاتهمه وقــل لـــــــــه: بمن أنت بعد العامرية مولـــــعَ

> من بمنى وأين جيران منسسى سلبتموني كبدأ صحيحــــة عدمت صبرى فجزعت بعدكم فارتجعا لى ليلةً بحاجـــــر

وله(۲) .

نشدتك يا بانة الأجـــرع وهل مرّ قلبـــى فــــى التابعيـــ فقد كان يطمعني في المقـــام وسرنا جميعاً وراء الحُمـــول رأيته لكن<sup>(٣)</sup> بين القلـــوب وشكوى تدل على سقمـــة 

متى دفع الحيّ من لعلــــع ـن أم خار ضعفا فلـم يتبـع؟ ونيته نيـــــة المزمــــع ولكن رجعتُ ولـم يرجـــع إذا اشتبهت أنه الموجــــع فإن أنت لم تبصرى فاسمعـــى أظن الأراكة عنى تعسي و له (٤) .

من الطّيبِ ما كرّرتة يتضــــوعُ

كانت ثلاثا لا تكون أربعا

أمس فردّوها على قطعــــا

ثم ذهلتُ فعدمتُ الجزعــــا

إن تم في الفائت أن يُرتَجعا

بلعلع سقى الغمام لعلعــــا

(٣) في الديوان: فأنَّته لك.

لو كان يرفق طاعن بشيع ردوا فؤادى يوم كاظمة معيى قالوا: النوى، وخرجت وهو مصاحبي ورجعت وهو مع الخليط مودّعي فلأيما مهجتى تأسفىي وبأى قلبي الغداة تفجّعيي! أطأ الشرى(٥) متملمالاً وكأننسي لهبا وقفت على حرارة أضلعي

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (٢/ ٢١٣، ٢١٢) ما عدا البيت الأخير .

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ( ٢ / ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه ( ٢ / ٢٥٤ ، ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الديوان إلى الكرى .

<sup>249</sup> 

هل يملك الحادى تلوم ساعة؟ إن البطئ معذب بالمسرع أم هل إليه رسالةٌ مسموع\_\_\_ةٌ عنى فينصت للبليغ المسم\_ع؟ روّح بذي سلم على متأخـــر طمع اللحاق وإن أبيت فجعـجع(١) إن شاء بعدهم الحيا فلينسك ب أو شاء ظل غمامة فليقل ي فمقيل جسمى في ذبول ربوعهم كاف وشربى من فواضل أدمعى وله(۲) .

لعلهــم لــــــو وقفــــوا أبلّ(٣) هـذا المدنّــــفُ قالوا: غداً وعد النوصوى يا بردها لو لم يفسوا : (E) a) a

> طووا عـــرض البلاد وغـادروني وولـــــوها الأعنة<sup>(ه)</sup> مطلقـات نطقت ولو أطعت لطال صمتى

وله:

قالوا: النـــوى تســميه مــــن أشـتكى اشجانه لــــم يترك الغادون لي كان فؤادي وهُــــمُ مـــن سائلٌ لي بالحمي ما بال ركـــب منهم

بصبر ظاعن وهـو مقيـــــم وبقُّوني أعضُّ على الشكي\_\_\_م(٦) على ما اعتدت من خُلُقى وخيمي (٧)

أو معهم منصـــرفُ؟

والموت يعنى مــن عنـــا فما أحسين شجنا قلبا يُحس الحـــزنا ظعنوا فظعنــــا ذاك الكثيب الأيمنا؟ مــــر عليه موهنا

<sup>(</sup>١) فجعجع : فأنخ وبرك . (٢) انظر ديوانه (٢ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) أبلّ : شفي . (٤) البيتان الأخيران في الديوان (٣/ ٢٩٧، ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٥) الأعنة : جمع عنان وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة .

<sup>(</sup>٦) الشكيم : جمع شكيمة وهي من اللجام الحديدية المعترضة في فم الفرس .

<sup>(</sup>٧) الخيم : السجية والطبيعية . (٨) ديوانه (٤/ ١٤٢) .

وله(١) :

صحا القلب لكن صبوة وحنيسن وأقسسراً اذا باشرتة (٣) فسضلة من جالادة على هاجسر وقالوا: يكون البين والمرء رابسط حشاه بفضا وقد يضمن القلب الصرامة لو وفى ويصدق وعدعونى فلى إن رمت العيس وقفة أعلم فيها وخلوا دموعى أو يقال: نعم بكا وزفرة صد فلولا غليل الشوق أودمعة الجوى (٦) لما خلقت لو وجوه على وادى الغضا لا عدمتها فكل عزيز تشبثت بالأقسار عنها عُلالسة وبانات سك وعودنى عرّاف نجد بذكرها فاعلمنى تعدود داءً ظاهراً أن يُطبسه فكيف له بولشيخنا أبى عبد الله البارع:

وأقصر إلا أن يخف قطين (٢) على هاجر عزته يوم تبيسن حشاه بفضل الحزم كيف (٤) يكون! ويصدق وعد الصبر ثم (٥) يمين أعلم فيها الصخر كيف يلين وزفرة صدرى أو يقال: حزين لما خلقت لى أعين وجفيون فكل عزيز بالجمال يهيون وبانات سلع والفروق تبينون فكيف له بالداء وهو دفيين

لم يقض من سفر الصدود قدومهم حستى تنادوا للنوى يتحمل دع شان عينك يا شوق وشانهم ودع اليدين على الحشا وتململ اليوم آخر عهدهم ولقلما يغنى وقوفك ساعة فى المنزل وكان عبدالرحمن بن خارجة إذا ودع البيت، ركب راحلته، ورفع عقيرته يقول:

ولما قضينا من منى كل حاجـــة وشـدت على هدب المهارى رحـالنا أخـذنا بأطراف الأحاديث بيـننـــا ولبعض من لم يسمى:

ألا رب مسسعوف بما لا يناله ويا رب بارك شهوة ومعول

ومسح بالأركان من هو ماسح ولا ينظر الغادي المذي هو رائح وسسالت بأعناق المطى الأباطح

غداة يساق المسرعون إلى النحر إذا ما زرى الأطناب تنزع للنفر

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (٤ / ١٥٨ ). (٢) القاطنون: الساكنون. (٣) في الديوان: سايرته.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : قلت . (٥) في الديوان : الظن . (٦) في الديوان : البوى .

### باب

# ذكر من حج واعتمر فزار قبر قرابته في طريقه

روى بُريدة رضى الله عنه أن النبى ﷺ لما أتى مكة أتى جِذْمَ قبر فـجلس إليه، وجلس الناس حوله، وجعل يتكلم كهيئة المخاطب وهو يبكى، فاستقبله عمر رضى الله عنه وكان جريئاً عليه، فقال: بأبى أنت وأمى ما الذى أبكاك؟ قال: « هذا قبر أمى، سألت ربى زيارته فأذن لى، وسألته الاستعفار، فلم يأذن لى، فذكرتها فبكيت » فلم ير باكياً أكثر من يومئذ (١).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا ابن العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامى، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الحريرى، حدثنا موسى بن إسحاق الأنصارى، أنبأنا أبو إبراهيم الترجمان، حدثنا إسماعيل بن ملحان، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كنت مع النبى على أذ وقف على عُسفان (٢)، فنظر يميناً وشمالاً فأبصر قبر أمة آمنة، فورد الماء، فتوضأ ثم صلى ركعتين، فلم يفجأنا إلا ببكائه، فبكينا لبكاء رسول الله على ثم انصرف إلينا فقال: « ما الذى أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينا. قال: وما ظنتم؟ قلنا: ظننا أن العذاب نازل علينا. قال: « لم يكن من ذلك شئ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۱۷/۱)، والبيهقي في دلائل النبوة (۱۱۷/۱)، وأورده الزبيدي في الإتحاف (۲ / ۳۰۰)، (۲٤٨/۱٤)، ومسلم (۹۷٦) مختصراً، وأبن أبي شيبة (۳ / ۳٤۳)، والفاكهي (۲۳۷۷) وابن شبة (۸۸/۱) وقد تحرف فيه، وقال ابن سعد : وهذا غير صحيح ، وليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء، وأقول : لا دلالة في الحديث على أن قبرها بمكة، ولا يعني قوله : «لما أتي رسول الله وقول : لا ذلك في طريق ذهابه أو عودته من مكة عام الفتح .

<sup>(</sup>٢) عُسفان : قيل : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . وقيل : عُسفان بين المسجدين ، وهي من مكة على مرحلتين ( المراصد : ٩٤٠ ) .

قالوا: فظننا أن أمتك كلفت من الأعمال ما لا يطيقون. قال: "لم يكن من ذلك شئ، ولكن مررت بقبر أمى فصليت ركعتين، ثم استأذنت ربى أن أستغفر لها، فنهيت، فبكيت، ثم عدت فصليت واستأذنت ربى أن أستغفر لها، فنهيت، فبكيت، ثم عدت فصليت واستأذنت ربى أن أستغفر لها، فزجرت، فعلا بكائى»، ثم عدت فصليت واستأذنت ربى أن أستغفر لها، فزجرت، فعلا بكائى»، ثم دعا براحلته فركبها، فما سار إلا هُنية حتى غاصت (۱) الناقة بثقل الوحى، فأنزل الله تعالى: ﴿ ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ إلى قوله: ﴿ تبرأ منه ﴾ [التوبة: ١١٤،١١٣].

فقال النبى ﷺ: « أشهدكم أنى برئ من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه (٢)». وقد روى أن هذا كان في عمرة الحديبية .

أنبأنا الحريرى، أنبأنا أبو بكر الخياط، أنبأنا ابن دوست (٣)، أنبأنا ابن صفوان، أنبأنا أبو بكرالقرشى، أنبأنا محمد بن عمرو، أنبأنا يعلى بن عبيد، أنبأنا يزيد بن كيسان ،عن أبى حازم، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : "إن النبى على زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال : استأذنت ربى عز وجل أن أزور قبرها فأذن لى، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لى ». انفرد بإخراجه مسلم (٤).

#### \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) تحرفت في الدر المنثور إلى : حتى قامت الناقة (٣/ ٥٠٧) .

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى « الدر » إلى ابن مردوية ( ٣ / ٥٠٧ ) ، وأخرجه البيهقى فى دلائل
 النبوة ( ١ / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الصدوق المُسنِد ، أبو عـمرو عثـمان بن مـحمـد بن يوسف بن دُوست ، البغـدادى العلاف ، مات سنة ٤٢٨ ؛ انظر ترجمتـه في أعلام النبلاء (١٧ / ٤٧١ ) ، تاريخ بغداد ( ١١ / ٣١٤ ) ، العبر ( ٣ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٩٧٦ ) ، وابن ماجـة ( ١٥٧٢ ) ، والبيـهقى فى ا دلائل النبـوة » ( ١ / ١٩٠ ) ، والحــاكم ( ١ / ٣٤٣ ) ، وابن أبى شــيــبـة ( ٣ / ٣٤٣ ) ، وأحــمـد ( ١٩٠ / ١) ، والنسائى ( ٢٠٣٣ ) ، والبيهقى ( ٢ / ٧٦ ) ، والبغوى (١٥٥٤ ) ، وابن حبان ( ٣٤٣ ) ، وأبو داود ( ٣٣٣٤ ) والفاكهى (٣٣٧٥ ) ، وأخبار أصبهان (١/ ٢٦٠ ) .

## باب ذكر المجاورة بمكة (١)

اختلف العلماء في المجاورة بمكة، فكرهها أبو حنيفة، ولم يكرهها أحمد بن حنبل في خلق كثير من العلماء بل استحبوها. فمن كرهها فلأربعة أوجه : أحدها: خوف الملل .

والثاني: قلة الاحترام، لمداومة الأنس بالمكان .

والثالث: ليه يج الشوق بالمفارقة فينشأ داعية العود، فإن تعلق القلب بالكعبة والإنسان في بيته، خيرٌ من تعلق القلب بالبيت(٢) والإنسان عند الكعبة.

والرابع: خوف ارتكاب الذنوب هناك، فإن الخطأ ثم ليس كالخطأ في غيره؛ لأن المعصية تتضاعف عقوبتها إما لكثرة علم فاعلها، فليس عقاب من يعلم، كمن لا يعلم، أو لشرف الزمان كالمعصية في رمضان والطاعة فيه، وقال عليه السلام: «عمرة في رمضان كحجة معي»(٣). وقال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من ألف في غيره. أو لشرف المكان كالحرم، ولهذا المعنى ضوعف أجر أزواج النبي عليه على الخير، وتوعدن بمضاعفة العقاب على الشر بقوله تعالى : ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ [الأحزاب: ٣٠] على الشر بقوله تعالى : ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ [الأحزاب: ٣٠] وقولة: ﴿ نؤتها أجرها مرتين ﴾ [الأحزاب: ٣١] فعلى هذا تكون الكراهة لضعف الخلق، وقصورهم عن القيام بحق المكان.

قال أبو عمرو الزَّجَّاجيَّ : من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشئ سوى الله تعالى فقد أظهر خسارته.

<sup>(</sup>۱) يراجع هذا المبحث في: إعلام الساجــد للزركشي (۱۲۹) ، وشــفاء الغرام (۱/ ۱۳۵) ، والفاكهي (۲/ ۲۰۰۰) ، واتحاف السادة المتقين (٤/٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) المراد: بيت الإنسان.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

وأما من لم يكره المجاورة ورآها فضيلة، فلفضيلة المكان، ومضاعفة الحسنات على ما سبق. وكما أنه يخاف على من أذنب هناك أن يضاعف عقابه، يرجى لمن أحسن هناك أن يضاعف ثوابه، وقد جاور بها خلقٌ كثير، وسكنها من المعوّل عليهم بشرٌ عظيم .

قال ابن سابط: لم تهلك أمة قط إلا لحق نبيها بمكة فتعبد فيها حتى يموت (١).

وهذا ذكر من استوطنها من الصحابة رضى الله عنهم على حروف المعجم:

الأسود بن حَلَف، إياس بن عبد، بديل بن ورقاء، بسر بن سفيان، تميم ابن أسيد، الحارث بن هشام، حُجير بن أبى إهاب، الحكم بن أبى العاص، حُويطب، خالد بن أسيد، خالد بن العاص، خُويلد بن خالد، خويلد بن صخر، سمُرة بن المؤذن، سهيل بن عمرو، شيبة بن عثمان، صفوان بن أمية، ضرار بن الخطاب، عامر بن واثلة، عبد الله بن حُبشى، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن أبى ربيعة، الزبير، عبد الله بن أبزى، عبد الرحمن بن صفوان، عبّاب بن أسيد، عُبة بن عبد الرحمن بن صفوان، عبّاب بن أسيد، عُبة بن أبى لهب، عشمان بن طلحة، عشمان بن عامر: أبو قُحافة، عُقبة بن الحارث، عكرمة بن أبى جهل، علقمة بن الفغواء، عمرو بن بَعْكك، عمرو بن أبى عقرب بن أبى حير بن أبى دبيعة، قيس بن السائب، بن أبى عقرب أبى عقرب بن أبى حبل، علمان بن طبح، عبد الطلب، بن أبى عقرب أبه محرس، مُطيع، المطلب، كرز بن علق من عبد الحارث، النضر بن الحارث، يعلى بن أمية .

وممن عسرف بكنيت، ولم يعرف له اسم: أبو جسمعة، أبو سُبْرة،

<sup>(</sup>١) الأزرقي ( ٢ / ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن أبى عقرب ليس له صحبة ، وإنما هـ و تابعي ، سمع من عتَّاب بن أُسـيد (الإصابة ٥/١٤٩)، وعدّه ابن سعد في الصحابة ( الطبقات ٥ /٤٥٧).

أبو عبد الرحمن الفهرى (١). فهؤلاء الأربعة والخمسون من أصحاب رسول الله ﷺ توطنوها.

وقد جاور بها جابر بن عبد الله، وكان ابن عمر يقيم بها .

فصل: وقد نزلها من التابعين ومن بعدهم: عُبيد بن عمير، مجاهد، عطاء، يوسف بن ماهك، مقسم، الحسن بن مسلم، عمرو بن دينار، عبد العزيز بن أبى روّاد، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، الحميدى.

وقد كان بعض الصالحين المجاورين لا يقضى حاجتة فى الحرم، بل يخرج الى الحل، وبقى على هذا أبو عمرو الزَّجَّاجيّ الصوفى أربعين سنة.

وجاور أبو محمد الحريرى بمكة سنة فلم يستند إلى حائط، ولم ينم، فمر به أبو بكر الكتانى فقال: يا أبا محمد بما قدرت على هذا ؟ فقال: علم صدق باطنى فأعاننى على ظاهرى.

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى البزار، عن أبيه قال : حكى لنا أبو سهل محمود بن عمر العكبرى قال : لما وصل أبو بكر الآجرى إلى مكة استحسنها واستطابها، وهجس فى نفسه أن قال : اللهم أحينى فى هذه البلدة ولو سنة، فسمع هاتفاً يهتف به ويقول : يا أبا بكر لم سنة ؟ ثلاثين سنة ! فلما كانت سنة الثلاثين سمع هاتفاً يقول : يا أبا بكر قد وفينا بالوعد، فمات فى تلك السنة (٢).

### 米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف أسماء هؤلاء الأعلام ، ولم يميز بعضهم بما يمنع الاشتراك في الإسم ، ولا نريد التطويل بذكر ما يتعلق بكل واحد منهم ، ويكتفى بالإشارة إلى أن المؤلف اعتمد حرفياً على ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٥/ ٤٤٣ – ٤٦٢) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٣٠٤).

# باب صیام شهر رمضان بمکة

أنبأنا الحريرى، عن العشارى قال: أنبأنا أبو بكر الهاشمى، أنبأنا إبراهيم ابن عبد الصمد، أنبأنا أبو الوليد الأزرقى، حدثنى ابن أبى عمر، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمّى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه كله، وقام منه ما تيسر، كتب الله عن وجل له مئة ألف شهر رمضان بغير مكة، وكل يوم عتق رقبة، وكل يوم حسنة، وكل ليلة حسنة، وكل يوم عتق رقبة، وكل يوم حُملان فرس في سبيل الله عز وجل، وكل ليلة حُملان فرس في سبيل الله تبارك وتعالى »(١).

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقى ( ۲ / ۲۳ )، وأخبار اصبهان ( ۲ / ۱۹۲ ) ، وابن ماجة ( ۳۱۱۷ )، وابن ماجة ( ۳۱۱۷ )، والبيهقى فى الشعب(٤١٤٩) ، والفاكهى ( ۱۵۷٤ ). وعبد الرحيم بن زيد العمى : قال عنه البخارى فى التاريخ الكبير : تركوه ( ٦ / ١٨٤٤ ) ، وذكره أبو زرعه الرازى فى أسامى الضعفاء ( ٢٠٨ ) ، وذكره الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين ( ٢٤٢ ) .

# باب ذكر أعيان المدفونين في الحرم

قال محمد بن سابط : مات نوح وهود وصالح وشعیب علیهم الصلاة والسلام بمکة، فقبورهم بین زمزم والحِجْر، وکان النبی إذا هلکت أمته لحق بمکة، فتعبد فیها ومن معه حتی یموت .

أنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة (١)، أنبأنا أبو إبراهيم النصر أبادى، أنبأنا المغيرة بن عمرو بن الوليد، أنبأنا المفضل بن محمد، أنبأنا يونس بن محمد، أنبأنا يزيد بن أبى حكيم، عن سفيان الثورى، عن عطاء بن السائب، عن ابن سابط أنه قال: بين الركن والمقام وزمزم قُبر تسعة وتسعين نبياً، وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة (٢).

وقال عبد الله بن ضمرة : بين الركن والمقام إلى زمزم إلى الحِجْر قبور تسعين نبياً (٣).

وقال وهب بن مُنبه: خطب صالح عليه السلام الذين آمنوا معمه فقال: إن هذه دارٌ قد سخط الله عليها وعلى أهلها فأطيعوا. قالوا: مرنا نفعل. قال: تلحقون بحرم الله، فأهلوا من ساعتهم بالحج، ثم أحرموا في العباء، فوردوا مكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا، فتلك قبورهم بين دار الندوة ودار بني هاشم. وكذلك فعل هود عليه السلام ومن آمن معه، وشعيب عليه السلام

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المفتى ، أبو القاسم ، إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن الإمام الكبير أبى بكر الجرجانى الإسماعيلي ٢٦/ ٢٣٤ ، مات سنة ٤٧٧ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (٨١/ ٤٠٤) ، والمعبر (٣/ ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرج شطره الأول الفاكهي ( ١٠٩٠ ) ، والأزرقي (١/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٣) الأزرقي (١/ ٦٨) ، وشعب الإيمان للبيهقي (٤٠٦) وفيه : سبعة وسبعين نبياً .

ومن آمن معه<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن جريح : دفنت أم إسماعيل في الحجر.

وقال ابن اسحاق : لما توفى إسماعيل عليه السلام دفن فى الحِجْر (\*) مع أمه، يزعمون أنها دفنت فيه .

وقال عمر بن عبد العزيز: شكا إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل حرّ مكة، فأوحى الله إليه أنى أفتح لك باباً من الجنة فى الحجر يجرى عليك من الروح إلى يوم القيامة ، وفى ذلك الموضع توفى. قال خالد المخزومى: فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربى فيه قبره (٢).

وقال صفوان بن عبد الله الجمحى: حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطاً من حجارة خضر، فسأل قريشاً عنه، فلم يجد عند أحد فيه علماً، فأرسل إلى أبى فسأله، فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام فلا تحركه (٣).

وقال ابن الزبير: هذا المحدودب، يشير إلى ما يلى الركن الشامى من المسجد الحرام، قبور عذارى بنات إسماعيل. قال: وذلك الموضع يُسوّى مع المسجد فلا ينشب أن يعود محدوباً كما كان(٤).

وروى ابن عباس، عن النبى صلى الله وسلم أنه قال لمقبرة مكة: « نعم المقبرة هذه »(٥).

وقال يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفى: من قبر فى هذه المقبرة، يعنى مقبرة مكة، بعث آمناً يوم القيامة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي (١/٧٣). (\*) له شاهد في الكني للحاكم .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي (٣١٢/١). وفيه : شكا إسماعيل . وفي إسناده خمالد بن عميد الرحمن المخزومي المكيّ : ضعفه الدارقطني في العلل .

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١ / ٥٢ ) ، وروى الديلمي في الفردوسي ( ٤٦٤٦ ) عن عائشة:
 «أن قبر إسماعيل في الحجر» بإسناد ضعيف، والأزرقي (١/ ٣١٢) وفيه خالد المخزومي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي (٢/ ٦٦) وقد تصحف فيه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقي (٢/ ٢٠٩) وفيه مسلم بن خالد الزنجي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣ / ٣٦٧) ، والبخارى في التاريخ (١ / ٢٨٤) ، والأزرقي=

وأنبأنا ابن ناصر، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، أنبأنا أبو إبراهيم النصر أبادى، أنبأنا المغيرة بن عمرو، حدثنا المفضل بن محمد، حدثنا ابن أبى برة، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا على بن عبد العزيز قال : قال ابن عمر : من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة (١).

米米 米米 米米

<sup>=(</sup>۲/۹/۲)، والطبراني في الكبير (۱۱ /۱۳۷ )، والفاكهي ( ۲۳٦٩).

<sup>(</sup>۱) عزاه الفاسى (۱/۱۳۷) إلى : الجسندى في فضائل مكة . وإسماعيل بن أبان إن كان الغنوى فهو متروك وقيل : ضعيف الحديث .

# باب ذکر من کان یکرر الحج

قد ذكرنا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : حج آدم عليه السلام على رجليه أربعين حجة.

وقد روی عن عثمان بن ساج ،عن سعید قال: حج آدم علیه السلام علی رجلیه سبعین حجة ماشیاً .

وقد ذكرنا عن الحسن بن على أنه حج خمس عشرة حجة (١).

وقال ابن أبى ليلى: كان عطاء بن أبى رباح عالماً بالحج، وكان قد حج زيادة على سبعين حجة (٢). وروي سمنون، عن علي بن شعيب السقاء، أنه حج نيفاً وستين حجة من نيسابور (٣).

أنبأنا محمد بن عبد الباقى، عن الجوهرى، عن ابن حيوية، أنبأنا ابن معروف، أنبأنا ابن الفهم، أنبأنا ابن سعد، أخبرنى الحسن بن عمران بن عينة، ابن أخى سفيان قال: حججت مع عمّى آخر حجة حجها سنة سبع وتسعين ومئة، فلما كنا بجمع وصلى، استلقى على فراشه، ثم قال: قد وافيت هذا الموضع سبعين عاماً، أقول فى كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد، وإنى قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله، فرجع فتوفى فى السنة الداخلة (٤).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، عن الحسن بن أحمد الفقيه، أنبأنا على بن محمد المعدل، أنبأنا ابن صفوان، أنبأنا عبد الله بن محمد، حدثنى الحسين

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ( ٧ / ٢٣ ) وفيه : خمساً وعشرين حجة .

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) المنتظم (١٠/ ٦٨) ، وتاريخ بغداد (١٨٣/٩) .

ابن على أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم قال: أخبرنى أبى، قال: سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكبر من خمسين سفرة حافياً محرماً صائماً، لا يترك صلاة السحر في سفره، إذا كان وقت السحر نزل فصلى، ويمضى أصحابه، فإذا صلى الصبح لحق متى لحق (١).

أخبرنا أبو منصور القزاز، حدثنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا على بن على، أنبأنا أبو إسحاق البرمكى (٢) قال : سمعت أبا الحسن البلخى يقول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الباقى يقول : سمعت بعض مشايخنا يقول : قال على بن الموفق: لما تم لى ستون حجة نمت تحت الميزاب فكأن قائلاً يقول لى : اتدعو إلى بيتك إلا من تحب (٣) .

أخبرنا أبو بكر الصوفى، أنبأنا أبو سعد الحيرى، أنبأنا ابن باكوية، حدثنا على بن أحمد الأصبهانى، حدثنا عمر بن واضح ،أنبأنا إبراهيم بن أحمد قال: سمعت حراز بن بكر الديبلى قال: أحرمت من تحت صخرة بيت المقدس ودخلت بادية تبوك، إلى أن وصلت إلى مكة، فدخلت المسجد الحرام، فإذا بأبى عبدالله بن الجلاء جالس فى شق الطواف، فسلمت عليه، وقبلت رأسه، فقال لى: يا بنى من أين أحرمت ؟ فقلت من تحت صخرة بيت المقدس. فقال : من أى طريق جئت؟ فقلت: من طريق تبوك. فقال لى: على ترك التوكل! فقلت: نعم. فقال: يا بنى، إنى أعرف رجلاً حج اثنين وخمسين حجة على التوكل، وهو يستغفر الله من ذلك . فقلت له: يا عما بحق هذا البيت، من هو؟ قال: أنا استغفر الله (٤).

<sup>(</sup>١) المنتظم (٧/ ١٥٥) ، وصفة الصفوة (٢/ ١٩٥) ، وسبق الكلام عن السفر حافياً .

<sup>(</sup>۲) هو الإمام المفتى ، أبـو إسعـاق إبراهيم بن عـمر بن أحـمـد بن إبراهيم ، البَرْمكى الحنبلى، مات سنة ٤٤٥ ؛ له ترجـمة فى أعلام النبلاء ( ١٧ / ٢٠٥ ) ، وتاريخ بغداد ( ٦ / ١٣٩ ) ، وطبقات الحنابلة ( ٢ / ١٩٠ ) ، والعبر ( ٣ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٢٥١) والراوى عن على مجهول .

<sup>(</sup>٤) في إسناده من لم أعثر على ترجمته .

أخبرنا ابن حبيب، أنبأنا ابن أبى صادق، أنبأنا ابن باكوية، حدثنى محمد ابن عبيد الله قال: سمعت أبا العباس يقول: حججت ثمانين حجة على قدمى على الفقر.

قرأت على ابن أبى منصور، عن ابن خلف، عن السلميّ قال : حج أبو جعفر الخواص قريباً من ستين حجة .

\*\*\*\*

# باب ذكر ثواب من مات عقيب الحج

روى أنس بن مالك عن النبى على أنه قال: "إذا أرد الله بعبد خيراً استعمله، قالوا: وكيف يستعمله ؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته (۱)». أخبرنا ابن عبد الواحد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا ابن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، أنبأنا شريح بن النعمان، أنبأنا بقية، عن محمد ابن زياد قال: حدثنى أبو عنبة قال: قال رسول الله على الله عليه الله عمل موته، ثم خيراً عَسَلَه، قيل: وما عَسَلَه ؟ قال: يفتح له عملاً صالحاً قبل موته، ثم يقبضه عليه (۲).

أما أبو عنبة فله صحبة واسمه: عبد الله بن عنبة. وجملة من فى الصحابة أسمه عبد الله مئتان وعشرون (٣) ليس فيهم من يقال له أبو عنبة سواه، ولا من يكنى أبا عنبة إلا هو (٤)، وليس فى الصحابة عبد الله بن عتبة بالتاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣ / ٢٠٠، ١٠٦) ، والترمذى ( ٢١٤٢ ) ، والحاكم في المستدرك ( ١٥٢٧ )، وابن أبي عاصم في السنة ( ١٥٢٧ )، وابن حبان ( ٣٤١ )، والبغوى ( ١٩٨٨ )، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٧٥ )، وابن المبارك في الزهد ( ص/ ٣٢٥ )، والبيه قي في الأسماء والصفات (١/ ٢٥٣)، والبيه قي في الزهد (٨١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤ / ۲۰۰ ) ، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٤٣٤) وله شواهد في تاريخ بغداد (٢/ ٤٣٤)، ومشكل الآثار للطحاوي (٣ / ٢٦١)، وتصحيفات المحدثين للعسكري (٢ / ٢٠١)، والزهد للبيهقي ( ٨١٨)، ومنتخب مسند عبد بن حميد (٤٨١)، والمستدرك (١٢٥٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق. وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ١٥): إسناده جيد. والعسل: طيب الثناء، مأخوذ من العسل، شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلولي به ويطيب.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الإصابة (١٠٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) بل هم أكثر من هذا ، يراجع الإصابة ، وأسد الغابة .

فيشكل فليحفظ هذا الضبط(١).

وأماً قوله : « عَسَّلَه » بالعين غيرالمعجمة، وقدصحفه بعضهم، فذكره بالغين وهو غلط .

وقد روى عن الحسن البصرى، أنه قال : من مات عقيب رمضان أو عقيب غزو أوحج مات شهيداً .

\*\*\*

(١) بل في الصحابة : عبد الله بن عُتبة الـذكواني ، وعبد الله بن عُتبة الأنصاري ، وثالث مختلف في صحبته .

## باب في التشويق إلى الحج وأماكنه

### قال عمر بن أبي ربيعة (١):

أيها الراكب المجــدّ ابتكـــــارا إن يكن قلبك الغداة خليّــــــا ليس ذا الدهر كان حتماً علينا

قد قضى من تهامة الأوطارا ففؤادى بالخيف أمسى معارا كل يومين حجة واعتمارا

ونقلت من خط أبى عبد الله الحميدى قال : أنشدنى أبو محمد عبد الله ابن عثمان النحوى بالمغرب لبعض أهل تلك البلاد في الشوق إلى مكة:

یحن إلی أرض الحجاز فؤادی ولی أملٌ مازال یسمو به متی بها کعبة الله التی طاف حولها لأقضی فرض الله فی حج بیته أطوف کما طاف النبیون حوله واستلم الرکن الیمانی تابعاً وارکع تلقاء المقام مصلیاً وأسعی سبوعاً بین مروة والصفا وآتی منی أقضی بها التفث الذی فیا لیتنی شارفت أجبل مکة ویا لیتنی رویت من ماء زمزم ویا لیتنی قد زرت قبر محمد

ویحدو اشتیاقی نحو مکة حادی الله البلدة الغراء خیبر بلاد عباد هم لله خیبر عباد باصدق ایمان واطیب زاد طواف قیباد لا طواف عناد لسنة میهدی وطاعیة هادی صلاة أرجیها لیوم معاد الهمل لربی تارة وانیادی یتم به حجی، وهدی رشادی فیبت بواد عند اکرم وادی صدا خاله بین الجوانح صادی فاشفی بتسلیم علیه فؤادی

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۹ / ۸۹ ) ، ودیوانه ( ۴۹۳ ) .

ولمهيار في هذا المعنى(١):

أيا ليل جو من بشيرك بالصبح؟ شربت على سؤر النحيلة (٤) نهلة بها لم أكن أدرى أتسكر أم تُصحيي؟ فما لكن منها غير لفتة ذاكر إذا قلت: بلَّت، أوقدت لوعة البرر (٣) أيا صاح كالماشى بخير موفق ترتم بليلي إن مررت على السفح وقامر بعيني في الخليط مخاطرا عست نظرة منها يفوز بها قدحسي

وهل من مُقيل بعد ظلك في الطّلح؟<sup>(٢)</sup> وله(٤) :

> يا نسيم الصبح من كاظمة الصبا إن كان لابد الصبا یا ندامای بسلع هل أری أذكرونا ذكرنا عسهدكم واذكــروا صــــبّا إن غنّى بكـــم قد شربت الصبر عنكم مُكرها وعرفت الهم من بعدكم وله(ه) :

شــدٌ مــا هجت الأسى والبُرحــا إنها كانت لقلبى أروكا ذلك المغبق والمصطبحا؟ رب ذکری قربت من نزحا شمرب الدمع وعماف القدكحا وتبعت السقم فيكم مسمحا وكأنى ما عرفت الفرحا

> أبا الغور تشتاق تلك النجـــودا ؟ فوادٌ أسيرٌ ولا تفييدي سهرنـــا ببابـل للنـائمــــ

رمیت بقلبك مرمى بعسيدا وجفنٌ قتيلُ البكا ليس يــودى(٦) ــین عمّـــا نقاسی بنجدِ رقـــودا

> من مبلغي؟- والصدق قصد حـديثه-عن الرمل بالبيضاء: هل هيل بعدنا

وبان الغضا هل يستوى ويمـــــيدُ؟

<sup>(</sup>٢) الطلح : شجر عظام من العضاة .

<sup>(</sup>٤) انظر الديوان (١/٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) يودى : تدفع ديته .

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) البرح : شدة الأذى والمشقة .

<sup>(</sup>٥) انظر الديوان (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) انظر ديوانه (١/ ٣٠٨).

وهل ظبـــيـات بيــن جــو ولعــلـع حملن الهـوى منّى على ضُعف كاهل قسمما ولا أقسم لسكمان الحمي لهم- وإن منعوا- مكان مطالبي ویشوقنی عجف<sup>(۲)</sup>الحجاز وقد ضفا<sup>(۳)</sup> ويطرب السادى فلا يهستسزنى وله(٤).

حيّها أوجُهـاً على الســـفح غَراً قلبوا ذلك الرّماد تصيبيوا فيه قلبي إن لم تصيبوا الجمرا وله(٥).

خليلي هل من وقيفة والتيفياتية وهل من أرانا الحج من الخيف عائدٌ " فــالله مـــا أوفى الثـــلات عـــلى منــى لقـــد كنــت لا أوتى من الصــــبـــر قبلهاأيشرد قلبي يا غزالة حاجر خذى لحظ عيني في الغصوب إضافة

وله(٦). كم النـوى؟ قـد جــذع الصـــابر وقنط المهــجـورُ يا هـاجـــــرُ أأحمد البادون في عيشه ماذم من بعدهم الحاضر و؟ إن كمان يوم البين-حماشماكممم-

تمرّ عملي وادي الغميمضما وتعمودُ وَهَى، وتقسول الحساملات: جمليمدُ عن ريبـــة لكنه تأكــيــد(١) وهم- وإن كــــرهـوا- الذي أريــد منهم وتجدب أرضيهم فأرود من غميم ما فطرت عليم زرود ريف العسراق وظله المسدود وينسال منى السمائق الغمريمد

وقبابا بيضا ونُوقا حُمــــرا آه والشوق ما تأوهت منه لليال بالسفح لوعدن أخررى يا مغاني الحمى سُقيت وما ين فعنى الغيث أن يجودك قفرا

إلى القبة السوداء من جانب الحجر؟ إلى مثلها أم عدها حجة العمر؟ لأهل الهوى لو لم تحن ليلة النفر فهل تعلمان اليوم أين مضى صبرى؟ وأنت بذات البان مجموعة الأمر؟ إلى القلب أو ردّى فؤادى إلى صدرى

أول شئ ماله آخر

<sup>(</sup>١) ابتداءً من هذا البيت انظر ديوانه (١/ ٣٢٦، ٣٢٧) في قصيدة أخرى .

<sup>(</sup>٢) العجف : ذهاب السمن وهو كناية عن الجدب . (٣) ضفا : فاض وسبغ .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوانه (١/ ٤٠٦)

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه (٢ / ٧٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ديوانه (٢ / ٧٩ ) .

وله(١):

أجيراننا أيام جمع (٢) تعلمة سلوا النفر: هل ماض من النفر راجعُ؟ وهل لشلاث صالحات على منى -ولو أن من أثمانه النفس- بائع(الم)؟ أجن بنجد حاجة لو بلغتها ونجد على مرمى العراقين (٤) شاسع

مل معى ما عليك ضرّى ونفعى نسأل الجنع عن ظباء الجزع(٦) قُلت: لاتنطق الديار ولا يمد لك بالى الطلول سمعاً فيرعى وعلى السوال ليس على العـــ لم أكن أول الرجال التـوى صـفــ هل مجابٌ يدعو مبدد أوطـ أو أميين القوى أحمله هم فافرجا لي عن نفحة من صباه إن كان ذاك النسيم يجرى على أر كم بنجد لو وفسى أهل نجد لفوادى من شعبة أو صدع وزفيير علمت منه حسمام ال

وله (٩): سقى الحيا عهد الحمى أعذب ما تس وخص باللت الم وخص بانات عملى كماظمة فمستزادها نبضهارة ولينا وواصلت مـا بينهـا ريحُ الصـبـا وردّ أوطـــارًا بهــــا مــــاضــــيـــة

جرى بهم الوادى ولو شئت مسبلاً جفونى لقد سالت بهن المدامع عَفَا الخيف إلا أن يعرب سائلٌ تعلة شوق أو معدد ساجع وله(٥):

ار إن ضنت المغانى برجعي وى(٧) لدار الأحباب أو مال ضلع ــاری بجــمع یرد أیام جَمع ا ثـقـــيـــلاً يـحطّه دون سـلعً طال مدتى لها الصليف (٨) ورفع ض تراها في الريح رقيية لسع ـدروح مـا كـان من حنين وسـجـع

تسقى السموات به الأرضينا فعانقت غضونها الغصونا على، أو أحبسة بالحي(١٠) باقينا

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ( ٢ / ١٩٣ ) . (٢) أيام جمع: أيام مني. (٣) في الديوان : فاجع .

<sup>(</sup>۵) انظر دیوانه (۲/ ۲۳۲) . (٤) في الديوان : العراقي .

<sup>(</sup>٦) الجزع : اسم واد وديار باليمن . (٧) الصفو : ميل الحنك .

<sup>(</sup>٩) انظر ديوانه ٤ / ١٣٨ ، ١٣٩. (٨) الصليف: صفحة العنق.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة في الديوان .

عيش نصلت من حُلاه والفتى يلبس حينا ويبز (١) حينا

هل العيش إلا ضبعة فوق رملة بنشر الخزاما والعرار يفوح يمر بأنفاس على مريضة وعندى هوى تحت الضلوع صحيح

تسمى بها صد التشكى من الهوى كما غنت الورقاء وهي تنوح ولى من قصيدة أتشوق فيها إلى مكة<sup>(٢)</sup>:

> أتنسى رياض الغمور بعمد فمراقمها يجمعده ممر الشممال وتارة ألا هل إلى شم الخــزامي وعُرعــر إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها سقى الله أياماً مضت ولياليا

سلامٌ على الديار التبي لا تزورها على أن هذا القلب فيها أسيرها إذا ما ذكرنا طيب أيامنا بها توقد في نفس الذكور سعيرها رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر إذا هب نجدى الصبا يستشيرها سحت بعدكم تلك العيون دموعها فهل من عيون بعدها يستعيرها؟ وقد أخمذ الميشاق ممنك غمديرها يغازله كر الصبا ومرورها وشيح بوادى الأثل أرض يسيرها ألا أيها الركب العراقي بلغوا رسالة محزون حواه سطورها على صفحة الذكرى محاه زفيرها ترفق رفیقی، هل بدت نار أرضهم أم الوجهد یذکی ناره وینهه ما أعد ذكرهم فهو الشفا وربما شفى النفس أمر ثم عاد يضرها ألا أين أيام الوصال التي خلت وحين خلت حلت، وجاء مريرها تضوع رياها وفساح عبيرها

آخر المتعلق بذكر مكة المشرفة، حرسها الله تعالى. . آمين .

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ويبز . يسلب .

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٤٢٣).

# أبواب

# ذكر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم باب في أسمائها (١)

أما الإسم العام فهو المدينة، وهذا الإسم وإن وقع على كل بلدة فقد صار بإطلاقه مختصاً بمدينة الرسول ﷺ.

والمدينة على فعيلة، والجمع مدن.

قال قطرب: هي من دان أي أطاع.

وقال ابن فارس: قوم يقولون من الدين، والدين: الطاعة، فسميت به لأنه يقام فيها طاعة وإليها. قال: وآخرون يقولون: سميت مدينة لأنه دين أهلها أى: ملكهم، وفلان في دين فلان أى: ملكهم، وفلان في دين فلان: أى في طاعته.

قال النابغة:

بعثت على البرية خير داع فأنت إمامها والناس دين ويقال: دين فلان أمروه أي: ملكه.

قال الحطيئة:

لقد دينت أمر بنيك حتى تركتهم أرق من الطحين ويقال للأمة : مدينة لأنها مملوكة مذلة .

قال الأخطل:

رَبِتْ ورَبَى في حجرها ابن مدينة يظلُّ عــلى مسحــــاته يتــركَّلُ

(۱) للمدينة النبوية أسماء كثيرة رادت عن مئة . انظر سبل الهدى والرشاد (٣/ ١٤٤)، والرحلة الحيجازية للنابلسى (ص: ٣٣٦) وقد نظمها شعراً، ووفاء الوفا (١/٨-٢٧)، وإعلام الساجد (٢٣٢)، وأخبار المدينة لابن النجار ص: ١١ ، وهو مطبوع في دار الفكر، وهي طبعة كثرت فيها التحريفات والتصحيفات في رجال الإسناد ومتون الأحاديث والأخبار .

يريد: ابن أمة.

وتسمى المدينة: طَابَة، وطَيْبَة.

وفى أفراد مسلم من حديث جابر بن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِن الله عز وجل سمّاها طابة ﴾. (١) .

قال ابن فارس اللغوى: طَابَة وطَيْبَة من الطَّيَّب، وذلك أنها طهَّرت من الشرك، وكل طاهر طيب، ولذلك سمى الاستنجاء استطابة.

وأما يثُرِب ففى الصحيحين من حديث أبى موسى، عن النبى ﷺ أنه قال: «رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فذهب وهلى أنها اليمامة أو هَجَر، فإذا هى المدينة يثْرب »(٢).

قال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض، ومدينة الرسول ﷺ في ناحية منها.

وقال ابن فارس: ُهو اسم مأخوذ من التثريب وهو اللوم. ويفتح الفعل في عين فاعله، قيال الله عز وجل: ﴿ لا تثمريب عليكم اليوم ﴾(٣) [يوسف: ٩٢].

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( ۲۲۷۲ )، والبخاری ( ۳۲۲۲ )، والبغوی ( ۳۲۹۳ )، وابن حبان (۲۲۷۲ ) ، والدارمی ( ۲ / ۱۲۹۹ ) ، وابن ماجة ( ۲۹۲۱ ) . و « ذهب وهلی » أي: وهمي . و «هُجَر»: قاعدة البحرين .

<sup>(</sup>٣) ورد النهى عن تسمية المدينة : يغرِب ، ومن قال لها يثرب ، يلزمه الاستغفار ؛ لأنه ارتكب ذنباً ، وذلك لحديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه والبه أحمد الله عنه والبه أله عنه والبه أله عنه والبه أله عنه والمن والله الله عنه والبه الله عنه والمن والله الله عنه والمن وقال في المجمع (٣/ ٣٠٠): رجاله ثقات.

## باب فـضل المدينة<sup>(١)</sup>

أخبرنا أبو القاسم الكاتب، أنبأنا أبو على التميمى، أنبأنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، حدثنا أنس بن عياض، حدثنى يزيد بن حصيفة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة، عن عطاء بن يسار، عن السائب بن خلاد أن رسول الله عليه قال: « من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً (٢).

على بن عبيد الله الفقية، أنبأنا ابن النقور، حدثنا ابن بردك، حدثنا الحسين ابن عزيز، حدثنى سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنا أنس بن مالك أنه سمع رسول الله على يقول: « اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَى ما جعلت بمكة من البركة » (٣). أخرجاه في الصحيحين.

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبى عليه أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإنى دعوت فى صاعها ومُدِّها بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة »(٤).

<sup>(</sup>۱) يلاحظ هنا أن ابن الجوزى لم يتعرض إلى اختلاف الآراء فى أفضلية مكة أم المدينة ، ولعله ممن توقفوا فى حكم تلك المسألة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤ / ٥٥ ، ٥٩) ، والطبراني في الكبير ( ٦٦٣١ - ٦٦٣٧ ) ، وابن النجار (ص: ٣٢) ، والنسائي في الكبير (٤٢٦٥) . و « الصرف » : الفريضة وقيل: التوبة . و « العدل » : النافلة ، وقبل : الفدية .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ( ١٨٨٥ ) ، ومسلم ( ٣ / ٤٣٥ ) ، وأحمد ( ٣ / ١٤٢ ) ، وأبو
 يعلى ( ٣٥٦٦ ) ، ومشكاة المصابيح ( ٢٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخــرجــه البخــاری ( ٣ / ٨٨ ) ، ومــسلم ( ٣ / ٤٢٥ ) ، وأحمــد ( ٤ / ٤٠ ) ، والمنتخب من مسند عبد بن حميد ( ٥١٨ ) .

وأخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال »(١).

وفى الصحيحين من حديث أنس عن النبى ﷺ قال : « ليس من بلد إلا سيطؤه الدَّجَّال إلا مكة والمدينة، ليس نَقْبٌ من أنقابها إلا عليه الملاَئكة صافين يحرسونها، فينزل السبخة، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق »(٢).

وفى أفراد البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص عن النبى ﷺ أنه قال: «لايكيد أهلَ المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء »(٣).

وفى أفراد مسلم من حديث سعد أيضاً عن النبى ﷺ أنه قال : « لايثبت أحدٌ على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة »(٤).

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر مثله.

وفى أفراد البخارى من حديث أبى بكرة عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: «لا يدخل المدينة رُعْبُ المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۱۸۸۱ ) ، ومسلم ( ۳ / ٤٥٤ ) ، ومالك ( ۱۹۲۸ )

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (۱۸۸۱) ، ومسلم (۲۹٤٣) والنسائي في الكبير (۲۷٤) ، والبغوى (۲۰۲۲)، وابن حبان (۲۸۰۳)، قال العيني في عمدة القارى (۱۰ / 3٤٥) . أي يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم في الرجفة الثالثة يخرج الله منها من ليس مخلصاً في إيمانه ، ويبقى بها المؤمن المخلص ولا يسلط عليه الدجال . والنقب: الطريق بين جبلين . والسبخة : موضع بالمدينة بين الخندق وبين سلع .

<sup>(</sup>۳) أخرجـه أحمـد ( ۱ / ۱۸۰)، والبخـاری ( ۱۸۷۷ )، وأبو يعلی (۸۰٤)، والبـيهـقی (۱۹۷/)، والبغوی ( ۲۰۱٤ ) ، ومسلم ( ۱۳۸۷ ) . و « إنماع » ذاب وسال .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه مسلم ( ٣ / ٤٢٩ ) ، وأبو يعلى ( ١٣٦١ ) وله شواهد كثـيرة . واللأواء : الشدة وضيق المعيشة . و « أو » هنا للتقسيم وليست للشك ، خلافاً لمن ذهب إليه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ( ٧١٢٦ ) ، وابن حبان ( ٣٧٣١ ، ٦٨٠٥ ) ، وابن أبي شيبة (٥) أخرجه البخارى ( ٢٠٨٢٣ ) ، والحاكم =

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، أنبأنا عاصم بن الحسن، حدثنا أبو عمرو ابن مهدى عثمان بن أحمد بن السماك (١)، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا عمرو الحسن بن موسى الأشيب (٢)، حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد، حدثنا عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير، حدثنا سالم بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول: اشتد الجهد بالمدينة وغلا السعر، فقال النبي عَيَّاتُهُ : « أصبروا يا أهل المدينة وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الرجل يكفى الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة، ومن لم يحفظهم سقى من طينة الخبال» (٣). قيل للمزني وهو مَعْقل: ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار (٤).

أُخبرنا محمد بن على المديني، أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، نبأني عبد الله ابن الحسين الدقاق، حدثنا البغوى، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا سفيان ابن موسى، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله

<sup>=(</sup>٤/ ٥٤١ ، ٥٤٢ ) ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق [ هامش (٢) في هذه الصفحة ] ؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره ، والخوف من عتوه ، لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث المكثر الصادق الثقة الثبت ، أبو عمر عثمان بن أحمد بن عبد الله بن زيد البغـدادى الدقاق ابن السـماك ، توفى سنة ٣٣٤ ؛ انظر ترجـمته فى أعـلام النبلاء (٥/ ٤٤٤ ) ، تاريخ بغداد ( ١١ / ٣٠٢ ) ، المنتظم (١٤/ ٩٩) ، العبر (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الـثقة ، أبو على ، الحـسن بن موسى البـغدادى ، الأشيب ، مات بالرَّي سنة ٢٠٩ ؛ انظر ترجمت في أعلام النبـلاء (٩ / ٥٥٩ ) ، وطبقـات ابن سعـد (٧/ ٣٣٧)، والجرح والتعديل (٣ / ٣٧ ) وتاريخ بغداد (٧ / ٤٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار بسند حسن ، وعزاه الحافظ الشامى فى السيرة إلى: أبى عمرو بن السماك
 (٣ / ٣٤٧) ، وأخرجه ابن النجار مختصراً (ص: ٣٢). وعمرو بن دينار حوله كلام.

<sup>(</sup>٤) النهاية (١ / ٢٨٠ ) .

عَلَيْهِ: « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة»(١). أيوب هذا هو ابن موسى القرشى وليس بالسختيانى فليعرف هذا (٢).

وقد خرّج مسلم فى صحيحه عن الصلت بهذا الإسناد غير هذا الحديث . أخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن مقال: وأنبأنا على بن عمر السكرى، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، نبأنى ابن عباد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن ابن أبى جابر بن عبد الله، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ « من أخاف أهل المدينة أخافه الله »(٣).

حدثنا معمر بن عبد الواحد الأصفهاني إملاء بمدينة الرسول على في الروضة، أنبأنا شكر بن أحمد، أنبأنا أبو سعد الرازى الحافظ في كتابه قال تقرأت على على بن عمر بن أحمد، حدثكم عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عرفة، حدثنا عبد العزيز بن أبي عمران، عن محمد بن أبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال: قال رسول الله على : « غبار المدينة شفاء من الجذام» (٤).

وفى أفراد مسلم من حديث أبى هريرة قال: كان الناس اذا رأوا أولَ الثمرة، جاءوا به إلى النبى ﷺ، فإذا أخذه النبي ﷺ قال: « اللهم بارك لنا

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أحمد (٤ / ۷۶ )، والترمذي (٤١٧٤ ) وابن ماجة (٣١١٢)، والبـيهقي في الشـعب (٤١٨٦) ، والبـغوي (٢٠٢٠ ) ، وابن حـبان (٢٧٤١ ) . وتاريخ أصبـهان (٢ / ٣٧٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) جرى الترمذي وصاحب تحفة الأحوزي على أنه أيوب السختياني ( ۱۰ / ۸٦ ).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البـخاری فی التاریخ الکبـیر (۱/ ۵۳)، وأحـمد (۳/ ۳۵۴، ۳۹۳)، وابن أبی شیبة (۱۲/ ۱۸۰ – ۱۸۱)، وابن حبان (۲۷۳۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي في الفردوس ( ٤١٥٩ )، وابن الـنجار (ص:٢٨)، وعزاه في الجامع الصغير (٥٧٥٣) لأبي نعيم في الطب، وعزاه السمهودي (٦٧/١) إلى رزين في جامعه وابن زُبالة. وانظر كشف الخفاء ( ٢ / ١٠١ – ١٠٢ ) .

فى مدينتنا، وبارك لنا فى صاعنا، وبارك لنا فى مُدِّنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر»(١).

وفى أفراد مسلم من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال: « يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هَلُم إلى الرخاء هَلُم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون، والذى نفسى بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكيرُ خَبَثَ الحديد» (٢).

وروى الزبير بن بكّار، عن محمـد بن يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيـه، عن عائشة قـالت: كل البلاد افتتـحت بالسيف وافتـتحت المدينة بالقرآن، وهي مهجر رسول الله ﷺ، ومحل أزواجه، وفيها قبره (٣).

وقال رسول الله ﷺ: « المدينة مُهَاجَرِي وفيها بيتي، وحقٌ على أمتى حفظ جيراني»(٤).

وكان مالك بن أنس يقول فى فضل المدينة: هى دار الهجرة والسنة، وهى محفوفة بالشهداء، واختارها الله عز وجل لنبيه ﷺ فجعل قبره بها، وفيها روضة من رياض الجنة، وفيها منبر رسول الله ﷺ (٥) والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسلم (۱۳۷۳ )، والتـرمذی ( ۳٤٥٤ ) ، والبـغوی ( ۲۰۱۲ )، وابن حـبان ( ۲۷۷۷ ) ، وابن ماجة ( ۳۳۲۹ ) ، ومالك ( ۱۹۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/ ٤٥٦) ، وابن حبان (٣٧٣٤). وقوله : الا يخرج أحدٌ منهم رغبة عنها » : اختلفوا فيه ، فقيل : هو مختص بمدة حياته ﷺ. وقبيل : هو عام أبداً . والكير : ذقٌ ينفخ فيه الحداد .

<sup>(</sup>٣) يراجع من أخرجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمى فى الفردوس ( ٦٩٥٣)، وابن النجار (ص:٣٣)، وعزاه الصالح الشامى فى السيرة ( ٣ / ٤٤٦) إلى: أبى عمرو بن السماك ، والمدارك للقاضى عياض، وعزاه السمهودى فى الوفا (١٨/١) إلى: القاضى أبو الحسين الهاشمى فى فوائده ، وابن زبالة.

<sup>(</sup>٥) عزاه السمهودى في وفاء الوفا (١/ ٧٤) إلى : القاضى عياض في المدارك ، وابن الجوزى في منسكه .

# باب فى كيفية فتح المدينة(١)

اعلم أن المدينة لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في كل موسم على الناس ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربى. فلقى في بعض السنين رهطاً من الخزرج، فدعاهم إلى الله عـز وجل ، وعرض عليـهم الإسلام ، وتلـى عليهم القـرآن. وقد كـانوا يسمعون من اليهود أن نبياً مبعوثاً قد أظلُّ زمانه، فقال بعضهم لبعض: يا قوم إن هذا النبي الذي تعدكم به اليهود فلا تسبقكم إليه، فأجابوه، وكانوا ستة (٢): أسعد بن زُرارة، وعوذ بن عفراء [وهي أمه]، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر بـن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابى، وجـابر بن عبد الله بن رئاب. فلما انصرفوا ذكروا لقومهم ما جرى لهم، ففشى الإسلام فيهم حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا ولرسول الله ﷺ فيها ذكر، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم اثنا عشر رجلاً من الأنصار، فلقوا رسول الله عَلَيْهُ بالعقبة، وهي العقبة الأولى، فبايعوه، فلما انصرفوا بعث رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الله مصعب بن عمير إلى المدينة يفقه أهلها، ويقرؤهم القرآن ويدعو الناس إلى الإسلام. ثم لقيه في الموسم الآخر سبعون رجلاً من الأنصار ومعهم امرأتان فبايعوه، وأرسل رسول الله ﷺ أصحابه إلى المدينة، ثم خرج إلى الغار بعد ذلك، فقدمها يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وقد قيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لهلال ربيع الأول. والقول الأول أصح (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر السيــرة الشامــية ( ٣ / ٣٧٧ ) ، ووفــاء الوفا (١/ ٢٢٠) ، وأخبـــار المدينة لابن النجار (ص: ٢٠) ، وعيون الأثر (٢٦٢/١) ، وسيرة ابن هشام (١/ ٤٢٨) .

 <sup>(</sup>۲) تحرفت بعض أسماء هؤلاء الستة في وفاء الوف (۱/ ۲۲۱)، وكذلك الوفا بأحسوال المصطفى (۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفا (٢٤٦/١) ، والقول الأول جزم به الكلبي وابن النحار والنووي .

ولما أرخوا من الهجرة ردّوا التاريخ إلى المحرم لأنه أول السنة (١) . ولما دخل رسول الله على المدينة مكث بقبًاء ثلاث ليال، ثم ركب يوم الجمعة فمر على بنى سالم، فجمع بهم ،فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة ، ثم ركب حتى بنى سالم ،فمرت الناقة حتى بركت فى بنى النجار على باب دار أبى أيوب، فنزل عليه إلى أن بنى مسجده ومساكنه (٢) ، فأقام بالمدينة عشر سنين كوامل، وتوفى على يوم الأثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر شرح المواهب ( ١/ ٣٥١ ، ٣٥٢ )، ومختصر تاريخ دمشق ( ١ / ٣٢ – ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات ابن سعد ( ١ / ٢٢٣ ) ، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/٣٠٥) .

# باب

## تحريم المدينة وحدود حرمها

قذ ذكرنا في فضائل المدينة أن النبي عَلَيْقِ قال : " إني حرمت المدينة "(١). وفي الصحيحين من حديث على بن أبي طالب عن النبي عَلَيْقِ أنه قال : "المدينة حرمٌ ما بين عَيْر إلى تُور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً "(٢).

قال أبو عبيد: عَيْر وثَوْر اسما جبلين بالمدينة غير أن أهل المدينة لا يعرفون جبلاً بها يقال له ثَوْر؛ وإنما ثَوْر بمكة، فترى الحديث: «ما بين عَيْر إلى أحد» (٣).

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: لورأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها ،قال رسول الله ﷺ: « ما بين لابتيها حرام» . قال أبو هريرة: وجعل حول المدينة أثنى عشر ميلاً حمى (٤).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث حجـة لمن ذهب إلى أن المدينة حرم ، وبه قال الجمـهور ، ونقله عن النبى عَلَيْكُ أكثر من عشرة من الصحابة .

<sup>(</sup>۲) أخــرجــه البــخــاری ( ۱۸۷۰ ) ، ومــسلم ( ۳ / ٤٣٦ ) ، وأبو داود ( ۲۰۳۲ ) ، والترمذی ( ۲۱۲۷ ) ، وأحمد ( ۱ / ۸۱ – ۱۲۹ – ۱۲۱ – ۱۵۱ ) .

<sup>(</sup>٣) وعَيْر: جبل، وثُور : جبل صغیر خلف أحد من شمالیه مُدُور صغیر یعرفه أهل المدینة خلف عن سلف، ذکر ذلك القطب الحلبی، والمطری، والمحب الطبری، وابسن النجار، والقاضی عیاض. وعلم من ذلك أن ذکر ثور فی الحدیث صحیح، وأن عدم علم بعض أكابر العلماء به هو لعدم شهرته أو لعدم بحثهم عنه. انظر شرح مسلم للنووی (٣/ أكابر العلما، والقری للمحب الطبری (٦٧٤)، والفتح (٩٨/٤)

<sup>(</sup>٤) أخـرجه البـخارى ( ١٨٧٣ ) ومسلم ( ٣ / ٤٤٠ ، ٤٤١ )، والتـرمذى ( ١٧٨٤ ) ، والبيهقى ( ٥ / ١٩٦ )، وابن الجارود ( ٥١٠ )، وأحمد ( ٢ / ٢٣٦ )، ومالك (٩٣٤)، وابن حـبان ( ٣٤٠ ). واللابتان: الحرتان واحدتهـما لابة وهى الأرض المليئة حــجارة=

وهذا يدل على أن صيدها وشجرها محرَّم، وهو قول مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس بمحرَّم.

واختلفت الرواية عن أحمد هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروى عنه أنه لا جزاء فيه ، وبه قال مالك. وللشافعي قولان كالروايتين. وإذا قلنا بضمانه، فجزاؤه سلب القاتل ، يتملكه الذي سلبه .

ويفارق مكة فى أن من أدخل إليها صيداً لم يجب رفع يده عنه ، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعوا الحاجة إليه للرحل والوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حرم مكة (١)

\*\* \*\* \*\*

<sup>=</sup>سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما .

<sup>(</sup>۱) انظر المغنى ( ۳ / ۳۵۶ ) ، وفتح البارى ( ٤ / ۸۳ ) ، ومعالم السنن ( ۲ / ٤٤٣)، والمحلى ( ۷ / ۲۳۳ ) ، وشرح السنة ( ۷ / ۳۰۹ ) ، وعمدة القارى ( ۱۰ / ۲۲۹)، والمحلى ( ۷ / ۲۳۱ ) ، ونيل الأوطار ( ٥ / ۱۰۲ ). وما ذكره المؤلف نقله عنه ابن النجار حرفياً (ص:۳۷) .

# أبواب ذكر مسجد رسول الله ﷺ

# با*ب* فى ذكر أصله وبنائه <sup>(۱)</sup>

روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث أنس أن النبى على قدم المدينة ونزل فى بنى عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ، ثم كان يصلى حيث أدركته الصلاة، ثم أمر بالمسجد، فأرسل إلى ملأ من بنى النجار: ثامنونى بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لانطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. قال أنس: كان فيه نخل، وقبور المشركين، وخرب، فأمر رسول الله على الله على الله المناها المناها الله المناها المناها الله المناها المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها المناها المناها المناها الله المناها الله المناها المناها الله الله المناها المناها الله الله المناها الله المناها ا

بالنخل فقطع، وبقـبور المُشركـين فنُبِشَتْ، وبالخرب فسُويّيت. قال: فـصفُّوا الله الله الله عضادتيه الحجـارة. قال: وكانوا يرتجزون ورسول الله

عِيْنِ معهم ، وهم يقولون:

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وفى لفظ: وجعلوا ينقلون الـلَّبن والنبى ﷺ يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر السيرة الـشامية (٣/ ٤٨٥) ، ودلائل النبوة للبـيهقى (٢/ ٥٨٣) ، والسيرة الحلبية (٢/ ٨٣) ، وشرح المواهب (١/ ٣٦٧) . وطبقات ابن سعد (٢/ ٢) ، والسيرة لابن أبى حاتم (١٤٢) ، ووفاء الوفا (١/ ٣٢٢) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ( ۳۹۳۲ ) ، ومسلم (۹) ، وأبو داود (٤٥٤،٤٥٣) ، وابن ماجمة (۲) ، والسبيهقى فى الدلائل ( ۲ / ۵۳۹ ) ، والسبغوى فى شرح السنة (٣٦٥٩)، والنسائى (۲۰۱) .

تَّامَنُونَى: أَى بايعُونَى وقاولُونَـى . والحائط: البستان إذا كان مـحوطاً . والخِرَب: جمع خِرْبَةَ وهي الموضع الخراب. وضبط : خَرِب . والعِضادة: جانب الباب.

وفى الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه (١).

هــذا الحمَالُ لا حمَالُ خَيْبَرُ هذا أبرُّ ربَّنا وأَطْهِــــرُ (٢) ويقول: اللهم إنَّ الأَجْرَ أَجْرَ الآخرة فارحم الأنصارَ واللهَاجرَه وقال خارجة بن زيد بن ثابت: بني رسول الله ﷺ مسجده سبعين ذراعاً في ستين ذراعاً.

أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبي، حدثنا يعقوب، حدثنى أبي، عن صالح، حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره «أن المسجد كان على عهد رسول الله على مبنياً باللبن، وسُقفه بالجريد، وعَمَده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله على باللبن والجريد، وأعاد عَمَدَهُ خشباً . ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساّج انفرد بإخراجه البخاري (٣).

<sup>(</sup>١) المربّد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم ، وأصل اشتقاقه من «ربد بالمكان» إذا أقام فيه ، أو «ربده» أي حبسة .

<sup>(</sup>۲) فى المواهب قال ابن شهاب الزهرى : ولم يبلغنا أنه ﷺ ثمثل بشعر تام غير هذا ، وقيل أن الممتنع عليه إنشاء الشعر لا إنشاده . وتحرف البيت فى : الوفا بأحوال المصطفى ( ٢٥٦ ) . والحديث أخرجه البخارى (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) فتح البارى (٧ / ٢٣٩–٢٤)، والبيهقى فى الدلائل (٢/ ٥٤١)، وأبو داود(٤٤٧). والقصَّة : الحمجارة من الجص بلغة أهل الحجاز ، وتحرفت فى الدلائل للبيمهقى إلى : الفضة! ( ٢ / ٥٤١ ) .

قال أهل السير: جعل عثمان طول المسجد ستين ومائة ذراع، وعرضه خمسين ومئة، وجعل أبوابه ستة على ما كانت في عهد عمر، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مئتى ذراع ، وعرضه في مقدمه مئتين ، وفي مؤخره مئة وثمانين، وقبر فاطمة رضى الله عنها في بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد، ثم زاد فيه المهدى مئة ذراع من ناحية الشام، ولم يزد في القبلة ولا في المشرق والمغرب .

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بسَفَط من عود فقال : جمّروا به المسجد لينتفع به المسلمون، فبقيت سنة فى الخلفاء، يؤتى كل عام بسَفَط عود يجمّر به المسجد ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند المنبر وخلفه إذا كان الإمام يخطب<sup>(٢)</sup>.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) انظر وفاء الوفا (١/ ٣٨٠) ، وعيون الأثر (١/ ٣١٦) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفا ص: ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ورد حدیث صریح رواه أبو داود فی سننه (٤٥٨) ، والبغوی (٤٧٨) ، والبیهقی فی الکبری (٢/ ٤٤٠) أن تحصیب المسجد کان فی زمنه ﷺ ، ولعل ابن الجوزی یعنی عموم التحصیب لا الأعمال الفردیة لبعض الصحابة .

#### با ب فضل الصلاة فيه

أخبرنا ابن عيسى السجزى ،أنبأنا محمد بن عبد العزيز الفارسى، أنبأنا عبد الرحمن، أخبرنى شريح ،حدثنا يحيى بن صاعد ،حدثنا هارون بن موسى، حدثنا عمر بن أبى بكر المؤملى ،عن القاسم بن عبد الله، عن كثير المزنى ،عن نافع، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ: «صلاة فى مسجدى هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » أخرجه مسلم فى أفراده، وقال: «أفضل من ألف صلاة »(١).

أخبرنا عياد بن الحسن الحسن بادى، أنبأنا الحسن بن عمر الأصبهانى، أنبأنا أبو علي الحسن بن على البغدادى، حدثنا أبو بكر محمد بن على الهمدانى، حدثنا محمد بن عمران، حدثنا يحيى بن نصر، حدثنا موسى بن عبيدة، عن داود بن مردك، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: « أنا خاتم الأنبياء، ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء، أحق أن يزار وتركب إليه الرواحل، صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»(٢).

أخبرنا على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: أنبأنا أبو محمد الضريسي، أنبأنا أبو حفص الكتاني (٣)، حدثنا أبن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۳ / ٤٧٦ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۹ ، ۱۵۵ ) ، وأبو يعلى ( ٥٧٦٠ )، وأخبار أصبهان ( ۱ / ۳۵۳ ) ، وابن ماجة (١٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الديلمي في الفردوس (۱۱۵) ، وعزاه السـمهودي في وفاء الوفا (۲/ ٤٢٠) إلى البزار . وأخرج شطره الأول البغوي (٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المقرئ المحدث الثقة ، أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كشير البخدادى الكتانى ، مات سنة ٣٠٠ ، انظر ترجمته في أعلام النبلاء (١٦/ ٤٨٢) ، تاريخ بغداد (١٦/ ٢٦٩) ، المنتظم (١٥/ ٢١) .

أمية، حدثنا خالد بن مخلد، أنبأنا ابن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »(١).

أخبرنا يحيى بن على وعبد الوهاب قالا: أنبأنا أبو محمد بن الصريفينى ، أنبأنا أبو بكر بن عبدان ، حدثنا عبد الواحد بن المهتدى بالله ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا العطاف بن خالد ، عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبى الأرقم ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت لرسول الله عليه إنى أريد أن أخرج إلى بيت المقدس. قال : فلم ؟ قال : لصلاة فيه . قال : الصلاة هماك ألف مرة »(٢).

أخبرنا ابن عيسى الهروى، أنبأنا أبو عبد الله الفارسى، أنبأنا عبد الرحمن ابن أبى شريح، حدثنا البغوى، حدثنا أبو الجهم الباهلى، حدثنا الليث، عن انفع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس قال: اشتكت امرأة شكوى، فنذرت لئن شفانى الله لأخرجن فلأصلين فى بيت المقدس، فصحت وتجهزت تريد الخروج، فلما أتت ميمونة زوج النبى على فأخبرتها بذلك قالت: انطلقى فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد الرسول على فإنى سمعت النبى قالت: انطلقى فكلى ما ضنعت وصلى فى مسجد الرسول على فإنى سمعت النبى يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة "(٣).

<sup>\*\* \*\* \*\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البـخـاری ( ۱۱۹۰ ) ، ومـسلم (۵۰۷)، والتـرمــذی ( ۳۲۵ ، ۲۱۷۳ ) ، والبيـهقی (۵ / ۲٤٦ )، وأحــمد ( ۲ / ٤٤٦ )، وابن مــاجة ( ۱٤٠٤ )، وابن حـبان ( ۱۲۲۰)، والبغوی ( ۵۸۳۱ )، وأخبار أصبهان ( ۱ / ۳۳۲ )، وأبو يعلی (۵۸۳۱ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۹۰۷ ) ، وأحمد في مسنده ، والحاكم (۳/ ٥٠٤ ) ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ٤٧٩ ) . والحديث حجة لمن قال : إن المكي أو المدني إذا نذر الخروج إلى بيت المقدس والصلاة فيه ، لا يلزمه ذلك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٣ / ٤٧٧ ) ، والنسائي في الكبرى مختصراً (٧٧٠) .

#### باب ذکــر المنبـــر

روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث أبى حازم أن نفراً جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا فى المنبر من أى عُود هو؟ فقال: أما والله إنى لأعرف من أى عود هو، ومن عمله؛ رأيت رسول الله على أول يوم جلس عليه. فقلت له: حدثنا، فقال: «أرسل رسول الله على إلى امرأة [من الأنصار قد سمّاها سهل] أن مُرى غلامك النجار يعمل لى أعواداً أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ،ثم أمر بها رسول الله على فوضعت هذا الموضع، فهى من طَرْفًاء الغابة (١).

وقد روى أن اسم هذا الغلام الذي صنع المنبر: منيب<sup>(۲)</sup>.

وقال عمر بن عبد العزيز: عمله صباح غلام العباس بن عبد المطلب.

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: « منبرى على حوضى »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۹۱۷) ، ومسلم (٤٥،٤٤) ، والنسائى فى الكبرى (۸۱۸). «وتماروا» : أى تجادلوا . و«طَرْفًاء الغابة» : موضع قريب من المدينة .

<sup>(</sup>۲) وقيل اسمه : مينا ، وقيل صُباح غلام العباس . وقيل . ميمون . (وهو ما رجحه ابن حجر) . وقيل : إبراهيم . وقيل : باقوم بانى الكعبة لقريش . وقيل : قبيصة أو قبيضة المخزومى . ولم أعثر على من قال أن اسمه منيب ولعله تحريف من الناسخ ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۳) أخرجـه البخــارى ( ۱۸۸۸ )، ومــسلم ( ۱۳۹۱ ) ، وأحمــد ( ۲ / ۲۳۸ ) ، وعبــد الرزاق ( ۲۲۳ ) ، وابن حبان (۳۷۰ ) ، والبيهقى ( ٥ / ۲٤٦ ) ، ومالك ( ١ / ۲۷۷ ) ، والترمذى ( ۲۹۱ ) ، وأخبار أصبهان ( ۲ / ۲۷۲ )، والبيهقى فى الشعب (۲۲۲ ) .

قال الخطابى: معناه من لزم عبادة الله عند المنبر ، سقى من الحوض يوم القيامة (١).

حدثنا معمر بن عبد الواحد إملاءً بمدينة الرسول على عند المنبر، حدثنا أبو عدنان محمد بن أحمد المطهر، وأبو نهشل عبد الصمد بن أحمد، وفاطمة بنت عبد الله قالوا: أنبأنا أبو بكر بن ريذة (٢)، حدثنا الطبراني، حدثنا نوح بن منصور، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد، حدثنا شعبة، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن جعفر بن عاصم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على شرى على تُرْعة من تُرَع الجنة »(٣).

وفي التُرَعة ثلاثة أقول:

أحدها: أنها الرَّوضَة تكون على المكان المرتبقع خاصّة ، فإذا كانت في المكان المطمئن فهي روضة .

والثاني: أنها الباب.

والثالث: أنها الدرجة .

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) وقيل : ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض وهو الأرجح .

<sup>(</sup>۲) هو العالم الأديب مسند العصر الشقة الأمين ، أبو بكر محمد بن عبد الله أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهاني ، المشهور بابن ريذة ، مات سنة ٤٤٠ ، انظر أعلام النبلاء ( ١٧ / ٥٩٥ ) ، العبر ( ٣ / ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه أحمد (٢/ ٤١٢،٣٦٠) ، والبــيهقى ( ٥ / ٢٤٧ )، والبغوى (٤٥٥) ، وابن سعد (١/ ٢/ ١٠،١٠)، والنسائى فى الكبري (٤٢٨٨) .

# باب ذكرحنين الجذع حين انتقل النبي صلي الله عله وسلم عنه إلى المنبر (١)

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، وعبد الله بن أحمد البيضاوى، ويحيى بن على المزين قالوا: حدثنا ابن النقور، حدثنا ابن حبابة، حدثنا البغوى، حدثنا هدبة، حدثنا حماد، عن عامر بن أبى عمار، عن ابن عباس، عن النبى عَلَيْكُ الله كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتى النبى عَلَيْكُ فاحتضنه فسكن، فقال عليه السلام: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة »(٢).

أخبرنا يحيى بن على، حدثنا جابر بن ياسين (٣)، وعبد العزيز بن على، ومحمد بن عبد الباقى قالوا: حدثنا المخلص، حدثنا البغوى، حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، عن أنس قال: «كان رسول الله على خطب يوم الجمعة إلى خشبة مسنداً ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: « ابنو لى منبراً » فبنوا له منبر له عتبتان، فلما قام على المنبر

<sup>(</sup>۱) أحاديث حنين الجزع متواترة عن جمع غفير من الصحابة رضى الله عنهم . انظر دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ٥٥٦) ، والأزهار المتناثرة ( ٣٦ ) ، ونظم المتناثر ( ١٣٤ – ١٣٥ ) ، والخيصائص الكبرى ( ٢ / ١٢٦ ) ، والزرقاني على المواهب ( ٥ / ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٩ - ٢٦٣ - ٢٦٧)، وابن ماجة (١٤١٥)، وأبو نعيم فى دلائل النبوة (ص: ١٤١٠)، سنن الدارمي (٣٩). وقال فى مصباح الزجاجة (٢/ ١٤١): إسناده صحيح، ورواه أحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد، والحارث ابن أسامة. وفي هذه الأحادث دليل على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كأشرف الحيوان.

<sup>(</sup>٣) هو ابن الحـسن بن محـمد بن أحـمد بن محـمودية، الـبغدادى الجـبائى العطـار.مات سنة٤٦٤. تاريخ بغداد (٧/ ٢٣٩)، والمنتظم (١٤١/١٦)، والعبر (٢٥٦/٣).

يخطب حنّت الخشبة إلى رسول الله عَلَيْ ، قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت » فكان الحسن البصرى إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله ! الخشبة تحن إلى رسول الله عَلَيْ شوقاً لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائة (١).

وفى أفراد البخارى من حديث ابن عمر: « أن النبى ﷺ كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبى ﷺ فالتزمه ». وفى لفظ: « فنزل إليه النبى ﷺ فاحتضنه وساره بشئ »(٢).

وفي أفراده من حديث جابر قال: « كان جذع يقوم إليه النبى عَلَيْهِ فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مشل أصوات العشار حتى نزل النبى عَلَيْهِ فوضع يده عليه فسكن»(٣).

وفى لفظ: « فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت تنشق». وفى لفظ: « فجعلت تئن أنين الصبى الذى أسكت حتى استقرت (٤).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) البيهقى فى الدلائل (۲/ ٥٥٩)، وسنن الدارمى ( ۱ / ۲۵ )، وفضائل المدينة للجندى ( ۳۷ )، وفتح البارى ( ۲ / ۲۰۲ ). والوله : ذهاب العقل حبيرة من عشق أو حزن أو نحوها .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الدلائل (٢/ ٥٥٧) والبخاري .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ( ٣٥٨٥ )، والبيهقى فى الدلائل (٢/ ٥٦٠) . والعشار : جمع عُشراء
 ، وهى الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، وفتح الباري (٦٠١/٦) ، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٥٦٠) .

#### باب ذكر الروضة

حدثنا معمر بن عبد الواحد الأصبهاني إملاءً في مسجد الرسول على في الروضة قال: حدثنا محمد بن أحمد المطهر وعبد الصمد بن أحمد وفاطمة بنت عبد الله وجحشة بنت محمد قالوا: حدثنا أبو بكر بن ريذة، أنبأنا الطبراني، حدثنا نوح بن منصور، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني(۱)، حدثني يحيى بن عباد، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المحيحين(٢). ومنبري روضة من رياض الجنة » أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين(٢). أخبرنا على بن عبيد الله، حدثنا أبو القاسم بن البصري، أنبأنا أبو عبدالله ابن بطة العكبري، حدثنا القاضي المحاملي، حدثنا البخاري بن أبي أويس، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي الله يستى ومنبري روضة من رياض الجنة »(٣).

<sup>(</sup>۱) هو شیخ الفقهاء والمحدثین ، أبو علی ، الحسن بن محمد بـن الصباح ، البـغدادی الزعفرانی، حدث عنه البخاری، وأبو داود ، والترمذی، والنسائی، وابن خزیمة ، والبغوی، وعدد کثیـر . مات سنة ۲۲۰ ؛ انظر ترجمته فی أعـلام النبلاء (۲۱/۲۲۲)، والجرح والتعدیل (۳ / ۳۲)، وتاریخ بغداد (۷ / ۷۰۷) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ( ۱ / ۱۱۹۱ ، ۱۸۸۸ ) ، ومسلم ( ۳ / ۲۹۹ ) ، والبيهقى ( ٥/ ٢٤٧) ، والبيهقى ( ٥/ ٢٤٧) ، وأخربار أصبهان ( ۱ / ۲۷۲ ، ۲۷۲ ) ، والترمذى ( ۲ / ۲۷۲ ) ، وأحمد فى مسنده ( ۲ / ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۳۷۱ ) ، وعبد الرزاق ( ۳ / ۲۲۷ ) ، والطبرانى فى المعجم الصغير ( ۲ / ۱۲۲ ) ، والبيهقى فى الدلائل ( ۲ / ۲۲۲ ) ، وأبو نعيم فى الحلية ( ۳ / ۲۲ ، ۲۲۲ ) ( ۲ / ۳٤۱ ) ، والجطبب فى تاريخه ( ۱۱ / ۳۹۰ ) ، والبيهقى فى الشعب (۲۱ / ۳٤۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أخــرجه الطبــرانى فى الكبــير ( ١٣١٥٦ ) ، والأوسط ( ١٥٣ ) ، والذهبى فى ســير أعلام النبلاء ( ١٢ / ٧٧ ) ، وقال الهيثمى فى المجمع (٤/٩) : رجاله ثقات .

حدثنا ابن بطة، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا نافع بن ثابت، عن الزهرى، عن محمد بن جعفر ويزيد بن رومان، عن عروة، عن حيين بن الحويدث، عن أبى بكر الصديق قال: سمعت النبى على الله يقله يقول: « ما بين منبرى هذا وقبرى روضة من رياض الجنة »(١).

قال أبو سليمان الخطابي: المعنى من لزم طاعـة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة .

\*\* \*\* \*\*

### باب فضل صلاة الجمعة بالمدينة

أخبرنا السبجزى، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أبى شريح، حدثنا ابن صاعد، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا عمر بن أبى بكر المؤملى، عن القاسم بن عبد الله، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: « صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها»(٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى (۱۱۳)، أحمد (۳/ ۲۶)، وأخبار أصبهان عن أبى سعيد الخدرى، والبيهقى في السنن ( ٥ / ٢٤٦ ) ، والشعب (٤١٦٣) عن جابر .

<sup>(</sup>۲) أخبار أصبهان ( ٣ / ٣٣٨ ) ، وابن النجار (ص: ٣٥) ، والبيهقى فى الشعب (٤١٤٨) وقال : إسناده ضعيف ، وقال ابن الجوزى فى العلل (٩٤٧) : لا يصح . وعزاه الحافظ الشامى فى « السيرة » إلى الطبرانى فى الكبير عن بلال بن الحارث ، والبيهقى عن جابر ابن عبد الله . وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، قال عنه النسائى : متروك . وذكره الدارقطنى فى «الضعفاء والمتروكين : ٤٤٦) . وقال الشافعى : ركن من أركان الكذب . وقال ابن صعين : ليس بشئ . وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً .

# باب فضل صيام رمضان بالمدينة

أخبرنا السجزى، أنبأنا أبو عبد الله بن عبد العزيز، أنبأنا أبو محمد بن أبى شريح، حدّثنى يحيى بن صاعد، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا المؤملى، عن القاسم بن عبد الله، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عن الله شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها »(١).

杂杂 杂米 杂米

<sup>(</sup>۱) أخبار أصبهان ( ۲ / ۳۳۸ ) ، وابن النجار (ص: ۳۵) ، والبيهقى فى الشعب (٤١٤٨) وقال : إسناده ضعيف . وقال ابن الجوزى فى العلل (٩٤٧) : لا يصح . وعزاه الحافظ الشامى فى « السيرة » إلى البيهقى عن جابر بن عبد الله ، والطبرانى فى الكبير عن بلال بن الحارث . وفيه كثير بن عبد الله .

#### باب ذکر مسجد قُباء

هذا المسجد بناه بنو عمرو بن عوف من الأنصار بعثوا إلى رسول الله ﷺ فَاللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا محمد بن أحمد الخياط، أنبأنا عبد الملك ابن بشران، أنبأنا دعلج، حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدّثنى أبى، عن شبر حبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة أن النبى عَلَيْ قال لأهل قباء: «إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: ﴿ فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين التوبة: ١٠٨] فما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا »(١).

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يزرر قباء راكباً وماشياً »(٢).

وفى أفراد مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يأتيه كل سبت ويـقول: «رأيت رسول الله ﷺ يأتيه كل سبت »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، والحاكم في المستدرك، وابن خزيمة، وعزاه السيوطي في الدر (٣/ ٤٩٧) إلى : ابن مردويه والطبراني . وقال في المجمع (١/ ٢١٢). رواه الطبراني في الثلاثة . وفيه شُرحبيل بن سعد : ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائي ، ووثقه ابن حيان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاری(۱۱۹۶) ، ومسلم (۳ / ۸۱۱ – ۸۸۶) ، وأبو داود (۲۰۳۸)، وأبر داود (۲۰۳۸)، وأبر داود (۲۰۳۸)، وأبر شيبة وأحمد (۲ / ۱۵۰۸)، والبيهقي (۵ / ۲۶۸)، وابن أبي شيبة (۲/۳۷۳) ، والبغوى (۵۹۶) ، والنسائي (۲۹۷) .

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۳/ ۶۸۱) ، والبيهقى (٥/ ٢٤٨) ، وابن حبان ( ١٦٣٢) ، وابن حبان ( ١٦٣٢) ، والحيميدى ( ٦٥٨) ، وأحمد ( ٢ / ٥٨ ، ٢٠) ، ووكيع فى الزهد ( ٣٩٠) ، والبيهقى فى الشعب (٤١٨٧) ، والبخارى بنحوه (١١٩٣) ! .

وروى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف، عن أبيه، عن النبى ﷺ أنه قال: « من توضأ فأحسن الوضوء، وجاء مسجد قُباء، فصلى فيه ركعتين، كان له أجر عمرة»(١).

وروى أبو غزية قال: كان عمر بن الخطاب يأتى مسجد قباء يوم الأثنين ويوم الخميس ، فجاء يوماً فلم يَجدُ فيه أحداً من أهله، فقال: والذى نفسى بيده لقد رأيت رسول الله عليه أبا بكر فى أصحابه، نَنْقُلُ حجارته على بطوننا، يؤسسه رسول الله عليه بيده، وجبريل عليه السلام يؤم به البيت، ومحلوف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل (٢).

وروت عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: والله لأن أصلى في مسجد قُباء ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما فيه لضربوا إليه أكباد الإبل<sup>(٣)</sup>.

وفى أفراد البخارى من حديث ابن عمر قال: كان سالم مولى أبى حُذَيفة يؤم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ في مسجد قُباء، فيهم أبو بكر وعمر (٤).

茶茶 茶茶 茶茶

<sup>(</sup>۱) أخرجـه ابن أبى شيــبة ( ۲ / ۳۷۳ ) ( ۱۲ / ۲۱۰ ) ، وأحــمد ( ۳ / ٤٨٧ ) ، وابن ماجة (۱٤۱۲) ، وعمرو بن شبة فى تاريخ المدينة بنحوه (۱/ ٤١،٤٠).

<sup>(</sup>٢) عزاه في وفاء الوفا (٤٠٨) إلى رزين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم وصححه ، وابن شبة (١/٤٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، وابن شبة (١/٢١) .

#### باب أعيان من نزل المدينة

ذكرتهم على حروف المعجم، أما من دخلها ممن رأى رسول الله ﷺ فلا يعصون عدداً لكثرتهم ، وإنما نذكر من استوطنها من كبار القوم:

أبي بن كعب، أحمر، أسيد بن الحضير، أسيد بن ظهير، أسيم، البراء، بلال بن الحارث ، بشر بن سُحيم، بشير بن سعد ، ثابت بن وديعة، جابر ابن عتيك، جبيـر بن مطعم، جَرْهد، أبو ذر واسمه: جُنْدب. أبو قتادة اسمه الحارث، الحجاج بن عمرو، الحجاج بن علاط، حسان بن ثابت، حكيم بن حزام، حمل بن مالك، حنظله ،خالد بن الوليد ،خلاد بن السائب ، خُفاف، خوّات، ذويب ، رافع بن خديج، رافع بن مكيت ، ربيعة ابن كعب، رفاعـة أبو عَبَاية، رفاعة بن عرابة، ركـانه، رويفعٌ، الزبير، زيدُ ابن ثابت، زید بن حارثه ،زید بن الخطاب ،زید بن خالد ،زید بن سهل، زيد بن الصامت، السائب بن خلاد ، سبرة، سراقة ، سعد بن عبادة، سعد ابن أبي وقاص ، (أبو سعيد الخدري) واسمه سعد، سعيد بن زيد، سفيان ابن أبي العوجاء، سفينة، سلمة بن الأكوع، سلمة بن صخر، سويد بن لنعمان، سهل بن أبى حثمة، سهل بن سعد، شبل بن معبد، صخر بن حرب (أبو سفيان)، الصعب بن جثامة، صهيب، الضحاك بن سفيان، طلحة، عامر بن ربيعة، (أبو عبيدة بن الجراح) واسمه عامر، العباس، عبدالله ابن أنيس، عبدالله بن أرقم، عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق)، عبد الله ابن كعب، عبدالله بن مسعود، عبد الرحمن بن أزهر، عبد الرحمن بن جبر، عبد الرحمن أبو حميد الساعدى، عبد الرحمن بن عشمان، عبد الرحمن بن عوف، عبد شمس (أبو هريرة)، عثمان بن حنيف، عثمان ابن عفان، عقيل بن أبي طالب ،على بن أبي طالب ،على النميري،

عمارة، عمارة بن معاذ ، عمر بن الخطاب، عمر بن أبى سلمة، عمرو بن أم مكتوم ، عمرو بن أمية ، عمير مولى آبى اللحم ، عويمر أبو الدرداء ، قتادة بن النعمان ، كعب بن عجرة ، كعب بن عمرو ، كعب بن مالك ، مالك بن التيهان ، مالك بسن ربيعة ، مالك بن صعصعة ، مالك بن عمرو ، مجمع بن جارية ، محمد بن عبد الله بن جحش ، محمد بن مسلمة ، محمود بن الربيع ، محمد بن معاوية بن الحكم السلمى ، المقداد ، ناجية ، نوفل بن معاوية ، هزال ، هشام بن حكيم ، يزيد بن ثابت ، يزيد أبو السائل .

وممن لا يعرف اسمه أبو بشير الأنصارى، أبو زيد الأنصارى، ابن سريع. فهؤلاء مئة وأربعة وثلاثون من أصحاب رسول الله ﷺ.

ثم نزلها من كبار التابعين ومن بعدهم: أبو سعيد المقبرى ، محمد بن الحنفية ، سعيد بن المسيب ، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عطاء وسليمان ابنا يسار، عروة ، خارجة ، القاسم ، سالم بن عبد الله ، عبيد الله بن عبد الله ، أبو بكر بن عبد الرحمن ، على بن الحسين ، عكرمة وكريب ومقسم موالى ابن عباس ، على بن عبد الله بن عباس ، نافع ، عمر بن عبد العزيز ، أبو بكر ابن عباس ، على بن عبد الله بن عباس ، نافع ، عمر بن عبد العزيز ، أبو بكر ابن حزم ، الزهرى ، محمد بن المنكدر ، زيد بن أسلم ، أبو الزناد ، ربيعة الرأى ، صفوان بن سليم ، أبو حازم ، يحيى بن سعيد ، إبراهيم ومحمد وموسى بنو عقبة ، ابن إسحاق ، مالك بن أنس ، يوسف بن الماجشون ، الدراوردى ، الواقدى . انتهى ذلك والله أعلم (۱) .

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف أسماء هؤلاء الأعلام ، ولم يمين بعضهم بما يمنع الاشتراك في الإسم ، ويراجع في هذا أسد الغابة والأصابة .

# باب ذكر من انتهت الفتوى إليه من التابعين بالمدينة

انتهت الفتوى إلى سبعة من التابعين: ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله ، والقاسم، وخارجة بن زيد<sup>(١)</sup>.

(١) راجع طبقات الفقهاء للشيراري ( ٥٧ - ٦١ ) وذكر عبد الله بن عبد الله بن عبة الستة وهو سابعهم في شعر له في امرأة من هذيل :

> أحبك حبا لا يحبك مشله وحبك يا أم الصيبى مسللهي ويعسرف وجمدي القاسم بن محمم ويعلم ما أخمفي سليمسان علممه ونظم أسماءهم بعضهم في هذين البيتين :

وإذا قيل في الفقه ســـبعة أبحر فقل هم : عبيد الله عروة قاسم

شهيدي أبو بكر فنعهم شهيد وعروة ما ألقى بكم وسمسعميد وخارجة يدى بنا ويعيد

قريب ولا في العاشقين بعيد

روايتهم ليست عن العلم خارجة سعيد أبو بكر سليمان خارجة

## باب ذكر فضيلة عالم المدينة

أخبرنا أبو الفتح الكروخي، أنبأنا أبو عامر الأزدى، أنبأنا أبو محمد بن الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا الترمذي، حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواية: « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة »(١). قال الترمذي هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة. وقد روى عن ابن عينية أنه قال في هذا: أنه مالك بن أنس، وكذلك قال عبد الرزاق.

وروى عن ابن عيمينه أنه قال: هو العُمرَى الزاهد، واسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز (۲).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ( ۲۸۲۰ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۹۹ )، والنسائى فى الكبري (۲۹۱) ، وابن والحاكم ( ۱ / ۹۰ – ۹۱ ) وصححه ووافقه الذهبى ، والبيهقى ( ۱ / ۳۸۳ ) ، وابن حبان ( ۳۷۳۱ ) ، والذهبى فى سير أعلام النبلاء ( ۸ / ٥٥ ) والحديث رجاله ثقات ، إلا أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان ، وقد عنعنا .

<sup>(</sup>٢) يراجع فى هذا تحفة الأحوذى ( ٧ / ٣٧٢ ) ، وسيسر أعلام النبلاء ( ٨ / ٥٥ )، واعلام الساجد (٢٣٨) . وقد تحرف فى تحفة الأحوذى إلى : عبد العزيز بن عبد الله، ولعله من خطأ النساخ .

# باب ذكر من وعظ من الخلفاء بالمدينة موعظة أبى حازم لسليمان بن عبد الملك بالمدينة

أخبرنا عبد الخالق بن أحمد اليوسفى، أنبأنا على بن محمد بن إسحاق، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الرازى، أنبأنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنبأنا محمد بن هارون الرويانى (١)، حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة، حدثنا أبينا محمد بن عبد الملك عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: دخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثاً فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله عجاء، فقال له: بلى ها هنا رجل يقال له: أبو حازم (٢). فبعت إليه، فجاء، فقال له سليمان: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم، وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تنقلبوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله ؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسئ فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعرى، مالنا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله ؟ قال: عند قوله: ﴿ إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى كتاب الله ؟ قال: عند قوله: ﴿ إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى عجيم ﴾ [الانفطار: ١٤]. قال سليمان: يا أبا حازم، فأين رحمة الله ؟ قال: يا أبا حازم، من أعقل على الله: ﴿ قريبٌ من المحسنين ﴾ [الاعراف: يا أبا حازم، من أعقل على الله: ﴿ قريبٌ من المحسنين ﴾ [الاعراف: يا أبا حازم، من أعقل على الله: ﴿ قريبٌ من المحسنين ﴾ [الاعراف: يا أبا حازم، من أعقل على الله على المحسنين أي الله على ا

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ الثقة ، أبو بكر محمــد بن هارون الروياني ، صاحب المسند المشهور . مات سنة ٣٠٧ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء ( ١٤ / ٥٠٧ ) ، والعبر ( ٢ / ١٣٥ ).

 <sup>(</sup>۲) هو سلمة بن دينار ، الواعظ الزاهد ، شيخ المدينة النبوية . توفى سنة ١٤١ على الأرجح . انظر أعلام النبلاء (٦/ ٩٦) ، والحلية (٣/ ٢٢٩) ، والجرح والتعديل
 (٤/ ١٥٩) ، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢/ ٢٣) ، وتاريخ الإسلام (٦/ ٦٠)، والمنتظم (٨/ ٣٣) .

الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط في هوى رجل ظالم فباع آخرته بدنيا غيره(١).

# موعظة أبى حازم لهشام بن عبد الملك بالمدينة

وبالإسناد المتقدم عن أبى حازم أن هشام بن عبد الملك قدم المدينة، فأرسل إلى أبى حازم فقال: عظنى وأوجز. قال: اتق الله، وازهد فى الدنيا، فإن حلالها حساب، وإن حرامها عقاب. قال: لقد أوجزت، فما مالك؟ قال: الثقة بالله، والإياس مما فى أيدى الناس. قال: ارفع حوائجك. قال: هيهات، قد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه، فما أتانى منها قنعت، وما منعنى منها رضيت، وقد نظرت فى هذا الأمر فإذا هو شيئان: أحدهما لى والآخر لغيرى، فأما ما كان لى، فلو احتلت بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذى قد قدر لى ، وأما الذى لغيرى فذاك الذى لا أُطْمعُ نفسى فيه، فكما منع غيرى رزقى، مُنعتُ رزق غيرى، فعلام أقتل نفسى؟(٢).

### موعظة أبى نصر الجهنى للرشيد بالمدينة

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبن رزقوية، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا أبو العباس ابن مسروق (٣)، أنبأنا أبو عبد الرحمن الأشهلي قال: قال محمد بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر الخبر مطولاً في المنتظم (٨/ ٣٣ )، وصفة الصفوة (١٠٨/٢)، والحلية (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الخبر في الحلية (٣/ ٢٣٧) ولكن ليس فيه أن الموعظة كانت لهشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الزاهد الإمام ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن مسروق البغدادى ، شيخ الصوفية ، قال الدارقطنى : ليس بالقوى يأتى بالمعضلات ، مات سنة ٢٩٨ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (١٩٤/١٣) ، الحلية (١٠/٢١٣)، تاريخ بغداد (٥/١٠٠) العبر (٢/ ١٠٠) .

فديك (١) : كان عندنا رجل يكنى أبا نصر من جُهينة، ذاهب العقل، فى غير ما الناس فيه، لا يتكلم حتى يُكلَّم، وكان يجلس مع أهل الصفة فى آخر مسجد رسول الله ﷺ، فقدم علينا هارون الرشيد، فأخلي له المسجد، فوقف علي قبر رسول الله ﷺ، وعلى منبره، وفى موقف جبريل عليه السلام، ثم قال: قفوا بى على أهل الصفة، فلما أتاهم حرَّكوا أبا نصر، وقيل: هذا أمير المؤمنين. فرفع رأسه وقال: أيها الرجل الذى ليس بين عباد الله وأمة نبيه وبين خلق الله غيرك، وإن الله سائلك عنهم، فأعد للمسألة جواباً، وقد قال عمر: لو ضاعت سخلة على شاطىء الفرات لخاف عمر أن يسأله الله عنها. فبكى هارون، ثم قال: يا أبا نصر، إن رعيتى ودهرى غير رعية عمر ودهره. قال له أبو نصر: هذا والله غير مسغن عنك، فانظر لنفسك، فإنك وعمر تُسألان عما خولكما الله عز وجل (٢).

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الثقة المحدث ، أبو إسماعيل ، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك ، واسمه دينار الـدِّيلُى . وقد احتج بابن أبى فديك الجـماعة ، ووثقه غيـر واحد . توفى سنة ۲۰۰ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (۹/ ۲۸۷) ، وطبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۹) ، والجرح والتعديل (٥/ ٣٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) الخبر في المنتظم (۱۰/۱۰)، وصفة الـصفوة (۲/۱۳٤) في ترجمة أبى نصر الجهيني
 المصاب .

#### باب ذكر قبر النبي ﷺ

لما توفى عَلَيْ احستك الناس أيس يدفن. أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن المدهب، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنى أبسى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى أبى أن أصحاب النبى عَلَيْ لم يدروا أين يقبروا النبى عَلَيْ حتى قال: أبوبكر رضى الله عنه: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لم يقبر نبى إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه (۱)».

أخبرنا على بن عبيد الله، أنبأنا ابن البسرى قال: أنبأنا ابن بطة قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأحبش، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن ابن يربوع قال: لما توفى رسول الله ﷺ اختلفوا فى موضع قبره، فقال قائل: بالبقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم، وقال قائل: فى مصلاه. فجاء أبو بكر رضى الله عنه فقال: إن عندى من هذا خبراً وعلماً، سمعت النبى ﷺ يقول: « ما قبض نبى الا ودفن حيث يتوفى»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخــرجـه ابن مــاجـــة، وأبو بكر المروزى فى مـــند أبو بكر (ص٦٦٠)، وأبو يعلى (٢٣، ٢٢)، وأبو يعلى (٣٣، ٢٢)، وابن كــثيــر فى البداية والنــهاية (٥ / ٢٥٢)، وسيرة ابــن هشام (٤/ ٢٧١)، ودلائل النبوة للبيهقى( ٧ / ٢٦٠ ) . وابن النجار (ص: ٢٢٥) وقد تحرف فيه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۰۱۸) ، وذكره ابن كثير في البداية (٥/ ٢٥٢) ، والبزار (١٨) ، والبيهقي في الدلائل ( ٧ / ٢٦١) ، وأبو يعلى (٢٣، ٢٢) ، وابن النجار (ص: ١٢٤) وقد تحرف فيه ، ومختصر تاريخ دمشق ( ٢ / ٤٠٤) عن أبي طلحة ، ( ٢ / ٤٠٤) عن عبد العزيز بن أبي رواد . قال السيوطي في الخصائص: له طرق عدة موصولة ومرسلة ( ٢ / ٤٨٥) .

#### صفة قبره وقبر صاحبيه

أعلم أن قبره وقبر صاحبيه في صُفّة بيت عائشة رضي الله عنها، وقد اختلف الرواة في صفة قبورهم (١)، فروى قوم أنها على هذا الشكل:

> النبى صلى الله عليسه وسلم أبسو بسكسر رضسى الله عسنسه عــــمـــر رضى الله عنه

> > وروى آخرون أنها على هذا الشكل:

النبى صلى الله عليسه وسلم أبسو بسكسر رضسى الله عنسه عمر رضيع الله عنيه وروى آخرون أنها على هذا الشكل:

النبى صلى الله عليسه وسلم

أبو بكر رضيى الله عنه عدمر رضيى الله عنه

وقد اختلف الرواة في قبره ﷺ: هل هو مسنم أو مسطح؟ فروى الوصفان حمىعا(٢).

وكان الوليد بن عبد الملك قد أمر عمر بن عبد العزيز بهدم حجر رسول الله عَلَيْتُ بعد أن اشتراها من أهلها ليدخلها في المسجد، فلما هدمت ظهرت القبور؛ فما رُئي بكاء في يوم كذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) اختلف أهل الـسير وغميرهم في صفة القبــور الثلاثة على نحو ســبع روايات أصحــها روايـتــان. تراجع في إتحــاف الســادة المتــقين (٧٠٧/٤)، وأخبــار المــدينة لابن النجـــار (ص: ١٣٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٦٣)، والبداية والنهاية (٥/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق ( ٢ / ٤٠٢ ، ٤٠٢ ) ، وراجع دلائل النبوة للبيهقي ( ٧ / ٢٦٣ ) ، وفتح الباري ( ٣ / ٢٥٥ ) .

أخبرنا ابن عبد الباقى، أنبأنا الجوهرى، أنبأنا ابن حيوية، أنبأنا ابن معروف، حدثنا ابن أبى أسامة، حدثنا محمد بن سعد، أنبأنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن يزيد الهُذلى قال : رأيت بيوت أزواج رسول الله عمر بن عبد العزيز ،كانت بيوتاً باللبن ،ولها حُجر من جريد، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها فقال : لما غزا رسول الله على الجندل (١) ،بنت أم سلمة حجرتها بلبن ،فلما قدم نظر إلى اللبن، فقال : « ما هذا البناء؟» فقالت : أردت أن أكف أبصار الناس. فقال : « يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان »(٢).

وقال عطاء: أدركت حُجَر<sup>(٣)</sup> أزواج رسول الله ﷺ من جريد النخل على أبوابها المسوح<sup>(٤)</sup> من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ؛ بإدخال حُجَر النبى ﷺ في مسجد النبي ﷺ، فما رأيت أكثر بكاءً من ذلك اليوم..!

杂米 杂米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) دومة الجندل : حـصن وقرى بين الشام والمدينة قـرب جبل طبئ على سـبع مراحل من دمشق. معجم البلدان (٤ / ١٠٦ ) ، ومعجم البكرى ( ٢ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) الحُجَر : غرف البيوت .

<sup>(</sup>٤) المسُوح : جمع مسح وهو البَلاَس ، ثوب من الشعر غليظ ، وهو مما دخل في كلام العرب من كلام فارس ( المعرب للجواليقي ص ٤٦ ، ٥١)

# باب

#### زيارة قبرالنبي ﷺ (١)

من زار قبر رسول الله ﷺ فليقف عند زيارته متأدباً نحو ما لو كان حضر عنده في حياته .

أنبأنا الحريرى، أنبأنا أبو بكر الخياط، أنبأنا داود، حدثنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر الفضل بن سهل، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى»(٣).

<sup>(</sup>۱) يراجع أقوال العلماء في : شفاء السقام للسبكي ، ووفاء الوفا (ص:١٢٣٦ وما بعدها)، وأخيار المدينة لابن النجار (ص:١٤٣) ، والصارم المنكي، والفتح (٣/ ٧٩) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى (٥/ ٢٤٦)، والأصبهانى فى الترغيب (١٠٨٠)، وابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق: ٢/ ٢٠٤)، والديلمى فى الفردوس ( ٩٠٠٥)، وابن النجار (ص:١٤٤)، والدارقطنى فى سننه ( ٢/ ٢٧٨)، والطبرانى فى الكبيسر والأوسط، والبيهقى فى الشعب (١٥٤٤). قال البيهقى : تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف. وقال ابن عدى : حفص هذا هو القارئ ضعفوه جداً مع إمامته فى القراءة، ورمى بالكذب والوضع. وقال الهيثمى فى المجمع ( ٤/ ٢) : وثقة أحمد وضعفه جماعة من الأثمة، وذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته فى الميزان ( ٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه ، وعزاه فى الشذرة ( ٩٦٠ ) إلى أبى الشيخ، وابن أبى الشيخ، وابن أبى الدنيا ، وأخرجه الدارقطنى ( ٢ / ٢٧٨ )، والبيهه قى ، وابن النجار (ص:١٤٣) وقال الذهبى : طرق هذا الحديث كلها لينة يقوى بعضها بعضاً .

وبه، حدثنى القرشى، حدثنا سعيد بن عشمان الجرجانى، أنبأنا محمد بن إسماعيل ابن أبى فديك، أنبأنا سليمان بن يزيد الكعبى، عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « من زارنى بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة»(١).

قال ابن فديك: وأخبرنى عمر بن حفص أن ابن أبى مُليكة قال: من أحب أن يقوم وجاه النبى ﷺ فليجعل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه (١). قلت: وثم ما هو أوضح علماً من القنديل وهو مسمار من صفر فى حائط الحجرة، إذا حاذاه القائم ،كان القنديل على رأسه.

وقال ابن أبى فديك : سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أن من وقف عند قبر النبى ﷺ فتلا هذه الآية ﴿ إِن اللّه وملائكته يصلون على النبى ﴾ [الأحزاب:٥٦] الآية، صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، لم تسقط لك حاجة (٣).

وبالإسناد حدثنى القرشى، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ثنية بن كعب أن كعب الأحبار قال: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بأجنحتهم، ويصلون على النبي عليه مثلهم، فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا أنشقت

<sup>(</sup>۱) المنذرى فى الترغيب والترهيب (۲/ ۲۲٤) ، والبيهقى فى الشعب (٤١٥٧)، وابن عساكر فى مختصر تاريخ دمشق (۲/ ٤٠٦)، وراجع تنزيه الشريعة (۲/ ١٧٦)، واللآلئ المصنوعة (۲/ ۷۲)، وتذكرة الموضوعات (۷۰). وفيه سليمان بن يزيد الكعبى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: وزعم ابن عبد الهادى أن روايته عن أنس منقطعة، وأنه لم يدركه، فإنه إنما يروى عن التابعين وأتباعهم. قلت: وضعفه الدارقطنى.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (١٦٩) .

الأرض خرج فى سبعين ألفا من الملائكة يوقرونة ﷺ (١). وكان عـمر بن عسبد العـزيز يبرد البـريد من الشام يـقول: سلم لـى على رسول الله ﷺ (٢).

\*\* \*\* \*\* باب تبليغه من أمته السلام عليه

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبى، حدثنا ابن نمير، أنبأنا سفيان، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: « إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتى السلام »(٣).

وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن قسط أخبره، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: « ما من أحد يسلم على إلا رد الله عز وجل على روحى حتى أرد عليه السلام»(٤).

<sup>(</sup>۱) مختصر تاريخ دمشق (۲/ ۲۰۷) وفيها: "يزفونه "بدل: "يوقرونه ". وعزاه السيوطى في الخصائص إلى: ابن المبارك، وابن أبي الدنيا (۲/ ۲۷۲)، وابن النجار (ص:١٤٥) وقد تحرف فيه المتن قليلاً. والبيهقى في الشعب (٤١٧) عن وهب ابن مُنه.

<sup>(</sup>۲) البيهقى فى الشعب (٤١٦٦)، وعزاه السمهودى (ص:١٣٥٧) إلى ابن عاصم فى مناسكه.

<sup>(</sup>۳) أخــرجه أحمد (۱/ ٤٥٢، ٤٤١، ٣٧٨)، وابن حبان (٢٣٩٣)، والدارمى (٢/ ٥٨)، والنسائى (٣/ ٤٣)، والحاكم ( ٢/ ٤٢١) وصححه ووافـقه الذهبى، وأخبار أصبهان ( ٢/ ٥٠٠)، وسير أعلام النبلاء ( ١٧ / ١٠٦)، وابن النجار (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) مختـصر تاريخ دمشق (٢/٧/٤) ، وأحــمد فى مسنده ، وأبو داود ( ٢٠٣٩ ) وأخبار أصبــهان ( ٢ / ٣٥٣ )، وابن النــجار (ص: ١٤٥)، والبيــهقى فى الشــعب (٤١٦١). يراجع فى تلك المسألة : انتباه الأذكياء بحياة الأنبياء، للحافظ السيوطى .

# باب ذكر كلمات حفظت عن زوّار قبره وأحوال جرت لهم

أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا عبد القادر بن يوسف، أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوس قال (١): أنبأنا عمر بن شاهين، حدثنا محمد بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد الكاتب، حدثنى طاهر بن يحيى، حدثنى أبى، عن جدى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على كرم الله وجهه قال: لما رمس رسول الله على الله عنها فوقفت على قبره وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعته على عينيها وبكت، وأنشات تقول:

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشمَّ مَدَى الزمان غَواليا صببتَّ على مصائبٌ لو أنها صبَّت على الأيام عُدْنَ لَيَاليا(٢)

وبه أخبرنا أبو الحسن الصوفى، حدثنى محمد بن حبان قال: سمعت إبراهيم ابن شيبان (٣) يقول: حججت فى بعض السنين، فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر رسول الله عليه في فسلمت على رسول الله عليه فسمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام (٤).

<sup>(</sup>۱) هو الثقة ، أبو الحسين ، محمد بن أحمد بن محمد بن على ، ابن الأبنوسى البغدادى، مات سنة ٤٥٧ ، تاريخ بغداد (١/ ٣٥٦) المنتظم (٢١/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>۲) الخسير في «الرقة» لابن قدامة المقدسي (٦٢)، وابن النجار (ص: ١٢٥) وتحرف فيه رجال السند ، وعزاه السمهودي(ص: ١٠٤٥) لابن عساكر في التحن

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن شـيبـان القرميـسينى . ترجـمته فـى الحلبة ( ١٠ / ٣٦١ )، والمنتظم ( ١٠ / ٣٦١)، وأعلام النبلاء (١٥ / ٣٩٢). قال محقق التـرغيب والترهيب للأصبهانى : لم أعرفه ! . وتحرف فى وفاء الوفا (ص: ١٢٥١) إلى إبراهيم بن بسار .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٠٢)، وابن النجار (ص:١٤٦)، وفي سنده ابن جهضم.

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقى، أنبأنا أبو محمد بن الجوهرى إذناً، أنبأنا الوليد بن عطاف، أنبأنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبى حازم (١) قال: سمعت سعيد بن المسبب يقول: لقد رأيتنى ليالى الحرة ومافى المسجد أحد من خلق الله غيرى، وأهل الشام يدخلون زمراً، يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، وما يأتى وقت صلاة إلا سمعت أذناى الأذان من القبر، ثم تقدمت، فاقمت، فصليت، وما فى المسجد أحد غيرى (٢).

أخبرنا عبد الخالق بن يوسف، أنبأنا أحمد بن أبي نصر، أنبأنا محمد بن القاسم الفارسي قال: سمعت غالب بن على الصوفي يقول: سمعت إبراهيم المزكي<sup>(٣)</sup> يقول: سمعت أبا الحسن بن بقية يحكي عن الحسن بن محمد، عن ابن فضيل النحوى، عن محمد بن روح، عن محمد بن حرب الهلالي قال: دخلت المدينة، فأتيت قبر رسول الله ﷺ، فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسل، إن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً صادقاً وقال فيه: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ [النساء: ٦٤] وإني جئتك مستغفراً ربي من ذنوبي، مستشفعاً بك، وأنشأ يقول:

ياخير من دُفنَت بالقاع أعظُمُه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنْت ساكنُه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم استخفر الله وانصرف. فرأيت النبي ﷺ في نومي وهو يقول: الحق الرجل فبشِّره أن الله تعالى قد غفر له بشفاعتي (٤).

<sup>(</sup>١) هو سلمة بن دينار .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الخصائص إلى أبي نعيم ( ٢ / ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المحدث القـدوة الثقة الثبت، أبو إسـحاق ، إبراهيم بن محمـد بن يحيى بن سخـتـوية النيسـابورى ، المزكى، مـات سنة ٣٦٢ ؛ انظـر ترجمـتـه فى أعلام النبـلاء (١٦/١٦)، تاريخ بغداد (٦/ ١٦٨)، المنتظم (٢١/ ٢١٦) ، العبر (٢ / ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) مخـتصـر تاریخ دمشق ( ۲ / ٤٠٨ )، والبـیهقـی فی الشعب (۱۷۸ )، وابن النجار (ص:۱۷۸)، وهی حکایة مشـهورة عن العتبی فی کـتب المناسك ، ویرونها من أدب=

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا أحمد بن عل بن خلف ، أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال : سمعت منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول : سمعت أبا الخير الأقطع (۱) يقول : دخلت مدينة الرسول على وأنا بفاقة ، فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذَواقاً، فتقدمت إلى القبر، وسلمت على النبي وعلى أبي بكر وعمر، وقلت: أنا ضيفك السلية يارسول الله ، وتنحيّت وغت خلف المنبر، فرأيت النبي صلى الله على وسلم في المنام، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وعلى بن أبي طالب بين يديه، فحركني على وقال لى : قم، قد جاء رسول الله وانتبتهت فإذا في يدى نصف رغيف (۱). فدفع إلى رغيفاً فأكلت نصفه ، وانتبتهت فإذا في يدى نصف رغيف (۱).

أخبرنا المبارك بن على، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخيرية (٣)، أنبأنا على ابن الحسن، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن خالد، أنبأنا ابن المغيرة، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الزبير بن بكّار، أخبرنى السرى بن الحارث، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير -وكان مصعب يصلى فى اليوم والليل ألف ركعة ويصوم الدهر-(٤) قال: بت ليلة فى المسجد بعد ما خرج الناس

<sup>=</sup>الزيارة. ولفظ الاستشفاع بالنبي فيه تفصيل ليس هنا موضع سرده .

<sup>(</sup>۲) صفة الصفوة (۲۳۲/۶)، وأخرجه ابن النجار (ص:۱۶۸)، وتحرف فيه أبو الخير إلى : أبي الخبـرا. وذكر هذه الحكـاية القشـيرى بدون إسناد ونسـبهـا لابن الجلاء (۱۹۵). وتحـرف في وفـاء الوفـا (ص:۱۳۸۰) إلى : ابن الجـلادا . ومـنصـور بن عـبـد الله الأصبهاني لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هى فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عَقِيل ، أم إبراهيم ، وأم الغيث ، وأم الخير ، الجوردانية الأصبهانية ، تفردت فى وقتها برواية « المعجم الكبير والمعجم الصغير » للمطبرانى ، توفيت سنة ٥٢٤ ، انظر ترجمتها فى أعلام النبلاء (١٩ / ٤٠٥)، والعبر (٤ / ٥٦) ، والمنتظم (٧/١٨) .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٩) .

منه فإذا رجل قد جاء إلى قبر النبى ﷺ ثم أسند ظهره إلى الجدار، ثم قال: اللهم إنك تعلم أنى كنت أمسي صائماً، ثم أمسيت ولم أفطر على شئ، وإنى أمسيت اشتهى الثريد فأطعمنيه من عندك. قال: فنظرت إلى وصيف دخل من خوخة المنارة ، ليس فى خلق وصفاء الناس، معه قصعة، فأهوى بها إلى الرجل، فوضعها بين يديه ، وجلس الرجل يأكل وخصنى، فقال: هلم، فجئته، فظننت أنها من الجنة، فأحببت أن آكل منها، فأكلت منها لقمة، فأكلت طعاماً لا يشبه طعام أهل الدنيا، ثم احتشمت فقمت، فرجعت لمجلسى، فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعاً من حيث جاء، وقام الرجل منصرفاً، فاتبعته لأعرفه، فلا أدرى أين سلك فظننته الخضر عليه السلام (۱).

وروى عن امرأة من المتعبدات أنها قالت لعائشة رضى الله عنها: اكشفى لى عن قبر رسول الله ﷺ فكشفت لها، فبكت حتى ماتت (٢).

وأنشد بعض زوّار قبر رسول الله ﷺ (٣):

أتيتك زائــراً ووددت أنــى جعلت سواد عينى أمتطيه وما لى لا أسير على الأماقى إلى قبر رسول اللــه فيه

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن النجار (ص:۱٤۹)، وانظر ما كتبناه عن الخيضر . ومصعب بن الزبير ضعف أحمد والنسائى ، وقال عنه أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن حبان : منكر الحديث .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن النجار (ص: ١٤٩) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن النجار (ص:١٤٩) .

### باب ذكر البقيع وصلاة رسول الله ﷺ على أهله

روى مسلم فى أفراده من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْهِ كُلّما كانت ليلتي منه يخرجُ من آخر الليل إلي البقيع ، فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغَرْقَد »(١) .

وفى أفراده من حديثها قالت: «لما كانت ليلتى التى فيها رسول الله على عندى انقلب فوضع رداءه ، وخلع نعليه ، فوضعهما عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فاضطجع ، فلم يلبث إلا ريشما ظن أنى قد رَقَدْتُ ، فأخذ رداءه رويداً ، وانتقل رويداً ، وفتح الباب رويداً ، فخرج ، ثم أجافه رويداً ، فجعلت درعى فى رأسى ، واختمرت ، وتقنعت إزارى ، ثم انطلقت على إثره ، حتى جاء البقيع ، فقام ، فأطال القيام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات ، ثم انحرف ، فانحرفت ، فأسرع فأسرعت ، فهرول فهرولت ، فأحفر فأحفرت ، فأحضر فأحضرت (٢) ، فسبقته ، فدخلت ، فليس إلا أن أضطجعت ، فدخل فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية (٣)؟ قالت: قلت: لا شيء قال : للشيء قال الشواد الذى

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسلم (۲/ ۲۲۹)، والبـغوى (۱۵۰۰)، وابن حـبان (۳۱۷۲)، والبيـهقى (۱۵۰۰)، وابن حـبان (۳۱۷۲)، وابن (۲۷۲۶)، وابن مـاجة (۲۵۶۱)، وعـبد الرزاق (۲۷۲۲)، وابن شبة (۱/ ۹۰)، والنسائى (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>٢) الإحضار: العدو.

<sup>(</sup>٣) أى قد وقع عليك الحشـــا؛ وهو الربو والنهج الذى يعرض للمسرع فى مشيــته، والمحتد فى كلامه . وقوله رابية: أى مرتفعة البطن .

رأيت أمامى. قلت: نعم، فلهزنى (١) فى صدرى لهزة أوجعتنى، ثم قال: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت: مهما تكتمه الناس يعلمه الله عز وجل، قال: نعم، قال: فإن جبريل عليه السلام أتانى فنادانى فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فظننت أن قد رقدت، وكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشى، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع، فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (٢).

وروى أبو داود فى سننه من حديث أبو طلحة بن عبيد الله قال: « خرجنا مع رسول الله ﷺ نريد قبور الشهداء ،حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية، فقلت: يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا» (٣).

أخبرنا على بن عبيد الله، أنبأنا ابن البسرى، أنبأنا ابن بطة، حدثنى موسى ابن محمد، نبأنا يحيى بن محمد بن صاعد، نبأنا شريح، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: " أنا أول من تنشقُ عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يأتى أهل البقيع فيحشرون معي، ثم انتظر أهل مكة بين الحرمين» (٤).

<sup>(</sup>١) لهزه : ضربه بجمع كفه في صدره . وروى فلهدني بالدال المهملة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۳)، وعبد الرزاق (۲۷۱۲)، والنسائي (۲۰۳۱)، وابن شبة(۱/۸۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ( ٢٠٤١ ) .

حرة واقم: الحرة:الأرض ذات الحجارة. وواقم: أطم من آطام المدينة وإليه ينسب الحرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣٦٩٢) ، مختصر ابن عساكر ( ١٨ / ٣٠٥) ، والمستدرك ( ١٨ / ٣٠٥) ، والمستدرك ( ١٨ / ٣٠٥) ، والكامل لابن عدى ( ٣ / ٢٨ ، ٢ / ٢٥١) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ( ١ / ٧٤) ، والكامل لابن عدى ( ٥ / ١٨٧٠ ، ١٨٧٢) ، والشقات لابن شاهين (١٥١)، وابن النجار (ص:١٥١)، وابن= والمعجم الكبير ( ١٢ / ٣٠٥) ، وعزاه السمهودي إلى رزين (ص:٨٨٨) ، وابن=

أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، أنبأنا أبو إبراهيم النصر أبادى، أنبأنا المغيرة بن عمرو، حدثنا المفضل بن محمد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا يزيد بن أبى حكيم، حدثنا سفيان الثورى، عن عبد الله بن المؤمل، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن النبى علي قال : « من مات في إحدى الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة »(١).

米米 米米 米米

<sup>=</sup>الجوزى فى العلل (١٥٢٧) . وفيه عاصم بن عمر : قال عنه النجار ومسلم: منكر الحديث . وضعفه الدارقطنى وأبو حاتم . وقال النسائى : متروك . وعبد الله بن نافع قال عنه أبو زرعة الرازى والبخارى : منكر الحديث . وضعفه الترمذي والدارقطنى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى الشعب عن حاطب (١٥١) وعن رجل من آل الخطاب (١٥٢)، وعزاه إلى البخارى فى تاريخه ، وفيه عبد الله بن المؤمل حوله كلام لا يضر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى فى الشعب (١٥٨). وقيس بن الربيع ضعيف وقيل : متروك الحديث. وأبان بن أبى عياش مثله ، وقيل : فى أحاديثه مناكير . وسعيد بن سالم القداح سبق الكلام عليه .

#### باب

# ذكر بقاع في المدينة يستحب زيارتها(١)

من دخل المدينة فليحضر على قلبه أنها البلد التي أختـارها الله عز وجل لنبيه ﷺ، وليتخايل تردده ﷺ فيها، ومـشيه في بقاعها، فكلّهـا شريفة وإن خصت منها مواضع .

وقد ذكرنا مسجد رسول الله ﷺ فيستحب الإكثار [من الصلاة فيه] ، وخصوصاً في الروضة، وذكرنا مسجد قباء فيستحب الصلاة فيه.

وهناك مسجد يقال له: مسجد الفتح، (٢) وروى جابر بن عبد الله: « أن النبى ﷺ مرّ بمسجد الفتح الذي في الجبل وقد حضرت صلاة العصر، فرقى فصلى فيه»(٣).

وروى هارون بن كثير، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله عَلَيْهِ دعا يوم الخندق على الأحزاب ، في موضع الأسطوانه الوسطي من مسجد الفتح، الذي على الجبل»(٤).

أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحسن بن على، أنبأنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنى أبى، حدثنا أبو عامر، حدثنا كثير يعنى ابن زيد، حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، حدثنى جابر بن عبد الله: «أن النبى عليه في مسجد الفتح يوم الأثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء، بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع: وفــاء الوفا (۸۱۹–۹۲۶)، وتاريخ المدينة لابن شــبة (۱/٥٧) ، وأخبــار المدينة لابن النجار .

<sup>(</sup>٢) ويسمى أيضاً: «مسجد الأحزاب» ، و « المسجد الأعلى » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السمهودي (ص: ٨٣١) إلى ابن ربالة .

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفا (ص: ٨٣٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ، وابن شبة (١/ ٥٨)، ومجمع الزوائد (١٢/٤) .

ويستحب زيارة البقيع وقد ذكرناه، فمن دخله فليزر إبراهيم ولد النبى على ، ومن هنالك من النبى على ، ومن هنالك من الصحابة. وليزر جبل أحد ومن عنده من الشهداء ، وليبدأ بقبر السيد حمزة رضى الله عنه.

وقد روى أبو مصعب<sup>(۱)</sup>، عن العطّاف بن خالد<sup>(۲)</sup> قال: حدثتنى خالة لى، وكانت من العوابد، قالت: جئت قبر حمزة فصليت ماشاء الله ولا والله ما فى الوادي داع ولا محيب، وغلامى آخذ برأس دابتى، فلما فرغت من صلاتى قمت فقلت: السلام عليكم، وأشرت بيدى! فسمعت رد السلام على من تحت الأرض، أعرفه كما أعرف أن الله سبحانه خلقنى، فاقشعرت كل شعرة منى، فدعوت الغلام وركبت<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة القرشى الفقيه، قاضى المدينة ، احتج به أصحاب الصحاح . توفى سنة ۲٤۱ . أعلام النبلاء (۱۱/۲۳۲)، والعبر (۱/۲۳۲) .

<sup>(</sup>٢) العطاف بن خالد ، حوله كلام ، وخالته لم أعرف من هي .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على من أخرجه .

فصل : فإذا خرج متوجهاً إلى بلده فليقل: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون (١)، صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.

آخر المتعلق بالمدينة المنورة .

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) للحديث الذي رواه البراء بن عازب في مصنف ابن أبي شيبة ( ۱۰ / ٣٦١ ) ، ومسند أحمد ( ٤ / ٣٦١ ) ، والترمذي ( ٣٤٤٠ )، والطبراني في الدعاء ( ٢٩٨ – ٨٤٥ ) .

#### باب الاتعاظ بالقبور

لما ذكرنا زيارة قبر رسول الله ﷺ والبقيع ،آثرنا أن نذكر أشياء تتعلق بالقبور تجمع مواعظ .

أخبرنا الحسين، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله ابن أحمد بن يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنى عبد الله بن بجير ،عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله عليه قال: « ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»(١).

أخبرنا ابن الحصين، أنبأنا ابن عبد الرحمن المقرئ، حدثنا عبد الله بن واقد، حدثنا محمد بن مالك، عن البراء بن عازب قال: بينما نحن مع رسول الله على أذ بصر بجماعة فقال: «علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل على قبر يحفرونه، قال: ففزع رسول الله على أفبدر بين يدى أصحابه مسرعاً ،حتى انتهى إلى القبر، فجثي عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الشرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أى إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا» (٢).

روى بريدة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٤۱٠) ، وابن ماجة (۲۲۱۷) ، وأحمد (۱/ ۱۲) ، والدارمي في الفردوس (۲۲۳۳) ، والحاكم (۳۲۱/۳۳/۶) ، وصححه ، وتعقبه الذهبي بأن ابن بجيراً ليس بعمدة . قلت : لكن منهم من يقويه، بل وثقه الآجري .

<sup>(</sup>۲) أخرجـه أحمد (٤/ ٢٩٤)، وابن ماجة مخـتصراً (٤١٩٥)، وقال فى الزوائد : إسناده ضعـيف . فيه عبـد الله بن واقد أبو مُثادة الحـرانى ، قال البخـارى : منكر الحديث، وقال مسلم والنسائى : متروك الحديث . وضعفه غير واحد .

أراد زيارة القبور فليزر، فإنها تذكر الآخرة»(١).

وروى ابن عباس عن النبي ﷺ : « زوروا القبور فإن فيها عظة»(٢).

أخبرنا محمد بن أبى منصور، أنبأنا عبد القادر بن يوسف، أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسى، أنبأنا ابن شاهين إجازة، حدثنا إسماعيل بن على قال: حدثنى القاسم بن محمد الخطابى، حدثنا عبيد الله بن محمد العيسى،

حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى قال : سمعت مالك بن دينار يقول:

أين المعظم والمحتقــــر؟ وأين العزيز إذا ما قـــدر؟ وأين الغني إذا ما افتخر؟ أتيت القبور فناديتهـــا وأين المدل بسلطانـــه وأين الملبى إذا ما دعــى قال: فهتف بى هاتف :

. مهت بی معت . تفانــوا جمیعاً فما مـخبـــر

وبادوا جميعاً وباد الخبـــر فتبلى محاسن تلك الصــور أما لك فيمن مضى معتــبر ؟

تروح وتغدو بنات الثـــرى فيا سائلي عن أناس مضـوا

أنبأنا الحريرى، أنبأنا أبو بكر الخياط (٣)، أنبأنا ابن دوست، أنبأنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا(٤)، حدثنى أبو جعفر مولى بنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۲۷۲) ، والبغوى (۱۰٤۷)، وأحمد (٥/ ٣٦١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٦)، والبيهقي في الشعب (٩٢٨٧)

 <sup>(</sup>۲) يشهد له ما رواه الديلمي في الفردوس ( ۳۱۵۹ )، وأحمد (۲ / ٤٤١) عن أبي هريرة :
 « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر مـحمد بـن على بن محـمد بن موسـى بن جعفـر البغـدادى ، الحنبلى ، الحياط، ثقـة في الحديث ومن المقرئين العباد ، مات سنة ٤٦٧ ؛ انظر ترجمته في أعلام السنبلاء (١٨ / ٤٣٦ ) ، طبقـات الحنابلة ( ٢ / ٢٣٢ ) ، ومناقب الإمام أحـمد لابن الجوزى (٥٢١ )، والمنتظم (١٢ / ١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) هو عبـد الله بن محمـد بن عبيد بن سـفيان بن قـيس القرشي ، صاحب التـصانيف السائرة، انظر ترجمته في أعلام النبلاء ( ١٦٣ / ٣٩٧ ) ، والجرح والتعديل (١٦٣/٥)، والمنتظم ( ١٢ / ٢٤١ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١ / ١٩٢ ) .

هاشم، عن عمرو بن الحصين قال: حدثني العلاء، حدثنا زيد العمي قال: شهدت جنازة ابن عبد الملك، يعنى هشاماً فسمعت كاتبه يقول(١):

وما سالم عما قليل بسالــــم ولو كثرت حرّاسه وكتائبـــه ومن يك ذا باب سديد وحاجب فعما قليل يهجر الباب حاجبه ويصبح للناس بعد التحجب عبرة فما كان إلا الدفن حتى تحولت وأصبح مسروراً به كل كاشــح وأسلمه جيرانه وأقاربــــه

رهينة بيت لم تستر جوا نبــه إلى غيره أجناده ومواكبـــه

وقيل لبعض حكماء العرب: ما أبلغ العظات ؟ قال: النظر إلى محل الأموات.

وقال أبو محرز الطفاوى: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة.

وكان موسى بن أبي عائشة قد احتفر قبراً لنفسه، فكان يطلع فيه كل يوم اطلاعة.

وقال مالك بن دينار: نحن رهائن الأموات وهم علينا محتسبون حتى نرد إليهم الرهائن فيحشرون جميعا .

ونظر ابن السماك إلى المقبرة فقال: لا يغرنكم سكون أهل هذه القبور، فما أكثر المغمومين فيها، ولا يغرنكم استواؤها، فما أشد تفاوتهم فيها<sup>(٢)</sup>.

وقال أحمد بن حرب (٣): لو أن أهل القبور وصلوا إلى ما وصلنا لم يدخل النار منهم أحد، ولو قيل لهم: امحوا من ذنوبكم ماشئتم، وزيدوا في حسناتكم ماشئتم لمحوا ذنوبهم وزادوا في حسناتهم أضعافها، وقد أعطينا نحن ذلك فلا نغتنمه، يستطيع الرجل أن يهدم خطايا سبعين سنة في ساعة

<sup>(</sup>١) الخبر في إسناده زيد العمّى حوله كلام .

<sup>(</sup>٢) الحلية ( ٨ / ٢٠٣ ) ، وقد تحرف الخبر فيها فليراجع .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن حـرب بن عبد الله ، الزاهد النيسـابوري، من كبار العباد والفـقهاء، أبو عبد الله، صاحب مناكير . توفي سنة ٢٣٤. أعلام النبيلاء (٢١/٣٢)، والمنتظم (۲۱/ ۲۱۱) ، وتاريخ بغداد (۲۱۹ /۱۱۹).

واحدة.

ومر ابن عمر على مقبرة، فنزل فصلى ركعتين، وقال: ذكرت أهل القبور وكيف حيل بينهم وبين هذا ، فأحببت أن أتقرب إلى الله عز وجل بذلك (١). وقام الحسن على شفير قبر وقال: إن أمراً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. ووقف الفضيل الرقاشى على المقابر فقال: يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة التى نطق بالخراب فناؤها، وشيد بالتراب بناؤها، محلها مقترب، وساكنها مغترب ، لايتواصلون تواصل الإخوان ، ولا يتزاورون تزاور الجيران، قد طحنهم بكلكله البلى، وأكلهم الجندل والشرى، عليكم منا السلام ومن ربكم الإكرام.

وجاز رجل على مقبرة فأنشد يقول: سلام على أهل القبور الدوراس<sup>(٢)</sup> ولم تشربوا من بارد الماء شربة ألا خبرونى أين قبر ذليلكـــــم وأنشد آخر:

كأنى بأصحابى على حافتى قبرى ستنسون أيامى إذا ما رجعتمو ألا أيها المذرى على دموعمه عفى الله عنى يوم أصبح ثاوياً

كأنكم لم تجلسوا فى المجالــس ولم تأكلوا من بين رطب ويابس وقبر العزيز الباذل المتشــــاوس؟

وأجسامهم تحت التراب خفوتُ لمن تجمع الدنيا وأنت تمـــوتُ

یهیلون من فوقی وأعینهم تجری وغادرتمونی رهن زاویة قفروعت ذکری ستقصر فی یومین عنی وعن ذکری أزار فلا أدری، وأجفی فلا أدری!

<sup>(</sup>١) عزاه الزبيدى فى الإتحاف إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور (١٤/ ٢٥٠) عن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) الدوارس : جمع دراس أي : فانية .

<sup>(</sup>٣) لغير بلاغة . فوق ما يتبلغ به ، أى فوق كفافه .

خرج عطاء السُليمي (٣) إلى المقبرة ذات ليلة فلما توسطها نادى بأعلا

أهل المقابر قد تســاوی بینکـــم أين الملــوك بنو الملوك وأين مـن أين الحسان ذوو النضارة والبهما أين الذين تجبروا وتعظمـــوا فأجابه مجيب من قبر:

وبات بعض العباد في بعض المقابرليلة فهتف به هاتف في آخر اللي\_\_\_ل: وأنشد بعضهم (١) عند المقابر:

> ألا يا عسكر الأحياء أجابوا الدعوة الصغري يحثــون على الزاد يقــولون لكم جـــدّوا

أين الوضيع من الكريم السيد ؟ قد كان في الدينا قليل المحفد ؟ أين المليح من القبيح الأســود؟ وعتوا عتواً لم يكن بالمرشـــد ؟

إن المنية عاصفتهم بغتـــة فهم خمود جوف قبر ملحـــد قد دبّت الديدان في أجساده\_م وسعت هوام الأرض في الوجه الندى كم من وجوه قد تناثر لحمهـــا ومفاصل بانت وبان من اليــــد

وقف بالقصور على دجهلة حزينا ً وقهل: أين أربابها؟ وأين الملوك ولاة العهـــود رقاة المنابـر غلابهــــا؟ تجيبك آثارهم عنه عنه إليك فقد مات أصحابه إليك

هـــذا عســكر المـــوتي وهمم منتظرو الكسبرى ولازاد سـوى التقوى فهلا عمرتم الأخرى

<sup>(</sup>۱) هو عطاء السليمي ، البحسري الزاهد العابد ، توفي سنة ۱۲۱. الحليــة (٦/ ٢١٥)، والمنتظم (٧/ ٢١٩)، وأعلام النبلاء (٦/ ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير للبيهقي ( ٦٩٢ ) ، وتنسب الأبيت إلى أبي هفان الشاعر .

وأنشد آخر :

كم ببطــــن الأرض ثاو مـن وزيــر وأميــــر وصغير الشــــان عبد خــامل الـذكر حقـــير

لوتأملت قبور القيوم في يوم قصيور للم تعير ولم تعير ولم تعير في المناف المناف المنافق المنافق

\*\*\*\*\*\*

## باب فى ذكر كلام القبر

أخبرنا الكروخي، أخبرنا الغُورجي، أنبأنا الجراحي، أنبأنا المحبوبي، حدثنا الترمذي، حدثنا محمد بن أحمد (وهو ابن مندوية)، حدثنا القاسم ابن الحكم العرني، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عطية، عن أبي سعيد قال : «دخل رسول الله على مصلاه فرأى أناساً يكتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى، فإذ وليتك اليوم فصرت إلى فسترى صنيعي بك، فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً، أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى، فإذ وليتك اليوم، وصرت إلى، فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي وتختلف أضلاعه» قال: قال رسول الله على بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض « ويقيض له سبعون تنيناً ، لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب».

وقال رسول الله ﷺ: « إنما القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النبران» (١) .

وقال عُبيد بن عمير (٢) : ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥٧٨) . قال : حسن غريب .

 <sup>(</sup>۲) هو عبيد بن عـمير بن قتادة ، أبو عاصم الليـثى الواعظ ، قاص مكة، مات سنة ۷۷.
 المنتظم (٦/ ١٩٦/)، وطبقات ابن سعد (٥/ ١/١/١) ، وأعلام النبلاد (١٥٦/٤) .

فيها: أنا بيت الظلمة والوحدة [والإنفراد]، فإن كنت لله مطيعاً في حياتك كنت اليوم عليك رحمة، وإن كنت لربك في حياتك عاصياً فإنا اليوم عليك نقمة، أنا البيت الذي من دخلني مطيعاً خرج مني مسروراً ، ومن دخلني عاصياً خرج مني مشوراً ».

وقال محمد بن صبيح (٢): بلغنى أن الرجل إذا وضع فى قـبره فـعذب أو أصابه بعض ما يـكره ناداه جيـرانه من الموتى: أيهـا المخلف فى الدينا بعـد إخوانه وجيرانه أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك فى متقدمنا آثار فكرة ؟أما رأيت انقطاع أعـمالنا وأنت فى المهلة، فـهلا استـدركت، هلا اعتـبرت ممن غيب من أهلك فى بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك؟.

وفى الحديث: « ما من يوم إلا والأرض تنادى بخمس كلمات: يا ابن آدم تمشى على ظهرى ثم مصيرك إلى بطنى، يا ابن آدم تفرح على ظهرى وتحزن في بطنى، يا ابن آدم تدب على ظهرى وتخر في بطنى، يا ابن آدم تدب على ظهرى وتخر في بطنى، يا ابن آدم تذنب على ظهرى ثم تبكى على ظهرى ثم تبكى في بطنى، يا ابن آدم تضحك على ظهرى ثم تبكى في بطنى، يا ابن آدم تأكل الحرام على ظهرى ثم يأكلك الدود في بطنى » يا ابن آدم تأكل الحرام على ظهرى ثم يأكلك الدود في بطنى » .

茶茶 茶茶 茶茶

<sup>(</sup>١) عزاه الزبيدي في الإتحاف لابن أبي الدنيا في القبور (١٤/ ٣٣٠) .

#### باب

### منتخب من محاسن ما كتب على القبور

قرأت على محمد بن أبي منصور، عن أبي طاهر بن الصقر، أنبأنا هبة الله ابن إبراهيم الصواف، أنبأنا الحسن بن إسماعيل الضراب، حدثنا أحمد بن مروان، حدثنا أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا عبد المنعم، عن أبيه، عن وهب بن مُنبه قال: أصيب على قبر إبراهيم الخليل عليه السلام(١) مكتوب في حجر:

> يموت من جاء أجلــه ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيلــــه قد مات عنه أولــــه<sup>(٢)</sup>

إلهي جهولاً لا أملُّــه وكيف يبقى آخـــــر

أنبأنا أبى القاسم الحريرى، أنبأنا أبو بكر محمد بن على المقرئ، أنبأنا ابن دوست العلاف، حدثنا ابن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، حدثنى أبو الحسن الأزدى قال: قرأت على قبر بشاطئ الفرات مكتوب:

ابتلعت عاداً فأفنته ـــم وبعد عاد أهلكت تبــع فظهرها من جمعهم بلقع(٢)

يا عجباً للأرض ما تشبع وكل حي فوقها يضجيع وقومَ نوح أدخلت بطنهـــا يا أيها الراجى لما قد مضى هل لك فيما قد بقى مطمع!

(١) ليس ثم موضع قبر نبى مقطوع به بعد موضع نبينا ﷺ إلا موضع الخليل عليه الصلاة والسلام، وممن صرح بذلك ابن حجر الهيثمي في قـصيدته اللامية الوافرية في مدح خير البرية حيث قال:

> يقيناً غير ما سكن الرسول بـــه رســل كــرام والخليل

ولم تعــلم مقـــابرهم بأرض وفي حــبرون أيضـــأ ثم غارٌ وحبرون هي مدينة الخليل فك الله أسرها .

(٣) البلقع : الخراب .

(۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۳ / ۳۷٦ ) .

وبه حدثنا القرشي، أنبأنا محمد بن الحسين، أخبرنا أبو عمر العمرى قال: حدثني عبد الله بن صدقة بن مرادس البكرى، عن أبيه، قال: نظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض ، فإذا على أحدهما مكتوب:

فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله وعلى القبر الثاني مكتوب:

وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لابد ســائله؟

وكيف يلذ العيش من كان موقناً فتسلبه ملكأ عظيماً ونخـــوة وإذا على القبر الثالث مكتوب:

بأن المنايا بغتة ستعاجلـــه وتسكنه البيت الذي هو آهله

وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث يبلى الشباب مناهله ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه أصلحت من هذا البيت كلمة حتى استقام (١):

ويبلى سريعاً جسمه ومفاصله

أخبرنا عبد الله بن على المقرىء، أنبأنا الحسين بن أحمد الثعالبي، أنبأنا أبو الحسن بن الحجاج، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجيلي، حدثنا محمد بن أبي رجاء قال : حدثني أبو بكر الشاعر قال: قرئ على قبر:

> الموت أخرجني من دار مملكتـــي لله عبد رأى قبرى فأحــــزنه هذا مصير ذوى الدنيا وإن جمعـوا

فالترب مضطجعي من بعد تتريفي وخاف من دهره ريب التصاريف فيها وغرَّهم طول التســـاويف 

قال ابن أبي رجاء: وحدثني شيخ من الشعراء أنه قرأ على قبرر:

أيضمن لى فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخيلسلاص أطاع الله قومٌ فاستراحـــوا ولم يتجرعوا غصص المعـاصــي

(١) الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (٦ / ١٤) وأورد الخبر عن جد بن قيس . والكلمة التي أصلحها ابن الجوزى : فأين فيه جسمه ومفاصله ، ولا يستقيم معها الوزن .

وبالإسناد أنبأنا الجيلي، حدثنا على بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، قال: سمعت مالك بن دينار يقول: مررت بطريق الشام فإذا قبر عليه مكتوب:

يا أيها الركب سيروا إن قصــركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا حثوا المطايا وارخوا من أزمتهـــا للمات ونصوا ما ينصونا

قال: وحدثني محمد بن أبي رجاء، حدثني محمد بن أبي العتاهية، حدثنا هشام الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: أصبت جمجمة في الجاهلية عليها مكتوب:

فاحذری مثل مصرعی

أذن حيى تسيمعى ثيم عي وعيي أنا رهــن بمصــــر*عى* 

قال: فأتيت أبي، فأخبرته، فاستحسنه. وزاد فيه بعض أصحابنا:

ليس شي سوى النعى فخذى منه أو دعـــــى

قال إسحاق: وحدثني محمد بن أبي رجاء، قال: أخبرني صديق لي أنه قرأ على قبر:

> ـ مرت في القبر وحدى من أمــر ملكى بعـــدى خطئت فيها بجهدي فكم بلك عندى فأحسن اليوم رفدي

الحمــد لله ربــــى قــ فلست أعرف شيئاً مســـتوحش ذو ذنــوب فاغفر إلهي جرمي أنت الجواد بفضل

وقال إسحاق، حدثني محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا أسامة يقول: وجدت على قبر مكتوب<sup>(١)</sup>:

> لو أنه كان يفدى ومنية النـفس لحدا ولا القضاء تعدى ه الفتى يتردى

قبر عزيز علينـــا أسكنت قرة عينيي ما جار خلق علينا والصبر أحسن شئ

<sup>(</sup>١) شعب الإيان للبيهقي (١٠٢٠٢) .

وقال إسحاق، حدثنا محمد بن أبى رجاء ، أخبرنى الحسن بن محمد أنه قرأ على قبر:

وليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر نأى عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر

أخبرنا محمد بن أبى منصور والمبارك بن على قالا: أنبأنا الحسن العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامي، أنبأنا جعفر الخلدى، حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنى إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: مررت ببعض بلاد الشام فرأيت مقبرة، وإذا على قبر عال مشرف كتاب، فإذا فيه عبر وكلام حسن ، وكان يقوله كثيرا(١):

ما أحدٌ أكرم من مُفْـرد في قبره أعماله تُؤْنسه مُنعَّمٌ في القبر في روضة ويَنها الله فهي مَجْلسه

قال: وحدثنى إبراهيم بن أدهم قال: مررت في بعض جبال الشام وإذا حجر مكتوب عليه:

كلُّ حىَّ وإن بَقِــــى فمن العمر (٢) يستقـــى فاعمل اليوم واجتهـد واحذر الموت يا شَقـــى

فبينما أنا واقف أقرأ وأبكى، وإذا أنا برجل أشعث، أغبر، عليه مدرعة (٣) من شعر ، فسلم على، فرددت عليه ، فرأى بكائى فقال: مايبكيك ؟ فقلت: قرأت هذا النقش فأبكانى. فقال: وأنت لاتتعظ، وتبكى حتى توعظ. ثم قال: سر معى حتى أقرئك غيره، فمضيت غير بعيد، فإذا أنا بصخرة عظيمة، فقال: أقرأ وابك، ولا تقصر، ثم قام يصلى، فإذا في أعلاها:

لا تبتغي جاهاً وجاهُك ساقط عند المليك، وكن لجاهك مصلحا

<sup>(</sup>١) الزهد للبيهقي (٦٩٤) .

<sup>(</sup>٢) في الحلية ( ٨ / ١٢ ) « فمن العيش » بدل : « من العمر » .

<sup>(</sup>٣) المدرعة ، الدُّراعة : ثوب من صوف ( المعجم الوسيط ١ / ٢٨٠ ) .

وفي الجانب الأيمن:

من لم يثق بالقضاء والقدر لاقى هموماً كثيرة الضرر وفي الجانب الأيسر:

ما أرين التقي وما أقبح الخنا وكل ملتخوذ بما جنى وعلى الله الجلواء

وفي أسفل المحراب:

إنما الفور والغوسنى فى تقى الله والعمول فى الله والعمول فى الله والعمول فى الله والعمول أو فلم أدرى مضى أو فلم أدرى مضى أو حجب عنى (١).

أنبأنا الحريرى، أنبأنا أبو بكر الخياط، أنبأنا ابن صفوان، حدثنا أبو بكر القرشى، حدثنى محمد بن الحسين، حدثنى أبو عمر العمرى، حدثنى سيف ابن بشر الصنعانى قال: مررت على وادى حضرموت فإذا بقبر من قبور أولئك مكتوب عليه بالحميرية:

أنا ابن من عمر الدنيا ليسكنها فأخربت نفسه الأقدار والأجل

وبه حدثنا القرشى، حدثنى محمد بن الحسين، حدثنى حكيم بن جعفر، حدثنى عمر بن يوسف المكى قال: خرجت يوماً وأنا أريد الطائف، فحادت بى راحلتى عن الطريق فانتهيت إلى عين ماء، فإذا بقبر عند العين جديد، فى موضع منقطع من الناس لايكاد يمر عليه إلا راع أوضال، فإذا على القبر مكتوب:

رحم الله من بكــــى لغريب قــد عفــــى غير القبر وجهــــه محى الحسن والصفا قال: فكت والله يومئذ حتى اشتفيت .

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ( ۸ / ۱۱ )، والزهد الكبير للبيهقى ( ٦١٠ )، وطبقات الصوفية (ص: ١٢ ) ، والأمير الزاهد للمقريزى (١٤٤) .

وبه حدثنا القرشى، حدثنى إبراهيم بن يعقوب، حدثنى يحيى بن يونس قال: قرأت على قبر بشيراز (١).

ذهب الأحبة بعد طول تودد ونأى المزار، فأسلموك وأقشعوا خذلوك أفقر ما تكون لغربة لم يؤنسوك، وكربة لم يدفعوا قضى القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا

وبه حدثنى القرشى قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قرأ على قبر بالبصرة:

لئن كنت لهواً للعيون وقررة لقد صرت سقماً للقلوب الصحائح وهوّن وجدى أن يومك مدركى وأنى غداً من أهل تلك الضرائح وبه حدثنى القرشى، حدثنى أبو الحسن مولى بنى هاشم أنه قرأ على حائط مقبرة مكتوب:

يا أيها الواقف بالقبـــور بين أناس غيب حضــور قد سكنوا في خرب مهجور بين الثـرى وجندل الصخور لا تك عن حظك في غرور

قال القرشى : وكان على قبر مكتوب:

سلب الموت مهجتى وشبابى وجفانى فى غربتى أحبابى ملب الموت مهجتى وشبابى صرت رهناً لجندل وتلاب وقرئ على قبر مكتوب :

عشت دهراً في نعيم وســـرور واغتباط ثم صــار القبر بيتى وثرى الأرض بساطى

وبه حدثنا القرشى قال : حدثنى أبو جعفر القرشى قال : خرج رجل إلى مقابر البصرة فبينما هو يتخطّاها إذ بصر بقبر عليه مكتوب :

(١) شيراز : بلد عظيم مشهور ، وهو قصبة بلاد فارس ( المراصد : ٨٢٤ ) .

يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستثوى بين أمروات

فاذكر محلك من قبل الحلول به وتبب إلى الله من لهو ولذات إن الحمام له وقت إلى أجلل فاذكر مصائب أيام وساعات لاتطمـــئن إلى الدنيــا وزينتها قد حان للموت -ياذا اللب- أن يأتي

وبه حدثنا القرشي، حدثني عمر بن عبد الله، عن رجل قال: قرأت على قبر مكتوب:

إن في القبر عظاماً باليات وعبر يا أيها الواقف بالقبر عشاء وسحر قال القرشي وقرأت أنا على قبر بالأيلة (١):

تضل فيه حيلة السابـــــح مقالة من مشفق ناصــــح ما استصحب الإنسان في قبره مثل التقي والعمل الصالح

الموت بحرٌ غالبٌ موجـــــه يا نفس إنى قائل فاسمــــعى

وقال: رأيت على قبر مكتوب:

يا من أبطره الغني، واسكرته شهوة الدنيا، استعدوا للسفرة العظمي. فقد دنا موردكم على أهل البلاء.

قال: وحدثني أبي عن نقيف قال: وجدت في مقبرة بالحيرة (٢)حجراً منقور فيه مكتوب: أنا عبد المسيح<sup>(٣)</sup> بن حنان

حلبت الدهره أشطره سعيدا ونلت من المني فوق المزيد ولم أخضع لمعضلة كؤود وكافحت الأمور وكافحتمني ولكن لا سبيل إلى الخلود ولدت أنال في الشرف الثريا

<sup>(</sup>١) أيلة : مدينة عل ساحل بحر القلزم مما يلي الشام . وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام. وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت (المراصد:١٣٨).

<sup>(</sup>٢) الجيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية (المراصد: ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) هذه التسمية لا تجوز.

قال: وحدثنا أبو بكر، حدثنا الخشعمى (١) قال: أوصى رجل من أهل أنطاكية أن يكتب على قبره:

أعد لله يرم يلقاه إسحاق: أن لا إله إلا هو يقولها مخلصاً عساه يرحمه في القيامة الله

قال وحدثنى الفضيل بن جعفر، قال: حدثنى محمد بن أحمد البجلى، قال: وجد على قبر عاد (٢) مكتوب هذه الأبيات:

اصبر لدهر نال منك فهكذا مضت الدهيور فيرح وحيزن ميرة لا الحزن دام ولا السرور

قال وحدثنى عمر بن عبد الرحمن، عن أحمد بن محمد السكرى قال: بلغنى أنه وجد على قبر مكتوب:

وغافـــل أوذن بالصــــوت لم يأخذ العدة للفـــوت إن لــم تزل نعمته قبلــــه زال عن النعمة بالمـــوت قال: وحدثنى أبو على النجار أنه نقش عــلى لــوح لقبــــر:

يا أيها الميت المغيب في الثــرى زرت القبور فما تحس ولا تـرى لما نقلت إلى المقـابر ميتــا لم يبق دمع جامد إلا جــرى جاورت قوماً لا تـواصل بينهـم ويفوت ضيفهم الكرامة والقـرى

قال: وأخرج إلى أبو على لوحاً وقد نقشة لرجل، فجعله على قبر لبعض أهله:

وكيف بقائى بعد إلفى وصاحبي ونفسى قد ذابت ومات سرورها وإنى لآتٍ قبره فمسلـــــم وإن لم تعلم حفرة من يزورهـــا

(۱) هو الإمام الحجة الثقة المحدث ، أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الحَثْعَميُّ الكوفى الأشْنَانى ، مات سنة ٣١٥ ؛ انظر تـرجمته فى أعـلام النبلاء (١٤ / ٣٢٥ ) ، تاريخ بغداد (٢ / ٣٣٤ ) ، العبر (٢ : ١٦٢ ) ، والمنتظم (٢٧١/١٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر هامش (۱) صـ۷۰۰.

قال أبو بكر: ورأيت على قبر مكتوب:

القسبر بيست سسوف تسسكنه

قال: ورأيت على قبر:

قد فسر الأهل منسي خبت أن لم يعف عني

ماذا عملت ليوم القبر يا ساهي

وبالإسناد قال القرشي: حدثني بعض أهل العلم، قال: حدثني بعض البصريين، قال : مرّ صالح المريّ(١) بقصر قد خرب ، وبفنائه قبران، وأسودٌ جالس عندها، فقال: يا صالح! ادن ترى عبراً، فإن ربّا هذا القصر صارا إلى ما ترى. قال : وعلى القبر مكتوب:

يا أيها الركب سيروا اليوم واعتبروا فعن قليل تكونوا مثلنا عبـــــرا كنا وكانت لنا الدنيا بلذتهــــا فما اعتبرنا وما كنا لنزدجــرا حتى رمانا الردى منه بأسهمـــــه وقرئ على قبر:

> هــذى منــازل أقــوام عهدتهــــم صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا وقرئ على قبر<sup>(۲)</sup>:

یمر أقارب*ی* جنبات قبــــــری وقد أخذوا سهامهمُ وعاشوا وقرئ على قبر:

وقرئ على قبر:

تزود قريناً من فعـــالك إنمــــــا

فلم يبق لنا عيناً ولا أثـــــرا

في ظل عيش عجيب ما له خطر إلى القبور فسلا عين ولا أثسر

> كأن أقاربي لم يعرفـــوني فيا لله أسرع ما نســوني!

أقول وقد فاضت دموعى جمّة أرى الأرض تبقى والأخلة تذهب أخلاى لو غير الممات أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب

قرين الفتي في القبر ما كان يعملُ

<sup>(</sup>١) سبق في ترجمته أنه ضعيف .

<sup>(</sup>٢) عزاه الزبيدي في الإتحاف إلى ابن أبي الدنيا في القبور (١٤/ ٢٥٨) .

كنا على ظهرها والدهر فى مهل ففرق الدهر بالتصريف ألفتنــــا وقرئ على باب قصر :

أصبحوا بعد اجتماع فُرَقَــا ضحكوا والدهر عنهم ساكت وقرئ على قبر:

مقيمٌ إلى أن يبعث الله خلقه يزيد بلي في كل يوم وليلـــة

وقرئ على قبر :

ولقد وقفت كما وقفــــت حصّل لنفسك منـــــزلاً

حصل لنفسك منـــــزلا قبل وأمر الصاحب بن عباد<sup>(١)</sup> أن يكتب على قبره :

أيها المغرور في الـــد وبأهل وبمـــال كم عليها قد سحبنـا نحسب الأفلاك تجـرى إذ طوانا الـدهر طيــًا

بغیر الذی یرضی به الله تشخلُ الله تشخلُ الله قبره إلا الذی كان يفعلُ يقيم قليلاً عندهم ثمم يرحلُ

والعيش والدار والــــوطن فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن

وكـــذا كل جميــع مفتـــرق ثم أبكاهم دمـــاً حــين نطق

لقاؤك لا يُرجى وأنت قــريب وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

ولقد نظرت فما اعتبـــرت قبل الحصول كما حـصـلت

نیا بعر یقتنیه و بقصر تبتنیه دیل سلطان و تیه دیل سلطان و تیه بخلود نرتجیه فیا عتبر ما نحن فیه

<sup>(</sup>۱) هو الوزير العلامة ، الصاحب ، أبو القاسم ، إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني ، الأديب الكاتب ، له كتاب « الوزارء » ، و « الأسماء الحسني » . مات سنة ٣٨٥ . سير أعلام النبلاء ( ١٦ / ١١٥ ) ، والعبر ( ٣ / ٢٨ ) ، وابن الوردي ( ١ / ٣١٢)، والمنتظم ( ١٤ / ٣٧٥ ) .

### باب من فنون الحكم والمواعظ

بعدما انتهـينا مما قصدنا له، أحببت أن نختم الكتــاب بكلمات تحتوى على حكم ومواعظ، وإلى الله الرغبة في النفع بسائر العلوم.

أخبرنا الكروخى، أنبأنا الجراحى، أنبأنا المحبوبى، حدثنا الترمذى، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا الوليد، أخبرنا الليث بن سعد (١) قال : حدثني قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعانى، عن ابن عباس قال : كنت خلف رسول الله عليه وما فقال : « يا غلام إنى أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشئ قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف »: قال الترمذى هذا حديث حسن (٢).

وعن أبي أيوب الأنصارى قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْهُ فقال: عظنى وأوجز. قال: « إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام يعتذر منه غداً، واجمع الإياس مما في أيدى الناس »(٣).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحارث الفهـمى بن عبد الرحمن ، الإمام الحافظ شـيخ الإسلام ، وعالم الديار المصرية ، الأصبهانى الأصل . مات سنة ١٧٥ هـ؛ انظر ترجـمته فى سير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦ ) ، وطبقات ابن سـعد (٧/ ٧١٥ ) ، والجرح والتـعديل (٧/ ١٧٩ ) ، والحلية (٧/ ٣١٨ ) ، وتاريخ بغداد (١٣ / ٣) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱٦) ، والحاكم في المستدرك (۱/۵۶،۰۶۱) ، ومسند أحـمد (۲/۳۰) ، والطبراني في الكبير ( ۱۱۲۶۳ ، ۱۱۵۲۰ ) ، وأبو يعلى (۲۰۵۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة ( ١٧١١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٥ / ٤١٢ ) ، والحلية ( ١ / ٣٦٢)،
 وأبو الشيخ في الأمثال ( ٢٢٦ ) .

وروى ابن عـمر أن النبى ﷺ قـال له : « كن في الدنيـا كأنك غـريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور » (١).

أنبأنا المبارك ابن عبد الجبار، أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، أنبأنا أبو الحسن بن التوني، أنبأنا عمر بن ثابت، أنبأنا على بن أحمد بن أبي قيس، أنبأنا أبو بكر القرشي، حدثني الحسن بن الصباح، حدثني أبو عبد الرحمن القرشي، عن عباية بن كليب قال: حدثني عمرو بن سعيد بن أبي الحصيب قال: حدثني سالم الأفطس قال: قدمت رسل الروم على عمر بن عبد العزيز فقال : أخبروني عنكم إذا ملَّكتم ملوككم ؟ قالوا : إذا ملَّكنا الرجل، فقعد، غدا عليه الحافر صلاة الغداة، فيقول: أصلحك الله إنّ من كان قبلك كان إذا جلس مجلسه، غدوت عليه، فيأمرني كيف اتخذ قبره، فيكبوا لها ملياً ثم يقول: انطلق فاجعله كذا وكذا، فإذا جاء من الغد، غدا صاحب الأكفان فيقول: أصلحك الله، إنه من كان من قبلك إذا جلس معالسه، غدوت عليه ، فيأخذ أكفانه، فيكبوا لها ساعة، ثم يأخذها فيجعلها في سفط، فإذا كان الغد، غدا عليه صاحب الحنوط فيقول: أصلحك الله، إنه من كان من قبلك إذا جلس مجلسه، غدوت عليه، فيأخذ حنوطه، فيكبوا لها ساعة، ثم يقول : هاته، فيجعله في سفط بين عينيه هو والأكفان وقد فرغ من قبره. قال عمر: هذا لمن لايرجوا الله! ثم سقط عن فراشة، فما رؤى على فراش حتى مات.

قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل ، ويقول في الدنيا قول الزاهدين ، ويعمل فيها عمل الراغبين، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صح قام لاهيا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( ۱۰۰۵۳ ) ، والترمذى ( ۳۳۳۳ ) ، ومسند الشهاب ( ۱۶۲ ) ، والبخارى ( ۱۲۱ ۲۶۳ ) ، والطبرانى فى الكبير (۲۱/ ۳۹۸)، والبيهقى فى الزهد (۲۵)، وأحمد فى الزهد (ص/ ۹)، ومسنده (۲۲ ۲۲) .

على ما يستيقن .

وقال فى ذم الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء، من صح فيها أمن، ومن استغنى فيها فتن، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته، ومن بطر بها بصرته.

وقال: إنى لاستحى من الله عز وجل أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوى، أو جهلٌ أعظم من حلمى، أو عورةٌ لايواريها سترى، أو خلةٌ لا يسدها جودى. وقال: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفوعنه شكر القدرة عليه.

وقال: إنكم مخلوقون اقتدارا، ومربون اقتسارا، ومضمنون أجداثا، وكامنون رفاتا، ومبعوثون أفرادا، فرحم الله عبداً اقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وعمر فاعتبر، وتأهب للمعاد ، واستظهر بالزاد ليوم رحيله ووجه سبيله وحال حاجته وموطن فاقته، فهل ينتظر أهل عضارة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل نضاضة الصحة إلا نوازل السقم!

وكان ابن مسعود يقول: إنكم في ممر من اليل والنهار، في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد ربحه، ومن ذرع شراً فيوشك أن يحصد مدامة.

وكان أبو الدرداء يقول: ما لى أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، فإن من كان قبلكم بنوا شديداً، وجمعوا كثيراً، وأملوا بعيداً، فأصبح أملهم غروراً، وجمعهم بوراً، ومساكنهم قبوراً، كفى بالموت واعظاً، وبالدهر مفرقاً، اليوم فى الدور، وغداً في القبور.

أخبرنا المبارك بن على ، أنبأنا أبو الحسن بن العلاف، أنبأنا أبو الحسن الحمامى، أنبأنا محمد بن أحمد بن الصواف، أنبأنا بشير بن موسى، حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن عنبة قال : كتب الأوزاعى إلى أخ له :

أما بعد فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يُسار بك في كل يوم

وليلة، فاحذر الله والقيام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به، والسلام.

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد فإن الدنيا حلم ، والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث، والسلام.

وأنشد بعضهم (١) :

أَعَيْنَيُّ هلا تبكيان على عمـــرى إذا كنت قد جاوزت خمسين حجة

وأنشد آخر:

تزود من الدنيا فإنك راحـــل وإن امرءاً قد عاش خمسين حـجة

وأنشد غيره:

أحد وستون لو مرت على حجر تؤمل النفس آمالاً لتبلغهـــــا

وأنشدوا:

تناثر عمري من يَدَيُّ ولا أدري ولم أتأهب للمعاد فما عُـذرى

وبادر فإن الموت لاشك نازل ولم يتزود للمعاد لجماهـــل

لكان من حكمها أن يخلق الحجر كأنها لا ترى ما يصنع القــــدر

رويدك يا ذا القصر في شرفاته فإنك عنه تستحث وتزعـــــج ولابد من بيت انقطاع ووحشة وإن غرَّك البيت الأنيق المدبــــج

وقيل لعمر بن عبد العزيز عند موته: أعهد يا أمير المؤمنين. فقسال: أحذركم مصرعي هذا فإنه لابد لكم منه، وإذا وضعتموني في قبرى فانزعوا عنى لينه، وانظروا ما لحقنى من دنياكم هذه.

ووعظ رجل بعض الملوك فـقال : والله مـا بينك وبين أن لو لم تخلق إلا أن يدخل ملك الموت من باب بيتك .

<sup>(</sup>١) الزهد للبيهقي (٦٣٧) ونسبه لأبي بكر بن أبي درام.

#### ومن كلام الحكماء المنثور :

\* الظلم أدعى شئ إلى تغير النعمة \* من انتجعك مؤملاً لك فقد أسلفك حسن الظن بك\* الجود حارس الأعراض\* الحلم فدام السفية\* العفو ركاة العقل\* الوفاء أنسك ممن نكث\* الصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان \* من لم يعص على القدا لم يرض أبداً \* أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع \* بالسيرة العادلة تقهر المناوى \* المطاوع في وثاق الذل \* أبدان الملوك تعبة في طلب الدنيا، وكلما حمصلوا على حلة راموا التي تليها ، فلا استراحوا ،ولا بقوا عل ماهم عليه من الشغل ،حتى أتى الموت فاستلبهم على وزر المظالم ، وطول الوقوف للقصاص\* من ظلم يتيماً ظلم أولاده\* من أحب نفسه اجتنب الآثام \* من سل سيف البغى أغمد في رأسه، والسعيد من اعتبر بامسه واستظهر لنفسه، والشقى من جمع لغيره وبخل على نفسه الله أيدى العقول تمسك أعنة النفوس\* أنفاس الحي خطاه إلى أجله، والأماني تعمى البصائر، ومن شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة \* الدهر سريعة الوثبة، شفيع العثرة \* أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام، والمرء نهب الحوادث وأسير الإغتراب\* الفرص سريعة الفوت بعيدة العودة\* الأيام صحائف الأعمار فقلدوها أحسن الأعمال \* دوام الذكر لحسن السير \* لاتقل في السر ما تستحى أن تذكره في العلانية \* الحدّة والندامة فرسا رهان \* من لم يكس وكس " السفه نتاج الإنسان " معاشرة ذوى الألباب عمارة القلوب " ومن عرف تصرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد\* المنية تضحك من الأمنية\* بكثرة الصمت تكون الهيبة \* تاج الملك عفافه، وحصنه إنصافه، وصلاحه كفافه \* إذا عدم الإخلاص في الأعمال فهي تعب ضائع \* ومن لم يتفكر في نفسه ، وما يراد به ، وإلى أين يذهب به ، فقد حرم سنى الإنسانية ، ومن لم يعمل بمقتضى ذلك فقد حرم التوفيق، ومن لم ينهب زمانه بكف الاستلاب، فما عرف الدهر \* إذا كان المقصود الهدى فيسير المواعظ يقنع، وإن كان المراد النزهة فالكثير لايكفي ولاينجع. آخر الكتاب، والحمد لله العزيز الوهاب، وصلى الله على المصطفى عدد المدر والتراب.

ألف هذا الكتاب في العشر الأوسط من رمضان، من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، ثم قدر لمؤلفه الحج في تلك السنة، فلما عاد كتب نسخة الأصل.

وكتبه في خامس شهر جمادى الثانى من سنة خمسة عشر ومئة وألف بالمدينة المنورة إبراهيم الفروجى ،غفر الله لكاتبها، ومالكها، وقارئها، والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (١).

\*\* \*\* \*\*

米米

<sup>(</sup>۱) وكان الفراغ من كتابة حواشى هذا السفر النفيس يوم الأربعاء السابع من شهر جمادى الأولى عام ١٤١٥، من هجرة سيد البرية المصطفى و ألله به المسلمين ، وأجزل لمن عمل به ثوابه ، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



\*فهرس الآيات القرآنية

\*فهرس الأحاديث النبوية

\* فهرس الأخبار وآثار الصحابة

\*فهرس الأشعار

\*فهرس الأماكن والبلدان المترجم لها

\*فهرس الأعلام المترجم لهم

\*مصادر التحقيق

\* الفهرس الموضوعي

# فهارس الأوياكن القروانية

| رقم الصفحة      | رقم الآيـة | السمورة    | الآيـــة                                                         |
|-----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 789             | 77         | البــقــرة | ﴿ وأذن في الناس بالحج ﴾                                          |
| <b>437, PYY</b> | ٣.         | البسقسرة   | ﴿ إِنِّي جَاعَلُ فِي الأَرْضُ خَلَيْفَةً ﴾                       |
| ۳۷۸             | 170        | البــقــرة | ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ مُقَامُ إِبْرَاهِيمُ مُصَّلِّي ﴾             |
| <b>**</b> •     | 101        | البقرة     | ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِنْ شَعَاثُرُ اللَّهِ ﴾           |
| <b>۳</b> ۲አ     | 197        | البــقــرة | ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾                                      |
| ۲ ۰ ٥           | ۱۹۸        | البــقــرة | ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرَفَاتَ ﴾                              |
| 450             | 97         | آل عمران   | ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ ﴾                            |
| ٥٧              | 97         | آل عمران   | ﴿ وَلَلَّهُ عَلَيَ النَّاسُ حَجَّ الْبَيْتُ ﴾                    |
| 180             | 97         | آل عمران   | ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانُ آمَنًا ۚ . ﴾                             |
| 409             | ٥٨         | النس_اء    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَؤْدُوا الأَمَانَاتُ ﴾        |
| ٤٩٠             | 38         | النســاء   | ﴿ وَلُو أَنْهُمُ إِذْ ظُلُّمُوا أَنْفُسُهُمْ ﴾                   |
| ۲۷              | 77         | النســاء   | ﴿ وَلُو أَنَا كُتَبِّنَا عَلَيْهِمَ أَنَ اقْتُلُوا أَنْفُسُكُم ﴾ |
| ۱۷۸             | ٣          | المسائسدة  | ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾                                        |
| ٥٨              | 1.1        | المسائسدة  | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنَ أَشْيَاءً ﴾  |
| 4 . 8           | ٥٤         | المسائسدة  | ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾                                                |
| 75              | ٦٧         | المسائسدة  | ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾                                         |
| 7 5 7           | 90         | المسائسدة  | ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾                                            |
| 757             | 9V         | المائدة    | ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام ﴾                                 |
| 777             | 44         | الأنعـــام | ﴿ لتنذر أم القرى ﴾                                               |
| 71              | 14         | الأعسراف   | ﴿ مَا مَنْعُكُ أَلَا تُسْجِدُ ﴾                                  |
| 77              | ١٦         | الأعسراف   | ﴿ لاَقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾                                   |
| ٨٠              | 171        | الأعسراف   | ﴿ أَلَسَتَ بِرِبُكُمْ ﴾                                          |
| 17              | 3.7        | الأنفسال   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجْبِيُوا لَلَّهُ ﴾          |
| <b>የ</b> ሞለ     | ٣٦         | التـــوبة  | ﴿ إِنْ عَدَةَ السُّهُورِ عَنْدُ اللَّهِ ﴾                        |

| ۲۳۸ | **             | التــــوبة                             | ﴿ إنما النسئ زيادة في الكفر ﴾                                      |
|-----|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 719 | ٣٧             | إبراهيم                                | ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي ﴾                                        |
| ٧٤  | ٣٧             | إبراهيم                                | ﴿ فَاجِعَلُ أَفَئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى ﴾                      |
| ۲۳۱ | 117            | النحل                                  | ﴿ ضَرِبُ اللَّهُ مِثْلًا قَرِيةً ﴾                                 |
| 173 | 1              | الإســراء                              | ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ﴾                                    |
| ٤٢٠ | ٣٦             | الإســراء                              | ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسُ لَكَ بِهُ عَلَمَ ﴾                       |
| 739 | ۸١             | الإسسراء                               | ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ﴾                                           |
| 173 | 19             | الكهف                                  | ﴿ فَابِعِثُوا أَحِدُكُم بُورِقَكُم هَذْه ﴾                         |
| 173 | ٧              | مـــريم                                | ﴿ يَا زَكْرِيا إِنَا نَبْشُرُكُ بِغَلَامٍ ﴾                        |
| 173 | ١٢             | مـــريم                                | ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾                                         |
| 77  | <b>YA , YV</b> | الحــــج                               | ﴿ وإذن في الناس بالحج ﴾                                            |
| 777 | 44             | الحسج                                  | ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾                                         |
| ٧٥  | ٨٥             | القيصص                                 | ﴿ إِنْ الذِّي فَرْضَ عَلَيْكَ القَرآنَ ﴾                           |
| 137 | ٣٧             | ٠                                      | ﴿ وهم في الغرفات آمنون ﴾                                           |
| ٧٤. | ٤٩             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ﴿ جاءُ الحق وما يبدئ الباطل ﴾                                      |
| ۸۸  | ٣٦             | ص                                      | ﴿ يَا دَاوِدِ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلَيْفَةً ﴾                       |
| 173 | 18             | الزخرف                                 | ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾                                         |
| ۲۳۰ | 71             | الفـــــتح                             | ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم ﴾                                        |
| 440 | ١٣             | الحجرات                                | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْثَي ﴾ |
| ۱۳۸ | **             | الذاريات                               | ﴿ وَفِي السَّمَاءُ رَزَّقَكُمْ وَمَا تُوعِدُونَ ۚ ﴾                |
| 144 | <b>۲۳</b>      | الذاريات                               | ﴿ فَوَرَبِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحْقَ ﴾                 |
| ١٦٨ | ٧              | المجـــادلة                            | ﴿ إِلَّا هُو رَابِعَهُمْ ﴾                                         |
| ۱٦٧ | ۲،۱            | الفسجر                                 | ﴿ والفجر وليال عشر ﴾                                               |
| ١٦٧ | ٣              | الفسجر                                 | ﴿ والشفع والوتّر ﴾                                                 |
| 179 | 4.5            | الفحر                                  | ﴿ واللَّيْلِ إِذَا يُسْرِ ﴾                                        |
| ۲۳۱ | ١              | البسلد                                 | ﴿ لَا أَقْسُمُ بِهِذَا البِّلَدُ ﴾                                 |
| 140 | 17,17,11       | البلد                                  | ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾                                               |

## فهرس اللأحاريس

| الصفحة      | الراوى                       | طرف الحديث                          |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 879         | أنس                          | * ابنوا لي منبرا                    |
| 180         | زيد بن خالد                  | * أتانى جبريل عليه السلام فقال لى   |
| 45.         | أبو أمامة                    | # اتقوا الله وصلوا خمسكم            |
| ۸۳          | أبو قتادة                    | * احتسب على الله أن يكفر            |
| ٧٤          | ابن عباس                     | * أخذ الله عز وجل الميثاق           |
| 111         | ائس ، ابو عنبة               | # إذا أراد الله بعد خيراً           |
| YAE         | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  | * إذا أقبل الرجل يريد الطواف        |
| ۸۱          | عمر                          | * إذا حج الرجل بمال من غير حله      |
| 317         | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  | * إذا خرج المريد للطواف             |
| Y 1 Y       | أم سلمة                      | # إذا دخل العشر فأراد أحدكم         |
| ٥١٧         | أبو أيوب الأنصارى            | * إذا قمت في صلاتك                  |
| ۱۸۰         | جابر                         | * إذا كان يوم عرفة                  |
| ۸۲          | جابر بن سمرة<br>جابر بن سمرة | * إذا هم أحدكم بالأمر               |
| ١٨٢         | ابن عباس                     | # إذا وقفت بعرفات                   |
| ٧٠          | أو أمامة ، واثلة             | # أربعة حق على الله عونهم           |
| <b>£7</b> V | أئس                          | * ارسل رسول الله ﷺ إلى امرأة        |
| 404         | ابن عباس                     | * أرنى المفتاح                      |
| <b>የ</b> ተ  | أبو هريرة                    | * استاذنت ربى عز وجل ان ازور قبرها  |
| FAY         | -                            | # استكثروا من الطواف بالبيت         |
| 100         | عمر                          | * اصبروا يا أهل المدينة             |
| 7.7         | جابر                         | # إطعام الطعام                      |
| 3 · Y       | جدًّ عباس بن مرداس           | # أضحك مما رأيت من جزعه             |
| 744         | معقل بن ابی معقل             | # اعتمری فی رمضان                   |
| Y • £       | -                            | * أفضل الأيام عند الله              |
| 401         | عائشة                        | <ul><li>‡ ألا ترى أن قومك</li></ul> |
| 878         | ائس                          | * اللهم إن الخير خير الآخرة         |

| 779         | -                  | * اللهم إنى أسألك الراحة عند الموت                         |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 103         | أبو هريرة          | * اللهم بارك لنا في مدينتنا                                |
| ٧٥          | عائشة              | <ul> <li>اللهم حبب إلينا المدينة</li> </ul>                |
| 11          | أبو سعيد بن المعلى | * ألم يقل الله تعالى                                       |
| ٥٠٥         | أبو سعيد           | <ul> <li>أما إنكم لو أكثرتم</li> </ul>                     |
| 220         | -                  | <ul> <li>أما بعد فإن أهل الشرك</li> </ul>                  |
| 4 . 4       | -                  | * أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يرملوا                         |
| 137         | -                  | <ul> <li>أمر رسول الله بطائي بلال أن يؤذن</li> </ul>       |
| ٤٥٢         | عبد الله بن زید    | <ul> <li>إن إبراهيم حرم مكة</li> </ul>                     |
| ٦٥          | الفضل بن عباس      | <ul> <li>ابی شیخ کبیر</li> </ul>                           |
| ١٧٠         | جابر               | <ul> <li>إن أفضل أيام الدنيا</li> </ul>                    |
| ٤٧٤         | عويم بن ساعدة      | <ul> <li>إن الله تعالى أحسن عليكم الثناء</li> </ul>        |
| ٧٤          | -<br>              | <ul> <li>إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة</li> </ul>          |
| ۱۸۲         | أبو أيوب           | <ul> <li>إن الله عز وجل باهي</li> </ul>                    |
| 804         | جابر بن سمُرة      | <ul> <li>إن الله عز وجل سمّاها طابة</li> </ul>             |
| ۲۸۳         | عائشة              | * إن الله عز وجل يباهي                                     |
| ٤٨٨         | عبد الله بن مسعود  | <ul> <li>إن لله عز وجل في الأرض ملائكة</li> </ul>          |
| 777         | ابن عباس           | * إن لله عز وجل في كل ليلة                                 |
| 117         | عائشة              | * إن الملائكة لتصافح ركبان الحج                            |
| १९१         | ابن عمر            | * أنا أول من تنشق عنه الأرض                                |
| ۵۲3         | عاشة               | # أنا خاتم الأنبياء ومسجدي                                 |
| ۳۲۷         | جابر               | * انزعوا بني عبد المطلب                                    |
| ۳۲۸         | عمر                | <ul> <li>أن تشهد أن لا إله إلا الله</li> </ul>             |
| 177         | ابن عباس           | <ul> <li>أن رجلاً عرضت له ناقتة</li> </ul>                 |
| 187         | عمر                | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ حد الأهل نجد</li> </ul>            |
| <b>۲1</b> X | أنس                | # أن رسول الله ﷺ ذبح أضحيته                                |
| Y • £       | جدّ عباس بن مرداس  | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ دعا لأمنه</li> </ul>               |
|             | هارون بن کثیر      | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ دعا يوم الحندق</li> </ul>          |
| 187         | عائشة              | <ul> <li>أن رسول الله بَنْظِيْر وقت لأهل العراق</li> </ul> |
|             | -                  | <ul> <li>إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان</li> </ul>    |
|             | -                  | <ul> <li>إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله</li> </ul>   |
| 784         | عبد الله بن الزبير | * إنما سمى بالبيت العتيق                                   |
| ٥٠٥         | -                  | * إمما القبر روضة                                          |
| ۳۲۷         | جابر               | ﴿ أَنَّ النَّبِي بِيْلِيْكُمْ أَتَى بني عبد المطلب         |

| ۳۷۸         | أئس                         | # أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.         | على، ابن عمر، عائشة         | <ul> <li>أن النبى ﷺ تمتع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٢٦         | ابن عباس                    | <ul> <li>أن النبي ﷺ جاء إلى السقاية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193         | جابر                        | <ul> <li>أن النبي ﷺ دعا في مسجد الفتح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 - 9       | -                           | # أن النبي ﷺ قدم هو وأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 270         | عائشة                       | أن النبي بَطْلِيْرُ لما جاء إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377         | ابن عباس                    | * إن هذا البلد حرمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377         | ابن عباس                    | <ul> <li>إنه ذكر المواقيت الأربعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PFY         | -                           | # إنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177         | أنس                         | <ul> <li>إنه كان إذا سافر فنزل منزلاً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700         | أبو هريرة                   | <ul> <li>پانه نهی عن سب أسعد الحميری</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٣         | ابن عباس                    | # إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۲         | أبو ذر                      | # إنها طعام طعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧          | ماعز التيمي                 | <ul> <li>أى الأعمال أفضل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 222         | ابن عياس                    | # أيكم يعرف القُسُّ بن ساعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440         | ابن عباس                    | * أي واد هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٧.         | أبو هريرة                   | # إيمان بالله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٧٠         | کریب مولی ابن عباس          | # البيت المعمور في السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٨          | عمر، ابن مسعود              | # تابعوا بين الحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲۲         | ابن عباس                    | <ul> <li>التضلع من ماء زمزم براءة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> 73 | انس                         | * ثامنونی بحائطکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97          | أبو هريرة                   | # الجرس مزامير الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711         | ابن عمر                     | <ul><li>* جعل عموداً عن يمينه</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19          | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | * الحجاج والعمار وفد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77          | أبو هريرة                   | * الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٦.         | ائس                         | # الحجر الأسود من حجارة الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777         | ابن عباس                    | <ul> <li>الحجر الأسود يمين الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101         | عائشة                       | <b>* حجی واشترطی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५१         | أبو طلحة                    | <ul> <li>* خرجنا مع رسول الله علي الله على الل</li></ul> |
| ۱٦٠         | أبن عمر، عائشة              | <ul><li>* خمس من الدواب</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٥         | عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده | * خير الدعاء يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱.         | ابن عمر                     | * دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.         | عائشة                       | * دخل رسول الله ﷺ على ضُباعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠٥٠        | أبو سعيد                    | * دخل رسول الله ﷺ مصلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7779       | ابن مسعود            | ه دخل رسول الله بيلي مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79         | ابن عباس             | # دعوة الحاج لا ترد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717        | العباس بن عبد المطلب | * الذبيح إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777        | ربيعة                | * رأيت رسول الله ﷺ لا يستلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207        | -                    | <ul> <li>ش رأیت فی المنام أنی أهاجر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 175        | قدامة                | * رأيت النبي بَيْنَالِينُ بمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸١         | ابن عمر              | * رد دانق من حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0 · •      | ابن عباس             | ى دوروا القبور<br>« زوروا القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4V         | -                    | * سئل أسامة عن سير رسول الله تَتَلِيُّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦V         | أبر هريرة            | * سئل رسول الله ﷺ أى الأعمال أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191        | عائشة                | * السلام على أهل الديار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 294        | عائشة                | * السلام عليكم دار قوم مؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717        | زيد بن أرقم          | ه سنة أبيكم إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.47       | ميمونة               | * شك الناس يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٢        | ابن عمر              | * صلاة الجمعة بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 408        | جابر                 | * صلاة في مسجدي هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 373,073    | ابن عمر، أبو هريرة   | * صلاة في مسجدي هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 273        | ميمونة               | * صلاة نيه أنضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277        | الأرقم بن أبي الأرقم | * الصلاة مامنا أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷٦        | عمرو                 | <ul> <li>شاخر النبي نظير في مسجد الروحاء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171        | ابن عباس             | <ul> <li>شام كل يوم من العشر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۰        | جابر                 | <ul> <li>طاف رسول الله ﷺ على ناقته</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAY        | ابن عباس             | * الطواف حول البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101        | عائشة                | * طيبت رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 899        | البراء بن عازب       | * علام اجتمع هؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 470        | ابن عباس             | * على الركن اليماني ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 808        | أبو هريرة            | <ul> <li>على أنقاب المدينة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F87</b> | ~                    | * عمر أختك من التنعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444        | ابن عباس             | * عمرة في رمضان تقضى حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711        | ابن عمر              | <ul> <li>   عند المكان الذي صلى فيه مَرْمُرَةٌ   </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107        | إبراهيم بن إسماعيل   | * غبار المدينة شفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y1:        | عطاء الخرساني        | * فإذا رميت الجمار فلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70         | الفضل بن عباس        | *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * |
| ۲٧.        | مالك بن صعصعة        | خ فلما خلصت إلى السماء السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                      | <del>- •</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ١٨٠         | جابر                         | <ul> <li>* فما من يوم أكثر عتقاً</li> </ul>                                                      |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷.         | أبو هريرة                    | * في السماء الدنيا – البيت المعمور –                                                             |
| ٥٨          | على                          | * قال : لا ولو قلت نعم لوجبت                                                                     |
| ٧٥          | عائشة                        | * قدم النبي ﷺ المدينة وهي وبيئة                                                                  |
| М           | ابن عمر                      | <ul> <li>پ کان إذا رکب راحلته</li> </ul>                                                         |
| 177         | -                            | * كان إذا سافر                                                                                   |
| 171         | على                          | * كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ عشية عرفة                                                            |
| 140         | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  | * كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ يوم عرفة                                                             |
| ۲۳۷         | عمر                          | <ul> <li>پ كان أهل الجاهلية لا يفيضون</li> </ul>                                                 |
| ٤٧٠         | ابن <i>ع</i> مر              | * كان رسول الله ﷺ يخطب إلى جذع                                                                   |
| <b>£V</b> £ | ابن عمر                      | * كان رسول الله ﷺ يزور قباء                                                                      |
| 717         | <b>ا</b> نس                  | * كان رسول الله ﷺ يضحى بكبشين                                                                    |
| 777         | ابن عباس                     | * كان رسول الله ﷺ يقبل الركن اليماني                                                             |
| AY.         | جابر بن سمرة<br>جابر بن سمرة | * كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة                                                               |
| 177         | عائشة                        | <ul> <li>   الله على عهد رسول الله عليه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> |
| ٥١٨         | ابن عمر                      | * كن في الدنيا كأنك غريب                                                                         |
| 899         | بُريدة                       | <ul> <li>پاکست نهیتکم عن زیارة القبور</li> </ul>                                                 |
| ۳۷٦         | -                            | * لقد مر بهذا الفج سبعون نبياً                                                                   |
| 174         | عائشة                        | <ul> <li>لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة رقبة</li> </ul>                                           |
| 444.4.      | عطاء الخرساني                | * لك بكل خطوة تخطوها                                                                             |
| <b>ገ</b> ለ  | عائشة                        | * لكن الجهاد أفضل                                                                                |
| <b>ገ</b> ለ  | ابن عباس                     | * للراكب سبعون حسنة                                                                              |
| ۲۲٦         | ابن عباس                     | <ul> <li>لم يرخص رسول الله في الأحد</li> </ul>                                                   |
| 473         | أبو بكر                      | * لم يقبر نبى إلا حيث بموت                                                                       |
| 448         | بُريدة                       | * لما أهبط الله عز وجل آدم                                                                       |
| ۷۵          | -                            | * لما سار إلى المدينة                                                                            |
| 294         | عائشة                        | * ۱۱ کانت لیلتی                                                                                  |
| ۳۲.         | ابن عباس                     | * لو ترکت زمزم                                                                                   |
| 444         | ابن عباس                     | <ul> <li>* لولا أن تغلبوا</li> </ul>                                                             |
|             | عائشة                        | * لُولًا أن قومك حديث                                                                            |
| 279         | ابن عباس                     | * لو لم أحتضنه                                                                                   |
| 294         | ابن عباس                     | « لو لم تغرف من الماء                                                                            |
| 144         | ابن عباس                     | * ليبعثن هذا الحجر                                                                               |
| <b>{0</b> { | علی، ابن مسعود               | <ul> <li>ليس في الموقف قول ولا عمل</li> </ul>                                                    |
|             |                              |                                                                                                  |

| 44.                 | أنس                  | * ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال                  |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Y • 1               | ابن عباس             | * ليلة جُمع تعدل ليلة القدر                    |
| <b>V</b> £          | -                    | <ul> <li>ليلة النصف من شعبان</li> </ul>        |
| <b>የ</b> የየ         | -                    | # ماء زمزم طعام طعم                            |
| ۳۲۲                 | -                    | <ul> <li>* ماء زمزم لما شرب له</li> </ul>      |
| 243                 | بُريدة               | <ul> <li>* ما الذي أبكاكم</li> </ul>           |
| 711                 | ابن عباس             | <ul> <li>ه ما أنفقت الورق</li> </ul>           |
| ٤٦٠                 | أبو هريرة            | <b>* ما بین بیتی ومنبری</b>                    |
| <b>£</b> ¥ <b>Y</b> | أبو بكر              | <b>* ما بین منبری هذا وقبری</b>                |
| १९९                 | عثمان                | # ما رأيت منظراً                               |
| 1.41                | طلحة بن عبد الله     | * ما رؤي الشيطان يوماً                         |
| <b>Y11</b>          | عائشة                | # ما عمل ابن آدم يوم النحر                     |
| ۲۸۳                 | أبو بكر              | * ما قبض نبى إلا ودفن                          |
| YAA                 | أبو هريرة            | * ما من أحد يسلم على                           |
| 179                 | ابن عمر              | <ul> <li>أعلم</li> <li>أعظم</li> </ul>         |
| 179                 | ابن عباس             | * ما من أيام أفضل                              |
| ١٧٠                 | أبو هريرة            | * ما من أيام الدنيا                            |
| 179                 | ابن عباس             | # ما من أيام العمل                             |
| 179                 | ابن عباس             | <ul><li>* ما من عمل أزكى</li></ul>             |
| ۱۸۰                 | عائشة                | * ما من يوم أكثر أن يعتق                       |
| ۲۷۱                 | ابن عباس             | <ul><li>* ما هذا الغبار الذي أرى ؟</li></ul>   |
| ٤٦٠                 | على                  | # المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثُوْر           |
| <b>₹</b> o∨         | -                    | * المدينة مهاجري                               |
| <b>£7V</b>          | ابو حازم             | * مُرى غلامك النجار                            |
| ۲۸۳                 | ابن عمر              | <ul> <li>* من أحصا أسبوعاً</li> </ul>          |
| 178                 | معاذ                 | <ul> <li>ه من أحيا الليالي الأربع</li> </ul>   |
| Y · Y               | -                    | # من أحيا ليلة العيدين                         |
| 807.804             | السائب بن خلاد، جابر | <ul> <li>* من أخاف أهل المدينة</li> </ul>      |
| <b>277</b>          | ابن عباس             | <ul> <li>« من أدرك شهر رمضان بمكة</li> </ul>   |
| 17                  | ابن عباس             | <ul> <li>* من أراد الحج فليتعجل</li> </ul>     |
| 79                  | على                  | * من أراد دنيا                                 |
| ٤٥٦                 | ابن عمر              | <ul> <li>من استطاع أن يموت بالمدينة</li> </ul> |
| 448                 | -                    | * من أصبح لهم غاشاً                            |
| £7V                 | أبو هريرة            | * منبری علی حوضی                               |

|              |                       | •                                                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 473          | أبو هريرة             | # منبری علی تُرعة                                   |
| 79           | جابر                  | * من جاء هذا البيت حاجاً                            |
| ۸۲           | عمر                   | <ul><li>پ من حج بمال من حرام</li></ul>              |
| ٤٨٦          | ابن <i>ع</i> مر       | یه من حبح فزار قبری                                 |
| 117          | ابن عباس              | * من حج ماشیاً حتی یرجع                             |
| 711          | ابن عباس              | # من حبح من أمتى                                    |
| ٧٢           | أبو هريرة             | * من حج هذا البيت فلم يرفث                          |
| 111          | ابن عباس              | # من خرج من مكة ماشياً                              |
| ĹŊ3          | ابن عمر               | <b>* من زار قبری</b>                                |
| £AV          | أئس                   | * من زارنى بالمدينة                                 |
| <b>1V</b> {  | ابن عباس              | # من صام العشر                                      |
| Y - Y        | أبو أمامة             | ه من صلى ليلة النحر                                 |
| 191          | أبو هريرة             | # من صلى يوم عرفة بين الظهر                         |
| 197          | علی، ابن عباس         | # من صلى يوم عرفة ركعتين                            |
| <b>FAY</b>   | ابن عباس              | * من طاف بالبیت خمسین مرة                           |
| 777          | عبد الله بن عمرو      | # من طاف بالبيت سبعاً                               |
| 474          | ابن عمر               | * من طاف بالبيت لم يرفع قدماً                       |
| <b>YVV</b>   | جابر                  | ﴿ مَكَثُّ رَسُولَ اللَّهُ يَتَظُّيُّ تُسْعَ سَنَينَ |
| 78           | عمر                   | # من كان ذا ميسرة فمات                              |
| Y 1V         | أم سلمة               | # من كان له ذبح يذبحه                               |
| 75           | أبو أمامة             | # من لم يحبسه مرض                                   |
| 890          | أنس                   | * من مات في أحد الحرمين                             |
| 190          | محمد بن قیس           | # من مات في إحدى الحرمين                            |
| 177          | عائشة                 | * من مات في هذا الطريق                              |
| 75           | أبو أمامة             | * من ملك زاداً وراحلة                               |
| 171          | خولة بنت حكيم         | * من نزل منزلاً                                     |
| ٥٧           | ابن مسعود، انس، عثمان | * من وجد الزاد والراحلة                             |
| ۲٦.          | ابن عباس              | * نزل الحجر الاسود من الكعبة                        |
| 711          | ابن عباس              | # نعم المقبرة هذه                                   |
| ٧٠           | بُريدة                | * النفقة في الحج تضاعف                              |
| 279,700      | أبو هريرة             | + نه <i>ی عن س</i> ب تبع                            |
| 277          | صفية بنت شيبة         | # هاك مفتاحك                                        |
| 753          | عائشة                 | * هذا إن شاء الله المنزل                            |
| <b>1</b> 771 | عمرو                  | # هذا سجاسج                                         |
|              |                       |                                                     |

| <ul> <li>هذه قبور إخواننا</li> </ul>              | أبو طلحة        | १९१          |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ه هلمي لأريك ما تركوا منه                         | عائشة           | 707          |
| <ul> <li>• واما حلق رأسك</li> </ul>               | -               | 410          |
| * والله إنك لخير أرض الله                         | عبد الله بن عدى | <b>YYY</b>   |
| <ul> <li>والله لقد عرفت أنك أحب البلاد</li> </ul> | أبو هريرة       | የ <b>የ</b> የ |
| * وكل الله به – الركن اليماني – سبعين ألف ملك     | أبو هريرة       | 470          |
| <ul> <li># لا تصحب الملائكة</li> </ul>            | أبو هريرة       | 47           |
| <ul> <li>لا يبقى أحد يوم عرفة</li> </ul>          | ابن عمر         | 141          |
| <ul> <li>* لا يثبت أحد على لأواتها</li> </ul>     | سعد بن أبي وقاص | 173          |
| <ul> <li>* لا يدخل المدينة رُعُب</li> </ul>       | أبو بكر         | £ <b>7</b> £ |
| <ul> <li>لا يكيد أهل المدينة</li> </ul>           | سعد بن أبى وقاص | 373          |
| <ul> <li>پاتی علی الناس زمان</li> </ul>           | أبو هريرة       | ٤٥٧          |
| ه يا أم سلمة إن شر ما ذهب                         | عبد الله بن زيد | ٤٨٥          |
| * يا أم سليم عمرة في رمضان                        | ابن عباس        | 444          |
| * يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة             | أبو شريح        | ٢٣٦          |
| * یا عتاب أتدری                                   | -               | 777          |
| <ul> <li>پا غلام إنى أعلمك</li> </ul>             | ابن عباس        | ٥١٧          |
| * يا فاطمة قومي إلى أضحيتك                        | أبو سعيد الخدرى | 717          |
| <ul> <li>یخرب الکعبة ذو السویةتین</li> </ul>      | أبو هريرة       | 440          |
| # يدخله كل يوم سبعون ألف ملك                      | مالك بن صعصعة   | YY 1         |
| # يفتح الخير في اربع ليال                         | عائشة           | 171          |
| * يلتقى الخضر وإلياس في كل عام                    | ابن عباس        | 198          |
| * يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل                  | أبو هريرة       | 249          |
| <ul> <li>پُنزَّل الله عز وجل كل يوم</li> </ul>    | -               | 777          |
|                                                   |                 |              |

## فهرس (لأخبار ولأثار (لهعابة (أ)

| الصفحة      | قائله               | طرف الأثر                                  |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------|
| ١٤٣         | -                   | أبغنى حجرأ اجعله للناس آية                 |
| ۳٩٠         | الفريابي            | اتق الله، إنما أنزلت ذه المنزلة            |
| ٥٢.         | عمر بن عبد العزيز   | احذركم مصرعي                               |
| 133         | حراز بن بکر         | أحرمت من تحت صخرة بيت المقدس               |
| ۸۱۵         | عمر بن عبد العزيز   | أخبرونى عنكم إذا ملكتم                     |
| ۱۷۳         | كعب الأحبار         | اختار الله عز وجل الزمان                   |
| 377         | كعب الأحبار         | اختار الله البلاد                          |
| 770         | أبو حنيفة النعمان   | أخطأت فى خمسة أبواب من المناسك             |
| ٤٨٥         | عطاء                | أدركت حُجَر أزواج رسول الله ﷺ              |
| 41          | عثمان بن يسار       | إذا أراد الله أن يبعث ملكاً لبعض أموره     |
| 199         | أحمد بن حنبل        | ارجو الا یکون به باس                       |
| <b>£ 1V</b> | إبراهيم الخواص      | أعرف من طريق مكة                           |
| 193         |                     | اكشفى لى عن قبر رسول الله ﷺ                |
| ٤ q ٠       | محمد بن حرب         | الحق الرجل فبشره                           |
| ٤٣٦         | أبو بكر الآجرى      | اللهم أحيني في هذه البلدة                  |
| ١٨٦         | على                 | اللهم اعتق رقبتي من النار                  |
| P37         | إبراهيم بن أدهم     | اللهم اعصمني حتى لا اعصيك                  |
| ١٨٨         | أعرابى بعرفات       | اللهم إن ذنوبي لم تبق لي                   |
| ٣٦٦         | على بن الموفق       | اللهم إن كان من هؤلاء أحدٌ لم يُتَقَبل منه |
| 418         | أبو طالب الرازى     | اللهم إنك تعلم أنى ما أشرِكت بك قط         |
| ۲           | عابد من أهل اليمِن  | اللهم إن كنت لم تقبل حجّى                  |
| 414         | عبد العزيز بن روّاد | اللهم فرُغني لما خلقتني                    |
| <b>٣٩</b> ٨ | السرى بن يحيى       | اللهم إنك قادر على أن تردّ عطشي            |
| 7.4         |                     | اللهم قد جئناك من حيث تعلم                 |
| <b>ያ</b> ለም | سعيد بن المُسيَّب   | اللهم كبرت سنى                             |
| 133         | سفيان بن عيينة      | اللهم لا تجعله آخر العهد                   |
| 191         | مطرف بن عبد الله    | اللهم لا تردهم من أجلى                     |
| 484         |                     | اللهم إن هذا بيتك وأنا عبدك                |
| १७१         | ابن سعد             | أمر عمر بالحصباء                           |

| ٤٣٢          | -                | أنا الله ذو بكة                                     |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۸۸          | ثابت النباني     | إنَّا لوقوف بعرفة                                   |
| 7 2 9        | ابن عباس         | أن آدم بناه من خمسة أجبل                            |
| 787          | ابن عباس         | أن آدم حين أُهبط استوحش                             |
| 184          | وهب بن منبه      | أن آدم عليه اسلام لما نزل إلى الأرض                 |
| ۳۷۳          | ابن عباس         | أن آدم عليه السلام نزل بالهند                       |
| ۳۷۳          | ابن عباس         | ان الله تعالى أوحى إلى آدم أن ابن لى بيتاً          |
| 777          | على              | أن الله تعالى لما أخذ الميثاق كتب كتابًا على الذرية |
| 377          | عروة بن الزبير   | أن البيت وُضعَ لآدم عليه السلام يطوف به             |
| ٥٣٢          | الضحاك           | إن الرجل يهم بالخطيئة                               |
| <b>£</b> · A | سهل بن عبد الله  | انزل الجبل                                          |
| 019          | ابن مسعود        | إنكم في عمر من الليل                                |
| 019          | على              | إنكم مخلوقون اقتدارأ                                |
| ۸۵۲          | عمر              | إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طَسم                   |
| 737          | قتادة            | انه _ البيت _ أهبط مع آدم                           |
| 787          | على              | أنه أول بيت وضع للعبادة                             |
| 019          | على              | إنى لأستحى من الله                                  |
| 777          | عمر              | إنى لأعلم أنك حجر                                   |
| ۱۷٥          | الزهرى           | إن يوم التروية سمى يوم التروية                      |
| ۳۷۲          | ابن عباس         | أهبط آدم عليه السلام إلى موضع البيت                 |
| 400          | -                | أول عربية كست الكعبة الحرير والديباج                |
| 111          |                  | أول من أهدى إلى البيت إلياس بن نضر                  |
| ٣١.          | -                | أول من خلِع نعليه عند دخول الكعبة                   |
| 707          | -                | أول من خلِّق جوف الكعبة                             |
| 199          | الحسن            | أول من صنع ذلك ( التعريف في المساجد )               |
| 019          | على              | أولها عناء                                          |
| 7.0          | محمد بن صبيح     | أيها المُخَلِّف في الدنيا                           |
|              | (                | ( ب                                                 |
| ٤٩١          | مصعب بن ثابت     | بت ليلة في المسجد                                   |
| 200          | عبد الله بن ضمرة | بين الركن إلى المقام                                |
| <u></u> ጀ۳۸  | عبد الله بن ضمرة | بين الركن والمقام إلى زمزم                          |
| ٤٣٨          | ابن سابط         | ىين الركن والمقام وزمزم                             |
| 17.9         | محمد بن سليمان   | بينما أنا أسير                                      |

| ٤٢.         | عبد الله بن داود       | بينما أنا واقف بعرفات                                         |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 191         | علقمة ىن يزيد          | <br>بينما رجل يطوف بالبيت                                     |
|             | ( - )                  |                                                               |
|             | ( ج )                  |                                                               |
| 414         | ابن عباس               | جاء إبراهيم بأم إسماعيل                                       |
| 144         | طارق بن شهاب           | جاء رجل من اليهود إلى عمر                                     |
| ۸۳          | مخول                   | جاءنى بهيم العجلى                                             |
| 8 9 V       | خالة العطَّاف بن خالد  | جئت قبر حمزة                                                  |
|             | (-)                    |                                                               |
|             | ( ح )                  |                                                               |
| ٣٤٣         | أم إبراهيم العابدة     | حبيبي أقبلوا على الدنيا وتركوك                                |
| 117         | مجاهد                  | حج إبراهيم وإسماعيل                                           |
| 233         | السلمى                 | حج أبو جعفر الخواص                                            |
| 133         | ابن عباس وعثمان بن ساج | حج آدم عليه السلام على رجليه                                  |
| 14.5        | أحمد بن الحوارى        | حججت أنا وأبو سليمان                                          |
| 114         | أبو العباس             | حججت ثمانين حجة                                               |
| 119         | حسن أخا سان            | حججت ستة عشر حجة                                              |
| ٤٠٨         | جعفر الخلدي            | حججت سنة من السنين                                            |
| 284         | إبراهيم بن شيبان       | حججت في بعض السنين                                            |
| 118         | ابن عمر                | حججت مع رسول الله ﷺ فلم يصمه                                  |
| ۱۳۷         | سعيد بن عروبة          | حج الحجاج فنزل بعض المياة                                     |
| 114         | على بن زيد             | حج الحسن بن على خمس عشرة حجة                                  |
| ۳۷۷         | ابن عباس               | حج الحواريون                                                  |
| 775         | ابن عباس               | ب و سبق<br>الحبجر بمين الله في الأرض                          |
| <b>{ \V</b> | جعفر الخلدى            | حج عبد الله الأقطع                                            |
| 777         | حفص                    | ج بزيد بن المهلب فطلب حلاقاً<br>حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً |
| 1 2 2       | عبد الله بن عمرو       | الحرم حرام إلى السماء السابعة .                               |
| ۲۱.         | سعید بن جبیر           | الحصى قربان                                                   |
| <b>40</b> . | -                      | الحمد لله بجميع محامده                                        |
|             | ( • )                  | 6                                                             |
|             | ( خ )                  |                                                               |
| 277         | سرى السقطى             | خرجت إلى الحج                                                 |
| ٤٢.         | ذا النون               | خرجت إلى الحجاز                                               |
| 773         | أبو بلال الأسود        | خرجت حاجاً                                                    |
|             |                        | ,                                                             |

| ١٣٦   | جعفر الخلدى               | خرجت سنة من السنين              |
|-------|---------------------------|---------------------------------|
| 188   | أبو عمر الدمشقى           | خرجنا مع عبد الله بن الجلاء     |
| ۸۳3   | وهب بن منبه               | خطب صالح عليه السلام            |
|       |                           | , , ,                           |
|       | ( )                       |                                 |
| ٤·٧   | بنان الحمال               | دخلت البرية                     |
| 121   | بنان الحمال               | دخلت البرية على طريق مكة        |
| ٤٩.   | أبو الخير الأقطع          | دخلت مدينة الرسول               |
| ٤٨.   | عبد الجبار                | دخل سليمان بن عبد الملك المدينة |
| 711   | مجاهل                     | دخول الكعبة دخول في حسنة        |
| ٤٣٤   | ابن جريج                  | دفنت أم اسماعيل                 |
|       | (:)                       | •                               |
|       | ( ¿ )                     |                                 |
| 0 . ٤ | ابن عمر                   | ذكرت أهل القبور                 |
|       | (ر)                       |                                 |
|       | ()                        |                                 |
| ۲۸۲   | محمد بن فضيل              | رأيت ابن طارق في الطواف         |
| 119   | الشبلى                    | رأيت بدويأ بمكة                 |
| 179   | أبو الأشهب السائح         | رأيت بين الثعلبية والخزيمية     |
| 4 . 3 | معروف الكرخى              | رأيت رجلاً في البادية           |
| ١٤٠   | عبد الله بن المبارك       | رأيت زبيدة في المنام            |
| ٤ ١٧  | ذا النون                  | رأيت فتى في فناء الكعبة         |
| 775   | ابن عباس                  | الركن الأسود يمين الله          |
| ۳۱۳   | عبد الله بن عمرو بن العاص | الركب والمقام من الجِئَّة       |
|       | ( <b>س</b> )              |                                 |
| 799   | أعرابي في الكعبة          | السائل ببابك انقضت أيامه        |
| £ £ Y | إبراهيم                   | ں<br>سافر المغيرة بن حكيم       |
| 114   | إبراهيم                   | سافر المغيرة بن شعبة            |
| ٤١٥   | أحمد بن محمد التيلي       | ر ير<br>سلكت البادية مراراً     |
| ٤١٧   | إبراهيم الخواص            | <br>سلكت في البادية             |
| 888   | عمر بن عبد العزيز         | سلُّم لى على رسول الله ﷺ        |

|             | ( <b>ش</b> )                        |                                            |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٤٣٩         | عمر بن عبد العزيز                   | شكى إبراهيم عليه السلام إلى ربه            |
|             | ( ص )                               |                                            |
| ٨٦          | مجاهد                               | صحبت ابن عمر فكان                          |
| 813         | عمرو بن واصل                        | صحبت رجلاً من الأولياء                     |
| ٤ . ٩       | عبد الله بن أبي نوح                 | صحبت شيخأ                                  |
| 779         | ابن عباس                            | صلوا في مصلي الأخيار                       |
| 777         | ابن عباس                            | صلى فى مسجد الحنيف سبعون نبيأ              |
| 440         | الحسس البصرى                        | صوم يوم بمكة                               |
|             | (ع)                                 |                                            |
| <b>१</b> ٣٧ | عمر بن عبد العزيز                   | عمله ( أى المنبر ) صُباح .                 |
|             | ( <b>ف</b> )<br>وهب بن مُنبه<br>علی |                                            |
| ***         | وهب بن مُنبه                        | فأى رواة الجن عندكم أفضل ؟                 |
| 171         | على                                 | في السماء السادسة - البيت المعمور -        |
|             | ( ,; )                              |                                            |
| ١٥٣         | مجاهد                               | قيل لإبراهيم عليه السلام أذَّن في الناس    |
|             | ( 설 )                               |                                            |
| 113         | حامد الأسود                         | كان إبراهيم بن أدهم إذا أراد سفراً         |
| ٤٠٦         | جعفر الخواص                         | كان أحمد بن إبراهيم المسوحي                |
| ۴۸٥         | ابن سیرین                           | كان أعلمهم بالمناسك عثمان                  |
| <b>የ</b> ۴۸ | ابن أبى مُلَيْكة                    | كان أهل مكة فيما مضى يُلقون                |
| 441         | ابن شوذب                            | كان حبيب أبو محمد يُرى بالبصرة             |
| YA3         | ابن فديك                            | کان عندنا رجل یُکنی أبا نصر                |
| ٤٠٠         | جعفر بن سليمان                      | كان مالك بن دينار يُرى يوم التروية بالبصرة |
| 7 2 9       | مجاهد                               | كان موضع البيت بعد الغرق                   |
| 177         | ائس                                 | كان ياقوتة من يواقيت الجنة                 |
| ٥٣٢         | إبراهيم النخعى                      | كان يعجبهم إذا قدموا مكة                   |
| 797         | -                                   | كانت أم حكيم بن حزام تطوف                  |

| 7 8 0        | أبو هريرة                | كانت الكعبة خشفة                                   |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 787          | كعب                      | كانت الكعبة غثاء                                   |
| YAY          | عبد المجيد بن أبى روَّاد | كانوا يطوفون بالبيت خاشعين                         |
| 171          | أبو عثمان                | كانوا يفضلون ثلاث عشرات                            |
| 131          | عطاء                     | کانوا یرون العرش علی الحرم                         |
| ٥٠١          | أبو محرز الطفاوى         | كفتك القبور                                        |
| 150          | شبیب بن شیبة             | كنا بطريق مكة                                      |
| 797          | حويطب                    | كنا جلوس بفناء الكعبة                              |
| ٤٠٦          | أبو العباس الشرقى        | کنا مع أبي تراب النخشبي                            |
| 113          | أبو الحسين الدراج        | کنت أحج فتصحبنی جماعة                              |
| <b>ξ</b> · A | أبو تراب النخشبي         | كنت أنا وجماعة                                     |
| ۱۳۸          | الأصمعي                  | كنت بالبادية أعلم القرآن                           |
| ۱۲۸          | صالح المرى               | کنت بمکة فخطر لی خاطر                              |
| ٤٠٧          | أو الحسن المزين          | كنت في بادية تبوك                                  |
| 141          | أحمد بن عطاء             | كنت في البادية على جمل                             |
| 173          | غلام خليل                | كنت في البادية فرأيت امرأة                         |
| ٧١           | أبو الحسن اللؤلؤى        | كنت في البحر فانكسرت المركب                        |
| 171          | أبو بكر الكتانى          | کنت فی طریق مکة                                    |
| ٤٠٥          | محمد بن منصور            | كنت يومأ عند معروف                                 |
| ٤٢٣          | الشبلى                   | كنت يوماً في البادية                               |
|              | ل)                       | )                                                  |
| 444          | -                        | لئن لم ينته الطائفون                               |
| ۲۷۱          |                          | لقد حجحنا هذا البيت قبلك                           |
| 787          | مجاهد                    | لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت                 |
| ٤٩٠          | سعيد بن المسيب           | لقد رأيتني ليالي الحرة                             |
| ۲۵۲          | و<br>عبيد بن عمير        | لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعاء الناس |
| 188          | ابن عباس                 | لما هبط آدم                                        |
| ۲٥.          | الزهرى                   | لما بلغ رسول الله ﷺ الحلم                          |
| 133          | على ىن الموفق            | لما تم لی ستون حجة                                 |
| ٤٣٩          | ابن إسحاق                | لما توفى إسماعيل عليه السلام                       |
| P 3 Y        | وهب بن مُنبه             | لما رفع الله الخيمة                                |
| ٤٨٩          | على                      | لما رمى رسول الله تطلخ                             |
| 7 - 9        | أبو مجلز                 | لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت               |

| <b>179,78</b> | على                       | لما قال الله عز وجل للملائكة                     |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 720           | ابن عباس                  | لما كان العرش على الماء                          |
| 701           | بق . ع<br>الوليد بن مسلم  | لما هدمت الكعبة أصابوا                           |
| 240           | ابن سابط                  | لم تهلك أمة قط م                                 |
| ۳۸۴           | عمر بن الخطاب             | لم لا تستروا بيوتكم بهذه المسوح                  |
| 200           | ابن إسحاق                 | لم يبعث الله عز وجل نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حج |
| 717           | <b>ع</b> مر               | ر.<br>لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلي              |
| 0.1           | أحمد بن حرب               | لو أن أهل القبور                                 |
| 740           | ابن مسعود                 | لو أن رجلاً هم بقتل مؤمن                         |
| 127           | _                         | لو تطالعت قلوب المؤمنين                          |
| 737           | ابن عباس                  | لو علم الوفد بمن حلّوا                           |
| 41            | وهب بن مُنبه              | ليس من ملك بعثه الله إلى الأرض                   |
| ٥٠٥           | ،<br>عبید بن عمیر         | ليس من ميت يموت                                  |
|               | (                         | . )                                              |
|               | (                         |                                                  |
| 191           | بكر بن عبد الله           | ما أشرفه من موقف                                 |
| ۲۷۲           | وهب بن مُنبه              | ما بعث الله تعالى ملكاً ولا سحاباً               |
| ۸۳۶           | ابن سابط                  | مات نوح وهود                                     |
| ٦٤            | عبد اله بن مُغَل          | مات عاصياً لله عز وجل                            |
| 178           | -                         | ما لك يا بن عم رسول الله                         |
| ٩١٥           | أبو الدرداء               | ما لي أراكم تبنون                                |
| £AV           | كعب الأحبار               | ما من فجر يطلع                                   |
| 171           | سعيد بن جبير              | ما من الشهور أعظم                                |
| ۲۳٦           | سهل بن عبد الله           | مخالطة الولى للناس ذل                            |
| 178           | أبو سليمان الداراني       | مُر ظلمة بنى إسرائيل لا يذكروني                  |
| 4.4           | أبو العباس العباسي        | مسكينك وأنا تائب                                 |
| 717           | سعید بن جبیر              | مقام إبراهيم الحيجر                              |
| YA3           | ابن مُليكة                | من أحب أن يقُوم وجاه النبي                       |
| ۲۳۸           | وهب بن مُنبه              | من أمنَّ أهل الحرم                               |
| 3             | عبد الله بن عمرو بن العاص | من توضأ فأسبغ الوضوء                             |
| <b>٤</b> ٣٤   | أبو عمر الزجَّاجَّيَّ     | من جاور بالحرم                                   |
| 414           | عطاء بن أبي رباح          | من قام تحت مثعب الكعبة                           |
| ٤٤٠           | ابن عمر                   | من قبر بمكة مسلما                                |
| 3.5           | <i>ع</i> مر               | من كان ذا ميسرة                                  |

| <b>£</b> £ o | الحسن البصري          | من مات عقیب رمضان                                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 777          | سعيد بن المسيب        | من نظر إلى الكعبة                                   |
| <b>YVV</b>   | أبو السائب المدنى     | س عدر الى الكعبة<br>من نظر إلى الكعبة               |
| ٤٨٧          | -                     | من وقف عند قبر النبی                                |
| ٣٨٨          |                       | مهلاً مهلاً إنكم تأمرون<br>مهلاً مهلاً إنكم تأمرون  |
|              | ( <b>ن</b> )          | )                                                   |
|              |                       |                                                     |
| 187          | عبيد الله بن عتبة<br> | نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم                 |
| 777          | عطاء                  | الناظر إلى البيت كمنزلة الصائم                      |
| 441          | ابن عباس              | النظر إلى الكعبة محض الإبمان                        |
|              | ( هــ )               | )                                                   |
| ٤٣٩          | عبد الله الجمحى       | هذا قبر إسماعيل                                     |
| ٤٣٩          | ابن الزبير            | مدًا المحدودب قبور عذاری<br>هذا المحدودب قبور عذاری |
| ۸۹           | أم أيمن               | هذه حسرة من انقطع                                   |
| ۳۱۳          | ابن عباس              | هما جوهرتان من جواهر الجنة                          |
| 3.5          | سعید بن جبیر          | هو في النار                                         |
| Łov          | مالك بن أنس           | مى دار الهجرة<br>هى دار الهجرة                      |
|              | ( 9 )                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |
|              | -                     |                                                     |
| 191          | الفضيل بن عياض        | واسوأتاه منك وإن عفوت                               |
| 1AY<br>£A0   | عبد الرحمن بن إبراهيم | والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون                  |
| £17          | سعيد بن السيب         | والله لوددت لو أنهم تركوها<br>"                     |
| 7 £ 7        | محمد غلام أبى عبيدة   | ودَّعت الشيخ أبا عبيدة                              |
| 121          | ابن عباس              | وضع البيت فى الماء                                  |
|              | ( 1/2 )               |                                                     |
| ٣٢٣          | العباس                | لا احلها لمغتسل                                     |
| TAI          | على                   | لا أدع هذا الموقف                                   |
| 440          | عمر بن الخطاب         | ر<br>لا تحتكروا الطعام بمكة                         |
| ٥١٨          | على                   | رق<br>لا تكن ممن يرجو الآخرة                        |
| P 3 T        | مجاهد                 | لا يقوم عبدٌ ثمّ                                    |
| 0 · 1        | ابن السماك            | لا يغرنكم سكون                                      |
| Y            | أبو الشعثاء           | لا يُماكس في شئ                                     |
|              |                       |                                                     |

### (ي)

| <b>۳</b> ۸۳ | عمر بن الخطاب          | يا أبا محذورة ، أما خشيت              |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>"</b> ለ" | عطاء بن أبي رباح       | يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله |
| 441         | رید بن عباس            | يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك        |
| ٥٠٢         | الفضيل القرشي          | يا أهل الديار الموحشة                 |
| 190         | إلياس عليه السلام      | یا بر یا رحیم                         |
| <b>AP7</b>  | أعرابي في الكعبة       | يا خير من وفد العباد إليه             |
| 170         | أبو عبد الله بن الجلاء | يا رب أريد أن أقول لبيك               |
| 484         | -                      | يا رب إن لكل عامل أجرا                |
| ***         | امرأة في الطواف        | يا رب دهبت اللذات                     |
| 484         | أعرابي في الكعبة       | يا رب سائلك ببابك                     |
| <b>7</b>    | -                      | يا جبريل أشكو إلى الله                |
| 424         | -                      | يا عبد الله بن المبارك                |
| 777         | -                      | يا على ! أتدعوا إلى بيتك إلا من تحبه  |
| 197         | على                    | يا من لا يشغله سمع عن سمع             |
| 191         | أبو الأديان            | يا هذا ابسط يديك للدعاء               |
| 7.7         | جارية في الكعبة        | يا وحشتى بعد الأنس                    |
| 195         | على                    | يجتمع في كل يوم عرفة                  |
| ۳۷۷         | عطّاف بن خالد          | یحج عیسی بن مریم إذا نزل              |
| 198         | ابن عباس               | یلتقی الخضر وإلیاس                    |
| ١٩.         | أبو عبيد البُسرى       | يهنئك الفارس                          |

### \*\* \*\* \*\*

### فهربي الكؤشعار

| الصفحة     | قائــله             | حرف الروى  | صدر البيت       |
|------------|---------------------|------------|-----------------|
|            |                     | ç          |                 |
| ٩.         | الوضى               | الأنضاء    | حيَّ بين النقا  |
| ٣٥٧        | ابن الشبل           | البُرحاءَ  | من رأى البرق    |
| <b>٤١٦</b> | -                   | رائی       | مدله القلب      |
| (          | نصورة               | الألف المن |                 |
| 91         | الرضى               | اليمانيا   | أقول لركب       |
| ۱۰۰ ٥      | مهيار               | بالسُّرى   | هون في الليل    |
| ٠٨         | مهيار               | وقى        | مدّ لها         |
| ۲.٧        | الشريف الرضى        | منی        | أعاد لى         |
| ۲۰۸        | مهيار               | منی        | وما بنا إلا هوى |
| ٣٠٤        | _                   | العنا      | وذی قلق         |
| 018        | -                   | ترى        | يا أيها الميت   |
|            |                     | ب          |                 |
| £ £        | _                   | نسيب       | أحب الثرى       |
| ٤٥         | _                   | هبوبه      | أحن إلى نور     |
| <b>VV</b>  | نائلة بنت الفرافصة  | أركبا      | ألست ترى        |
| ٧٨         | أبو النضر الأسدى    | سحابها     | أحب بلاد الله   |
| ١٠٢        | مهيار               | طيبة       | إذا فاتها       |
| 118        | أبو عبد الله البارع | عجيبا      | دع المطايا      |
| ۱۲۰        | سعید بن وهب         | القليب     | قدميّ اعتُوار   |
| ۲٠۸        | قيس بن الملوح       | ذىوبھا     | دعا المحرمون    |
| \ \ \      |                     | أثوابا     | بکل دهر         |

| الصفحة      | قائسله              | حرف الروى | صدر البيت     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|
| <b>79</b> . | خالد بن يزيد        | قربا      | أليس يزيد     |
| 790         | -                   | طنّبا     | أبى الحب      |
| ٣٤٢         | المحل السعدى        | ومغرب     | ليالي سعد     |
| 408         | مهيار               | خبا       | من ناظر       |
| ٣٥٥         | مهيار               | الهبوب    | یا صبا        |
| 800         | مهيار               | واجب      | هبت بأشواقك   |
| ۳٥٧         | أبو عبد الله الخياط | بلبه      | خذا من صبا    |
| ٣01         | أبو عبد الله البارع | الكثبا    | خلیلی مرّا بی |
| 409         | السرى الرفاء        | فذابا     | مررنا بالعقيق |
| ۳٦١         | ابن الجوزى          | قلبى      | عرجوا بالرفاق |
| 840         | الرضى               | كذاب      | ولما أبى      |
| ٥٠١         | _                   | وكتائبه   | وما سالم      |
| ٥٠٣         | ~                   | أربابها   | وقف بالقصور   |
| 017         | -                   | أحبابى    | سلب الموت     |
| 010         | -                   | تذهب      | أقول وقد      |
| 710         | -                   | قريب      | مقيم إلى      |
|             |                     | ت         |               |
| 91          | الرضى               | السموات   | من معيد       |
| 97          | الرضى               | الجناة    | غرست عندی     |
| 177         | مهيار               | أقفرت     | أهفو لعلوى    |
| 7.1         | مهيار               | نظرة      | يا هل لليلات  |
|             | -                   | الفلوات   | باعتزالي عنكم |
| 801         | -                   | ظنت       | فما وجد       |
| 807         | كثير                | وصلَّت    | وقد حلفت      |
| 0.7         | -                   | خفوت      | تناديك أجداث  |

| الصفحة       | قائــله             | حرف الروى | صدر البيت      |
|--------------|---------------------|-----------|----------------|
| ٥٠٣          | ~                   | الموتى    | ألا يا عسكر    |
| ٥١٣          | -                   | أموات     | يا غافل القلب  |
| ٥١٤          | -                   | للفوت     | وغافل أوذن     |
| ٥١٦          | ~                   | اعتبرت    | ولقد وقفت      |
|              |                     | <b>E</b>  |                |
| 1.4          | مهيار               | ففجًا     | لمن الحَمُولَ  |
| ٣٠٦          | -                   | أحوجها    | بعض بنات       |
|              |                     | 7         |                |
| 1.7          | مهيار               | رائحا     | أمرتكم أمرى    |
| ٤٣١          | عبد الرحمن بن خارجة | ماسح      | ولما قضينا     |
| <b>£ £ Y</b> | مهيار               | الطلح     | أيا ليل حن     |
| <b>£ £</b> Y | مهيار               | والبُرحا  | یا نسیم        |
| ٤٥٠          | مهيار               | يفوح      | هل العيش       |
| ٥١٠          | -                   | مصلحا     | لا تبتغى جاهاً |
| ٥١٢          | -                   | الصحائح   | لئن كنت        |
| 014          | _                   | السابح    | الموت بحر      |
|              |                     | 2         |                |
| VV           | _                   | المزاود   | نَسير على علم  |
| ٧٨           | _                   | المتعاود  | يقر بعينى      |
| 97           | الرضى               | نجد       | خذ نفسی        |
| ١ ١          | مهيار               | موردا     | صدّت بنعمان    |
| 1.4          | مهيار               | وحيد      | هل السابق      |
| ۱۰٤          | مهيار               | تُقَد     | يقودها الحادى  |
| 178          | أبو محمد الخفاجى    | خدود      | ومهون للوجد    |
| 177          | مهيار               | یدی       | أسفت لحلم      |

| الصفحة      | قائسله               | حرف الروى    | صدر البيت     |
|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| ۲۲۳         | الشبلي               | السود        | تزين الناس    |
| 448         | الشبلي               | الصمد        | الناس يوم     |
| 4,78        | الشبلي               | بالعيد       | إذا ما كنت    |
| 777         | مهيار                | وجدا         | ليت بيتاً     |
| Y4.         | أبو منصور بن الفضل   | بوجد         | النجاء النجاء |
| ٣٠٧         | -                    | العبيد       | تعصى مولاك    |
| 44.8        | زيد بن عمرو بن نُفيل | أحد          | إني نصحت      |
| 787         | الأسود بن جعفر       | الأعواد      | ولقد علمت     |
| 401         | جميل                 | لسعيد        | ألا ليت شعرى  |
| 401         | قيس                  | العهد        | ألا حبذا نجدٌ |
| <b>70</b> 7 | ابن الدُمينة         | وجد          | ألا يا صبا    |
| 408         | مهيار                | ورندا        | وإذا هبت      |
| 707         | مهيار                | غهدا         | تظن ليالينا   |
| <b>70</b> A | _                    | البعد        | رأى البرق     |
| ٣٨٠         | عبد الله بن أم مكتوم | عوادى        | يا حبذا مكة   |
| 71.3        | -                    | باد <i>ی</i> | محتجب السر    |
| 679         | الرضى                | اعجذ         | أراك ستحدث    |
| 277         | الرضى                | وعدوا        | يا طيب نجدٍ   |
| 887         | _                    | حادی         | يحن إلى أرض   |
| £ £ ¥       | مهيار                | بعيدا        | أبا الغور     |
| £ £ ¥       | مهيار                | رشید         | من مبلغی      |
| ٥٠٣         | عطاء السليمي         | السيد        | أهل المقابر   |
| ٥٠٣         |                      | ملحد         | إن المنية     |
| ٥٠٩         | _                    | وحدى         | الحمد لله     |
| 0.9         | _                    | يفدى         | قبر عزيز      |

| الصفحة | قائــله              | حرف الروى | صدر البيت         |
|--------|----------------------|-----------|-------------------|
| 0.14   | -                    | المزيد    | حلبت الدهر        |
|        |                      | خ         |                   |
| 175    | بُهلول               | ماذا      | هب أنك            |
| 373    | الرضى                | كذا       | ترى النازلين      |
|        |                      | )         |                   |
| 79     | _                    | فالضمار   | أقول لصاحبي       |
| ١      | مهيار                | معقور     | يا سائق           |
| ١٠٤    | مهيار                | قرار      | متی رفعت          |
| ۱ - ٤  | مهيار                | بحاجر     | عَد بالآذان       |
| 1 - 0  | مهيار                | ذاكر      | یا لیت شعری       |
| ١٠٥    | مهيار                | يغور      | لمن الظعن         |
| 7 - 1  | مهيار                | الحناجر   | نفّرها عن وردها   |
| ١٠٦    | مهيار                | قرارها    | آولی لها          |
| 1.17   | أبو جعفر بين البياضي | بحيرا     | نوق تراها         |
| 118    | ابن خفاجی            | عَرْعَو   | أمبيحها فضل       |
| 110    | ابن الجوزى           | الأوعرا   | لا وشعت           |
| 140    | ابن الأعرابي         | المواخر   | سقى الله          |
| 177    | مهيار                | الصابر    | یا قلب صبراً      |
| ۱۸۹    | -                    | الإبر     | سبحان من لو سجدنا |
| ۲.٧    | العرجي               | سفر       | عوجی علی          |
| ۲.٧    | ابن المعتز           | النفر     | لله در منی        |
| ۲٠۸    | قيس المجنون          | یدری      | وداع دعا          |
| 790    | _                    | الصخر     | إليك قصدى         |
| 790    | -                    | حجر       | إليك قصدى         |
| ۲۰٤    | محمد الشيرارى        | تدری      | أنت تدرى          |

| الصفحة        | قائسله           | حرف الروى | صدر البيت        |
|---------------|------------------|-----------|------------------|
| ۳۳۳           | -                | بصائر     | في الذاهبين      |
| ٣٤١           | الخنساء          | نار       | وإن صخراً        |
| 404           | الوضى            | السارى    | يا قلب           |
| 404           | السرى الرفاء     | استنار    | تذكر نجداً       |
| 414           | ابن الجوزى       | الأسير    | قف بالرياض       |
| 470           | ابن الجوزى       | تر ی      | رفيقي            |
| ۳۸۹           | -                | يضره      | المرء يهوى       |
| 878           | مهيار            | بالعار    | لو کنت تبلو      |
| ٤٣١           | -                | النحر     | ألا رب مسعوف     |
| 733           | عمر بن أبى ربيعة | الأوطار   | أيها الراكب      |
| £ £ A         | مهيار            | حمرا      | حيَّها أوجها     |
| <b>₹</b> .₹.V | مهيار            | الحجر     | خلیلی هل         |
| £ £ A         | مهيار            | هاجر      | کم النوی         |
| ٤٥٠           | ابن الجوزى       | أسيرها    | سلامٌ على الديار |
| 4753          | -                | وأطهر     | هذه الحِمالُ     |
| 0             | مالك بن دينار    | والمحتقر  | أتيت القبور      |
| 0             | -                | الخبر     | تفانوا جميعاً    |
| ٥٠٢           | -                | تجری      | كأنى بأصحابي     |
| ٥٠٤           | -                | وأمير     | کم ببطن          |
| ٥١٠           | _                | ولا عشر   | وليس للميت       |
| ٥١٢           | -                | حضور      | يا أيها الواقف   |
| ٥١٤           | -                | الدهور    | اصبر لدهر        |
| ٥١٤           | -                | سرورها    | وكيف بقائى       |
| 010           | _                | عبرا      | يا أيها الركب    |
| 010           | _                | خطر       | هذی منازل        |

| الصفحة     | قائسله            | حرف الروى | صدر البيت       |
|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| ٥٢٠        | -                 | الحجر     | أحدى وستون      |
| ۵۲۰        | _                 | الحجر     | رویدك یا ذا     |
|            |                   |           |                 |
| 90         | أبو غالب بن بشران | أنفاس     | ولما أثاروا     |
| 847        | مهيار             | يحبسا     | سل بالغوير      |
| 0.4        | _                 | المجالس   | سلام على أهل    |
| ٥١٠        | _                 | تؤنسه     | ما أحد أكرم     |
|            |                   | ىثر       |                 |
| <b>797</b> | -                 | تطيش      | عش ما بدا       |
|            |                   | صر        | )               |
| 197        | أحمد بن المعدل    | قالصا     | ضحیت له         |
| ٥٠٨        | _                 | بالخلاص   | أيضمن لي        |
|            | (                 | ضر        |                 |
| 777        | ابن الجوزى        | الحرض     | عثرت بريحكم     |
|            |                   | ع         |                 |
| ٤٥         | الشريف الرضى      | ربوع      | وإنى لأغرى      |
| ٩.         | الرضى             | طلوع      | ألا هل إلى ظل   |
| ١٠٠        | الرضى             | المرجع    | أقول وقد        |
| ١٠.        | المتنبى           | معا       | أركاب الأخبار   |
| ١٠٦        | مهيار             | النسوعا   | دعوها ترد       |
| 1.4        | مهيار             | مشرعا     | حبب إليها       |
| 377        | أبوعلى الروذبارى  | جرعا      | قالوا غدأ العيد |
| 701        | -                 | يودَّعا   | قفا ودُّعا      |
| 478        | ابن الجوزى        | نرتع      | یا صاحبی        |
| 473        | مهيار             | تودع      | يقولون قبل      |

| الصفحة | قائــله             | حرف الروى | صدر البيت       |
|--------|---------------------|-----------|-----------------|
| ٤٢٩    | مهيار               | أربعا     | من بمنی         |
| 844    | مهيار               | لعلع      | نشدتك يا بانة   |
| 844    | مهيار               | معی       | لو کان یرفق     |
| ٤٤٩    | مهيار               | راجع      | أجيراننا أيام   |
| 889    | مهيار               | الجزع     | مِل معی         |
| 0 · V  | -                   | يضجع      | يا عجباً للأرض  |
| 017    |                     | وأقشعوا   | ذهب الأحبة      |
|        |                     | ف         |                 |
| 1.1    | مهيار               | تعتسف     | يا سائق الأظعان |
| ١٠٧    | مهيار               | تتوقف     | يا سائق الأظعان |
| ١٠٨    | مهيار               | رفوفا     | رعت من تبالة    |
| 777    | الشبلى              | منحرف     | عيدي مقيم       |
| 773    | الرضى               | تجف       | أشكو إليك       |
| ٤٣٠    | مهيار               | المدنف    | لعلهم لو        |
| ٥٠٨    | -                   | تتريفى    | الموت أخرجني    |
| ٥١١    | <u></u>             | عفى       | رحم الله        |
|        |                     | ق         |                 |
| ۸۹     | الرضى               | المشتاق   | أيها الرائح     |
| 9.8    | مهيار               | الأبرق    | سل أبرق         |
| 90     | مهيار               | أُطق      | يا للهوى        |
| 1: .   | الرضى               | تاق       | یا ناق          |
| 1      | مهيار               | طريقا     | إلى كم          |
| 111    | أبو منصور بن الفضل  | عاشقا     | لأى مرمى        |
| 115    | ابن الخفاجي         | إفراق     | فی کل یوم       |
| 118    | أبو عبد الله البارع | أعتق      | ما على حادي     |

| الصفحة     | قائـــله                    | حرف الروى | صدر البيت         |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 178        | أبومحمد الخفاجي             | رقاق      | ودع النسيم        |
| YVA        | الشبلي                      | الأماق    | هذا درهم          |
| 47.8       | -                           | المزق     | عليك سلامٌ        |
| 171        | موسى بن عبد الملك           | الرفاق    | لما وردت          |
| ٥١٠        | -                           | يستقى     | ۔<br>کل حی        |
| ۲۱.۵       | _                           | مفترق     | أصبحوا بعد        |
|            |                             | ك         |                   |
| V9         | ابن الرومي                  | منالكا    | وحبب أوطان        |
| 99         | ابن الدمينة                 | الإدارك   | أما والراقصات     |
| 18.        | _                           | أنهاكا    | إن الذي بخير      |
| 127        | سعدون المجنون               | يأتيك     | هب الدنيا         |
| _          | -                           | وعكّا     | یا مکة            |
| 774        | عبد المطلب                  | حماك      | یا رب لا أرجو     |
| 777        | عبد المطلب                  | حلالك     | لا هم أن المرء    |
| ٣٠٦        | إبراهيم بن أدهم             | أراكا     | هجرت الخلق        |
| ٤١٦        | _                           | باكى      | فهو مع الحق       |
|            |                             | J         |                   |
| ٤٥         | الشريف الرضى                | الشمال    | يرنحنى إليك الشوق |
| ۷۵         | الطائى                      | منزل      | کم منزل           |
| ۷٥         | بلال(عن بكرين عالب الجرهمي) | العقل     | إنى وما نحروا     |
| <b>V</b> 9 | ابن الجوزى                  | عاقل      | لى شغل            |
| 94         | مهيار                       | له        | ألا فتى يسأل      |
| 99         | الحرث بن خالد               | جليل      | ألا ليت           |
| ۱۱۳        | ابن الحفاجي                 | جلالها    | ثورها ناشطة       |
| 178        |                             | نعله      | کل امرئ           |

| الصفحة      | قائسله              | حرف الروى | صدر البيت        |
|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| <b>70</b> A | جعفر بن أحمد السراج | المقبل    | بين الحطيم       |
| ۲۰۸         | ابن البياضي         | له        | يا ليلتى         |
| ۳٦.         | أبو القاسم المطرز   | بارل      | ضحی کل عذری      |
| <b>ም</b> ኒየ | ابن الجورى          | حلوا      | ودعوا يوم النوى  |
| <b>7</b> 74 | <del>-</del>        | منازله    | كأنى بهذا القصر  |
| £7V         | الرضى               | عجول      | وإنى إذا         |
| ٤٣١         | أبو عبد الله البارع | يتحمل     | لم يقض           |
| ٤٥١         | الأخطل              | يتركل     | ربت ورب <i>ی</i> |
| 814         | فاطمة رضى الله عنها | غواليا    | ماذا على من      |
| ٥٠٧         | -                   | أجله      | إلهى جهولا       |
| ٥٠٨         | _                   | سائله     | وكيف يلذ         |
| 011         | _                   | والعمل    | إنما الفوز       |
| 010         | -                   | يعمل      | تزوّد قريناً     |
| ٥٢٠         | _                   | نارل      | تزوّد من الدنيا  |
|             |                     | ٩         |                  |
| ٧٨          |                     | للهماهم   | إذا ما ذكرت      |
| ۸٠          | _                   | النواسم   | واستشرف الأعلام  |
| 1.1         | مهيار               | تضام      | لیل السُّری      |
| 1.9         | مهيار               | حمى       | یا لزمانی        |
| 1-9         | مهيار               | أمامها    | اجاذبها لو امكنت |
| 11.         | مهيا,               | نعيم      | ردّوا لها أيامها |
| ۱۲۸         | -                   | الكرام    | أنا إن مت        |
| 7.7         | عمر بن أبي ربيعة    | ما هم     | لبثوا ثلاث       |
| 717         | أبو نواس            | تقدما     | أيا صاحب         |
| 714         | -                   | درهما     | أبيعك إن كنت     |

| الصفحة      | قائــلە                   | حرف الروى | صدر البيت         |
|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| ۲۱۳         | أبو نواس                  | التكرما   | أجدت رعاك الله    |
| 7.12        |                           | مسلما     | أحطّ من العشرين   |
| 777         | _                         | النعم     | ضحى الحبيب        |
| 777         | عمرو بن أبى ربيعة         | يقدم      | قل للمنازل        |
| AYY         | مهيار                     | يعتم      | یا من رأ <i>ی</i> |
| YVA         | الرضى                     | الأراقم   | إذا هزنا          |
| 448         | الشبلى                    | والمقاما  | لست من جملة       |
| 481         | حسان بن ثابت              | دما       | لنا الجفنات       |
| 787         | المتلمس                   | ليعلما    | لذى الحليم        |
| 700         | مهيار                     | السلاما   | وبجرعاء الحمي     |
| <b>70</b> 0 | مهيار                     | النجوم    | لنا من ليلنا      |
| 809         | أبو الحسن بن طاهر الحباًر | القيصوما  | إلى إن رأيت       |
| ٣٦٤         | ابن الجوزى                | لهم       | تملكوا واحتكموا   |
| 270         | الرضى                     | ضمة       | أما علم           |
| ٤٣٠         | مهيار                     | مقيم      | طووا عرض          |
| ٤٩٠         |                           | والأكم    | یا خیر من         |
|             | ı                         | ن         |                   |
| ٧٨          |                           | الوطنا    | ما من غریب        |
| <b>V</b> 9  | ~                         | أوطان     | لا يذكر الرمل     |
| ٩.          | الرضى                     | الأذنان   | تعجب صحبى         |
| 97          | -                         | عنی       | يا سائق العيس     |
| 90          | ابن الجوزى                | ذكرنا     | أنراكم فى النقا   |
| 99          | ذو الصمة القشيري          | حنينها    | وحنت قلوصى        |
| 99          | إبراهيم بن صور الكاتب     | حنینی     | باتت تشوقنی       |
| 11.         | مهيار                     | الحنينا   | أمن خفوق          |

| الصفحة | قائـــلە           | حرف الروى | صدر البيت         |
|--------|--------------------|-----------|-------------------|
| 11.    | مهيار              | تلين      | أثرها على الحب    |
| 11.    | مهيار              | بوطن      | أين تريد          |
| 111    | أبو منصور بن الفضل | البرينا   | تزاورن عن         |
| ١٠٣    | الوزير بن المغزى   | الحزينا   | لمن نويقتى        |
| 110    | ابن الجوزى         | برانی     | وحرمة شعث         |
| 144    | ابن فارس           | النيران   | لولا يذكر         |
| ۱۸۹    | _                  | تذكرنى    | كم قد ذللت        |
| ۲.٧    | الرضى              | مني       | أعاد لي           |
| ۲٠۸    | مهيار              | مني       | وما بنا إلا هوى   |
| 777    | الشبلى             | السلطان   | ليس عيد المحب     |
| ۸۲۲    | على بن أفلح        | بنا       | هذه الخيف         |
| 7,90   | _                  | الوسن     | لولا التقى        |
| ٣٠٧    | سعدون المجنون      | مصون      | زعم الناس         |
| 441    | كعب بن لؤى         | خذلانا    | یا لیتنی          |
| 401    | أبو بكر الأنبارى   | الحجون    | هيجتنى إلى الحجون |
| 307    | الرضى              | شؤون      | فیا بانتی         |
| 304    | ابن حيَّوس         | سكانُ     | أسكان نعمان       |
| 404    | ابن الخفاجي        | حزنی      | أتظن الورق        |
| 44     | أبو منصور بن الفضل | البرينا   | تزاورن عن أذرعات  |
| 411    | -                  | يينا      | إذا جزت           |
| 4.15   | ابن الجورن         | المعانى   | إلى كم أسائل      |
| 171    | أشجع السلمى        | وليان     | ألا ليت           |
| 670    | جرير               | إنسانا    | أتبعتهم مقلة      |
| ٤٣٠    | مهيار              | عنا       | قالوا النوى       |
| £#1    | مهيار              | قطين      | صحا القلب         |

| الصفحة | قائسله  | حرف الروى | صدر البيت     |
|--------|---------|-----------|---------------|
| 889    | مهيار   | الأرضينا  | سقى الحيا     |
| ٤٥١    | النابغة | دين       | بعثت على      |
| ٤٥١    | الحطيئة | الطحين    | لقد دينت      |
| ٥٠٩    | _       | تسيرونا   | يا أيها الركب |
| ٥١٥    | _       | منی       | أنا في القبر  |
| ٥١٥    |         | يعرفونى   | ير أقاربي     |
| ٥١٦    | -       | والوطن    | کنا علی ظهرها |
|        |         |           | J             |

\*\* \*\* \*\*

# فهرس والأماكن وولبدروه والمترجم لها

| الصفحة  | المكسان                      | الصفحة     | المكـــان                    |
|---------|------------------------------|------------|------------------------------|
|         | (ح)                          |            | (1)                          |
| 170     | الحاجر                       | ٤٤         | الأجرعين                     |
| 401     | الحجاز                       | ٧٦         | إذخر                         |
| 201     | الحجون                       | 111        | أذرعات                       |
| १९१     | حرة واقم                     | ۸۹         | أردستان                      |
| 777     | الحزورة                      | <b>VV</b>  | أصطخر                        |
| Y • Y   | الحطيم                       | ۱۹٦        | أنطاكية                      |
| ٥١٣     | الحيرة                       | ٥١٣        | أيلة                         |
|         | (خ)                          |            | (ب)                          |
| 179     | الخزيمية                     | 19.        | ر<br>بسر                     |
|         | (٤)                          | <b>VV</b>  | بلخ                          |
| ٤٨٥     | دومة الجندل                  | ٤١٤        | و ،<br>بطن مُر               |
|         | (٤)                          | ۳۲۳        | البنية                       |
| 18761-9 | ذات عرق                      | ٤١٧        | بين المسجدين                 |
| 187     | ذو الحليفة                   |            | (ث)                          |
| ۲۲.     | ذو المجاز                    | <b>***</b> | أبير                         |
| 1 · 9   | ذى الستور                    | 179        | الثعلبية                     |
|         | (ر)                          | ٤٦٠        | ئور<br>ئور                   |
| ٤٠٥     | الربذة                       |            | (ج)                          |
|         | (;)                          | ۱٤٦،٧٦     | الجحفة                       |
| 788     | الربذة<br>(ز)<br>رقاق المولد | 97         | جرعاء مالك                   |
|         |                              | ٧٦         | الجحفة<br>جرعاء مالك<br>جليل |

| الصفحة | المكـــان        | الصفحة  | المكـــان               |
|--------|------------------|---------|-------------------------|
|        | (م)              |         | (س)                     |
| 199    | المأزمي <i>ن</i> | 408     | سلم                     |
| 473    | ماء النخيل       |         | ( <del>ش</del> )        |
| 77     | مبجنة            | 177     | شاذروان الكعبة          |
| 301    | المحصِّب         | ٧٦      | شامة                    |
| ٨٧     | . •<br>مرو       | 017     | شيراز                   |
| 199    | مُزدلفة          | ٤٦V     | ير ـ<br>طَرْفَاء الغابة |
| 489    | مسجد التنعيم     | ٧٦      | طفیل<br>طفیل            |
| 197    | المصيصة          |         | رق (ع)                  |
| ٤١٣    | المُغيثة         | ٣٤٢،٤١. | عُسفان                  |
|        | (ن)              | ٣٣.     | عُكاظ                   |
| 401    | بنجد             | . 27.   | . ،<br>عير              |
| ١٢٨    | نيسابور          |         | (ف)                     |
| •      | ( ھـ )           | 1 - 7   | فلج                     |
| 203    | هَجَر            | 140     | فيد                     |
|        | (و)              |         | (ق)                     |
| 199    | وادی محسّر       | ٤١٤     | القادسية                |
| 7 . 3  | واقصة            | 408     | قُبا                    |
|        | ( ی )            | ٣١٤     | القرعاء                 |
| 187    | يلملم            | 119     | قزوين                   |
|        |                  | ۱۸۸     | قطوان                   |
|        |                  |         | ( 4 )                   |
|        | * * *            | ١٢٣     | الكوفة                  |
|        |                  |         |                         |
|        |                  |         |                         |

# فهرس الأوهم المترجم لهم(١)

| الصفحة    | العلم                         | ً الصفحة                    | العلم                              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 199       | ا احمد بن على بن فهد          | 890                         | أبان بن أبي عياش                   |
| 737       | احمد بن عمر بن أنس            | ٤١٧ ، ١٢٥                   | إبراهيم بن أحمد الخواص             |
| 7 - 7     | أحمد بن فارس                  | 4.0                         | إبراهيم بن أدهم                    |
|           | احمد بن محمد بن غالب=         | 729                         | إبراهيم بن إسماعيل                 |
| 4.4.1.43  | غلام خليل                     | ۱۷۸                         | ابراهیم بن خریم<br>ابراهیم بن خریم |
| 121       | احمد بن محمد بن القاسم        | ٤٨٩                         | إبراهيم بن شيبان                   |
|           | احمد بن محمد بن مرداس         | 257                         | إبراهيم بن عمر البرمكي             |
| 171 1 183 | احمد بن محمد بن مسروق         | 777                         | إبراهيم بن محمد بن نوح             |
| 199       | أحمد بن محمد بن هانئ          | ٤٩.                         | إبراهيم بن محمد بن يحيى            |
|           | أحمـد بن يحيى = أبو عـبد الله | <b>٣</b> · ٨                | أجلح بن عبد الله                   |
| ١٣٤       | الجلاء                        | <b>१</b> ९٧                 | احمد بن أبي بكر القاسم             |
| ۸۱        | إسحاق بن وهب الطهرمي          | 17" E                       | احمد بن أبي الحواري                |
| ٤٤٠       | إسماعيل بن أبان               | ۱۸۳                         | أحمد بن جعفر القطيعى               |
| 117       | إسماعيل بن أمية               | 770                         | احمد بن حازم                       |
| 017       | إسماعيل بن عباد               | ۹۰۱                         | احمد بن حرب                        |
| 970       | إسماعيل بن عباس               | 140                         | احمد بن الحسين بن أحمد             |
| ٣٠١       | إسماعيل بن محمد النهرجوري     | 418                         | احمد بن الحسين بن إسحاق            |
| ٨٣٤       | إسماعيل بن مسعدة              |                             | أحمد بن الحسين بن أسعد             |
| 777       | أشعث بن سوار                  | 140                         | أحمد بن الحسين بن خيروان           |
| ٣٠٩       | بشر بن السرى                  | ٤٢.                         | احمد بن سنان                       |
| 181       | بشر بن غیاث المریسی           | <b>707</b>                  | أحمد بن سنى الدولة                 |
| 141       | بنان بن محمد الحمال           | <b>Y</b> \(\forall \cdot \) | أحمد بن عبد الصمد الغورجي          |
| ٨٤        | بهيم العجلى                   | 171                         | أحمد بن عطاء الروذباري             |
| 797       | ا ثابت بن أبى صفية            | ۸۳                          | أحمد بن على بن ثابت                |

<sup>(</sup>۱) لا يشتمل هـذا الفهرست على أسماء شـيوخ ابن الجوزى الذين روى عنهم فى « مـثير الغرام» حيث أنى ترجمت لهم فى مقدمة التحقيق (ص ۲۱ - ۲۷ ) .

|             | ِ دلف بن جــحـــدر = أبــو بكر | ۸٠          | ثوبان بن إبراهيم = ذا النون |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ***         | الشبلي                         | ٧١          | جابر بن زید البحمدی         |
| 7.43        | دينار الديلي                   | १७१         | جابر بن یاسین               |
| <b>የ"</b> የ | الزبير بن بكَّار               | ۲٥٠         | جُرهم بن قحطان              |
| 134         | زياد بن معاوية                 |             | جمعفر بن أحمم بن الحسن      |
| <b>۲</b> ٣٤ | زید بن عمرو بن نُفیل           | <b>۲</b> ۰۸ | السراج                      |
| VV          | سابور ذو الأكتاف               |             | جعفر بن محمد بن نصير        |
| 409         | السرىّ الرفاء                  | ١٣٦         | الخلدى                      |
| 173         | سرى السقطي                     | 799         | حبيب بن محمد                |
|             | سريج بن النعــمان = أبو الحسن  | 117         | حجاج بن نصير                |
| 14.         | اللؤلؤى                        | ١٤٠         | الحسن بن أبى طالب الخلال    |
| 120         | سعید بن أبی عروبة              | ١٩٤         | الحسن بن رزين               |
| <b>የ</b> ዮፕ | سعید بن إیاس الحریری           | <b>V</b> ٤  | الحسن بن على بن وهب         |
| 171         | سعید بن عیسی بن معن            | ٤٧١         | الحسن بن محمد بن الصباح     |
| 17.         | سعید بن وهب أبو عثمان          | ٤٧١         | الحسين بن أبي بكر بن شاذان  |
| <b>Y9V</b>  | سفیان بن سعید الثوری           | 800         | الحسين بن أبي طالب          |
| 190         | سلام بن سليم الطويل            | 791         | الحسين بن صفوان بن إسحاق    |
| Y 1 Y       | سلمة بن دينار                  | . ٣٠٨       | الحسين بن على صرَّ دُر      |
| <b>EAV</b>  | سليمان أبو المثنى              | ٣٠٨         | الحسين بن على بن الأسود     |
| ٤٠٠         | ا سليمان بن أحمد الملطى        |             | الحسين بن على بن محمد       |
| 377         | سليمان بن بُريدة               | 791         | التميمى                     |
| 475         | سليمان بن قسيم                 | 118         | الحسين بن محمد الزعفراني    |
| £AY         | سلیمان بن یزید الکعبی          |             | الحسين بن محمد بن عبد       |
| የ · ለ ، የ٣٦ | سهل بن عبد الله التسترى        | 777         | الوهاب = البارع             |
| ٤٠٠         | سهل بن عبد الله بن يونس        | <b>የ</b> ለገ | الحسين بن موسى الأشيب       |
| 144         | شاه بن شجاع الكرماني           | <b>የ</b> ለገ | حفص بن سليمان               |
| 140         | شبيب بن شيبة بن عبد الله       | 777         | حفص بن عمر العدنى           |
| <b>£V£</b>  | شرحبیل بن سعد                  | 777         | حماد بن الجعد               |
| ۲۸۲         | شريك القاضي                    |             | حمـد بن محمد = أبو سليـمان  |
| £ - Y       | شقیق بن إبراهیم البلخی         | 171         | الخطابي                     |
| 191         | صالح بن بشير المُرىّ           | 170         | خير النساج                  |
| 789         | ا طلحة بن عمرو الحضرمي<br>     | ۱۸۸         | داود بن المحبر بن قحذم      |
| ۳۸۸         | طیفور بن عیسی                  | 190         | داود بن یحیی                |
| 171 , YAY   | عائذ بن بشير                   | II AY       | دجین بن ثابت                |

|             | 1.1.1.                       | *****       |                                |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|
|             | عـــكر بن الحـصين = أبو تراب | 1777        | عاصم بن عبيد الله              |
| <b>₹</b> •₹ | النخشبي                      | 190         | عاصم بن عمر                    |
| ۳۸۷         | عطاء بن أبى رباح             | ۱۸۹         | عبّاد بن عباد                  |
| 111         | عطاء الخراسانى               | ۱۸٥         | عبد الجبار بن محمد= الجراحي    |
| <b>YAY</b>  | عطاء بن السائب               | 190         | عبد الحميد بن بحر              |
| ٥٠٣         | عطاء السليمى                 | ١٦٤         | عبد الرحمن بن أحمد الداراني    |
| ۷۷۳ ، ۲۷۷   | العطاف بن خالد               | 197         | عبد الرحمن بن زياد بن أنعم     |
| 771         | عقبة بن عبد الله             | ۱۷۸         | عبد الرحمن بن محمد             |
| ٤٠٠         | على بن أحمد بن بيان          | \$41747115  | عبد الرحيم بن زيد العمى        |
| ۲٧٠         | على بن أحمد ىن محمد          | 717         | عبد العزيز بن أبي روّاد        |
|             | على بن الحسين بن على بن أبى  | 7719        | عبد الله بن أحمد بن حموية      |
| 371         | طالب                         | १९९         | عبد الله بن بجير               |
| ٨٥          | على بن عبد الأعلى            | 771         | عبد الله بن الزبير = الحميدي   |
|             | على بن عبد الله بن الحسن =   | <b>ም</b> ٩٨ | عبد الله بن زيد بن عمرو        |
| ١٢٨         | ابن جهضم                     | 490         | عبد الله بن عبد العزيز العُمرى |
| 110         | على بن على بن أفلح           | ٤٢٠         | عبد الله بن عدى                |
| 779         | علی بن عمر بن شاذان          | ۲.٧         | عبد الله بن عمرو = العرجي      |
| ٤٠٧         | على بن محمد المزين           | ۲٠٤         | عبد الله بن كنانة              |
| YAX .       | على بن الموفق                | ۸٦          | عبد الله بن المبارك            |
| 870         | على بن يعقوب                 | 797         | مبد الله بن محرر               |
| ٤٦٥         | عمر بن إبراهيم الكتابي       | YAY         | عبد الله بن محمد بن إسحاق      |
| 141         | عمر بن ظفر                   | 114         | عبد الله بن محمد بن الخفاجي    |
| 4.4         | عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة | ٥           | عبد الله بن محمد بن عبيد       |
| ۲٦.         | عمرو بن إبراهيم العبدى       | 890         | عبد الله بن نافع               |
| 240         | عمرو بن أبي عقرب             | 17,557      | عبد الله بن هرمز               |
| 711         | عمرو بن دینار                | १९९         | عبد الله بن واقد               |
| ۳۹۹         | عیسی ین سلمة                 | YAY         | م.<br>عبد المجيد بن عبد العزيز |
| 117         | عيسي بن سواده                | ٣٦.         | عبد الواحد بن محمد بن يحيى     |
| 444         | فتح بن سعيد الموصلي          | 199         | عبيد الله بن أحمد الصيرفي      |
| 797         | الفضل بن الربيع              | 194         | عبيد الله بن إسحاق             |
| ۸٠          | فيض بن أحمد = ذا النون       | 0.0.100     | عُبيد بن عُمير                 |
| 484         | القاسم بن عبد الرحمن         | የዮለ         | عتاب بن أسيد<br>عتاب بن أسيد   |
|             | القساسم بن عسبد الرحسمن      | 100         | عثمان بن احمد = ابن السماك     |
| 77777377877 | ا الأنصاري                   | 2443        | عثمان بن محمد العلاف           |
|             |                              |             | عشان بن معظما المدر            |

| ٧١                      | محمد بن داود الدقى            | ۲۰۰         | القاسم بن عثمان الجوعى        |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>7</b> £ A            | محمد بن زیاد الیشکری          | Yo.         | قحطان بن عامر بن سانح         |
| 148                     | محمد بن السائب الكلبي         | 774         | تُسُّ بن ساعدة الأيادي        |
| ۱۳۲                     | محمد بن سهل بن عسكر           | १९०         | قيس بن الربيع                 |
| ٥٠٦                     | محمد بن صبيح                  |             | كشير بن عبد الله بن عسمرو بن  |
| $\Gamma\Lambda\Upsilon$ | محمد بن طارق المكى            | 1777 2783   | عوف                           |
| ۳۱.                     | محمد بن العباس بن محمد        | 44.1        | كعب بن لؤى                    |
|                         | محمد بن عسبد الرحمن           | 7.9         | لاحق بن حميد = أبو مِجْلَز    |
| ١٨٤                     | الكنجروذي                     | ٥١٧         | الليث بن سعد                  |
| ۳۰۳                     | محمد بن عبد الله البغدادي     | <b>አ</b> ዮሃ | مالك بن دينار                 |
| Ł\\                     | محمد بن عبد الله بن ريلة      | 777         | المبارك بن عبد الجبار الطيورى |
|                         | محمد بن عبد الله بن عبيد الله | 444         | مجالد بن سعيد                 |
| 144                     | = ابن باكوية                  | 777         | محمد بن إبراهيم بن أحمد       |
|                         | محمد بن عبد الواحد =          | 79          | محمد بن أبي حميد الأنصاري     |
| AY                      | ابو مطيع                      | 777         | محمد بن أبي منصور             |
| ١٧٢                     | محمد بن عبدة بن حرب           | <u>የ</u> ገለ | محمد بن أحمد بن إسماعيل       |
| o · ·                   | ا محمد بن على الخياط          | ۲٦٠         | محمد بن أحمد بن حسين          |
| 440                     | محمد بن على بن دحيم           | 90          | محمد بن أحمد بن سهل           |
| ۴٩٠                     | محمد بن عمران بن إبراهيم      | 140         | محمد بن أحمد بن محبوب         |
| 977                     | محمد بن الفضل بن عطية         | PA3         | محمد بن أحمد بن محمد          |
| የለገ                     | محمد بن فضيل بن غزوان         | ٧.          | محمد بن إسحاق الأسدى          |
| ۱۷۲                     | محمد ين المحرم                |             | متحمد بن إستماعيل أبي بن      |
| ٤٨٠                     | محمد بن هارون الروياني        | 7.4.3       | فديك                          |
| ۳۱۹                     | محمد بن يوسف الفربرى          | זייו        | محمد بن جعفر الخرائطى         |
| 117                     | محمد بن يونس                  | 141         | محمد بن جعفر                  |
| 191.181                 | مسعود بن واصل                 | ተ <u></u>   | محمد بن الحجاج اللخمي         |
| 797                     | مسلم بن خالد الزمجي           | 777         | محمد بن حسان السمتى           |
| 193                     | مصعب بن الزبير                | 717         | محمد بن الحس بن خلف           |
| 191                     | مطرف بن عبد الله بن الشخير    | 307         | محمد بن الحسن الموصلي         |
| 14.                     | المعافى بن زكريا              | ٥١٤         | محمد بن الحسين بن حفص         |
| 8.4                     | معروف الكرخى                  | 707         | محمد بن الحسين بن الشبل       |
| ۲۲٦                     | معمر بن المثنى                | Y9V         | محمد بن الحسين بن الفضل       |
| 974                     | مهیار بن مرزویة               | ٤٠٦         | محمد بن الحسين بن محمد        |
| ٤٠٣                     | موسی بن جعفر                  | ll ξ.γ      | محمد بن خفیف                  |
|                         |                               |             |                               |

| ۲۸۲ | يحيى بن اليمان       | ۱۸٦     | موسى بن عبيدة         |
|-----|----------------------|---------|-----------------------|
| 191 | یزید بن عیاض         | 717     | نفیع بن الحارث        |
| 711 | يعقوب بن الربيع      | 1986181 | النهاس بن قهم         |
| 7,7 | يوسف بن السفر        | 7.7     | الوليد بن مسلم القرشي |
| 18. | يوسف بن عمر القوّاس  | 124     | وهب بن مُنبه          |
| 104 | يونس بن بكير بن واصل | ٣٠٢     | وهيب بن الورد         |
|     |                      | ١٥٣     | يحيى بن سلمة بن كهيل  |

#### 米米 米米 米米

## فهرس ولكنني

أبو عبد الله بن عبيد الله بن بطة أبو الخير الاقطع أبو الخير الاقطع أبو محذورة الجمحى أبو محذورة الجمحى أبو منصور بن الفضل = صرّ درّ ٢٩٠

#### \*\* \*\* \*\*

### فهرس والنسا,

| 788          | الخیزران ( زوجة المهدی )      |
|--------------|-------------------------------|
| PAY          | رملة بنت الزبير بن العوام ·   |
| 18.          | ربيدة أم جعفن                 |
| Α <b>٩</b> . | عزيزة بنت محمد بن فارس        |
| 193          | فاطمة بنت عبد الله = أم الخير |
| VV           | نائلة بنت الفرافصة            |
| 700          | نُتيلة بنت جناب               |

#### \*\* \*\* \*\*

## مهاور والتعقيق

- \* إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للزبيدى ، دار الكتب العلمية ١٤٠٩ هـ.
- # الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ، لأبي الحسن على بن بلبان الفارسي، المتوفى (٧٣٩هـ) ، مؤسسة الرسالة، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ١٩٨٨ .
- \* أخبار أصبهان لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، المتوفى سنة ٤٢٠ هـ ، دار الكتاب الإسلامي .
- التضاة ، لوكسيع محمد بن خلف ، المتوفى سنة ٣٠٦ هـ ، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى ، عالم الكتب ، بيروت
- \* أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه ، لأبى عبد الله بن محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى المكى ، تحقيق : سماحة الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، سنة ١٩٨٨ م .
- \* أخبار مكة وما جـاء فيها من الآثار ، لأبى الوليد محمد بن عـبد الله بن أحمد الأزرقي، المتوفى سنة ٢٥٠ هـ، تحقيق رشدى الصالح ملحس ، دار الأندلس .
- \* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٣٧٩ هـ ، ١٩٧٩ م .
- أسد الغابة: لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجزرى ابن الأثير ، المتوفى سنة
   ١٣٠هـ ، كتاب الشعب القاهرة .
- \* إعلام الساجد بأحكام المساجد ، لبدر الدين الزركشي ، طبعة أولى ، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية .
- \* الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، لملا على القارئ ، تحقيق محمد الصباغ ، المكتب الإسلامي ، ١٩٨٦ م .
- \* الإصابة في تمييز الصحابة ، لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، تحقيق على محمد البجاوي ، دار الجيل ، ١٩٩٢ م .
- \* الأصنام ، لهـشام بن مـحمـد السائب الكلبى ، تحـقيق أحـمد زكى باشا ، دار الكتب المصرية ، ١٣٤٣ هـ .

- \* الأعلام : لخير الدين بن محمـود بن محمد الزركلي ، المتوفى سنة ١٣٦٩ هـ ، دار العلم للملايين ، بيروت الطبعة الرابعة ١٩٧٩ م .
- \* الإعلان بالتوبيخ لمـن ذم التاريخ ، للسخاوى المتوفى سنة ٩٠٢ هـ ، دار الكتاب العربي، ١٩٨٣ م .
- \* الأغـانى ، لأبى الفرج على بن الحـسين الأصفـهانى المتـوفى سنة ٣٥٦ هـ . دار الكتب المصرية .
- \* الأمير الزاهد إبراهيم بن أدهم ، للمقريزي ، تحقيق : د/ محمد عاشور ، دار الإعتصام.
- النحاة ، المتوفى سنة النحاء النحاة ، الأبى الحسن على بن يوسف القفطى ، المتوفى سنة النحاء . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية القاهرة .
- \* الأنساب، للسمعانى أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى ، المتوفى سنة ٥٦٢ هـ . نشر أمين دمج، بيروت حتى المجلد العاشر، مطبعة معجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن الهند ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .
- الأوائل ، لأبى هلال الحسن بن عبد الله العسكرى ، تحقيق : محمد السيد الوكيل ،
   نشر: السيد أسعد ترابذونى الحسينى .
- \* الأولياء ، للحافظ ابن أبى الدنيا ، تحقيق : محدى السيد إبراهيم ، مكتبة القرآن، القاهرة.
- \* بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن مع شرحه القول الحسن، الأحمد عبد الرحمن البنا ، المطبعة المنيرية القاهرة .
- البداية والنهاية ، لإسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف بابن كثير، المتوفى سنة ٧٧٤هـ.
   تحقيق : أحمد فتيح ، دار الحديث ، ١٩٩٢م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى
   سنة ٩١١ هـ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
- البصائر والذخائر ، لأبى حيان على بن محمد التوحيدى المتوفى سنة ، ١٤هـ ، تحقيق
   د. وداود القاضى، دار صادر ، ١٤٠٨هـ .
  - الدب العربي ، كارل بروكلمان ، المطبعة العربية دار المعارف مصر .
- \* تاريخ بغداد، لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب السغدادى ، المتوفى سنة

- ٣٤ هـ، دار الكتاب العربي بيروت ، طبعة مصورة .
- \* تاریخ الطبری المسمی تاریخ الرسل والملوك ، لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری ،
   المتوفی سنة ۳۱۰ هـ . دار الكتب العلمية ، ۱٤۱۱ هـ .
- التاريخ الكبير ، لمحمد بن إسماعيل البخارى ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ . دائرة المعارف
   العثمانية ، حيدر آباد الدكن الهند .
- \* تاريخ المدينة المنورة ، لأبى زيد عمر بن شبه النهرى البصرى ، تحقيق : فهيم شلتوت ، طبعة دار الأصفهاني جدة .
- \* تأويل مختلف الحديث ، لأبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، المتوفى سنة ٧٧٦ هـ ، دار الجيل بيروت .
- \* تحفة الأحوذى ، بشرح جمامع الترمذى ، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفورى ، المتوفى سنة ١٣٥٣ ، دار الكتب العلمية ، ١٤١٠ هـ .
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، لأبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي ،
   المتوفى سنة ٩٠٢ هـ. الناشر أسعد طرابزوني ، دار نشر الثقافة مصر .
- \* تذكرة الحفاظ ، لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى، المتوفى سنة ٧٤٨هـ . تحقيق عبد الرحمن المعلمى اليمانى ، حيدر آباد الدكن ، الهند ١٣٧٤ .
- التذكر في الأحاديث المستهرة ، للزركشي ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار
   الكتب العلمية .
- \* التذكرة في أحسوال الموتى وأمور الآخرة ، للإمام القرطبي ، تحقيق : عصام الدين الصبابطي ، دار الحديث ، طبعة أولى .
- \* تذكرة الموضوعات ، لمحمد بن طاهر بن على الهندى الفـتنى ، المتوفى سنة ٩٨٦ هـ ،
   دار إحياء التراث العربى .
  - \* الترغيب والترهيب ، للأصبهاني ، دار الحديث ١٩٩٣ م .
- تعجيل المنفعة بزوائد الأثمة الأربعة ، لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ،
   المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، حيدر آباد الهند ١٣٢٤ .
- \* تفسير ابن كثير ، لأبى إسماعيل بن كثير ، المتوفى سنة ٧٤٧ هـ . دار الشعب بالقاهرة ١٣٩٠ هـ .

- تفسیرالبغوی ، لأبی محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی ، دار المعرفة ، بیروت ،
   ۱۹۹۲ م .
- تقریب التهذیب ، لأبی الفضل أحمد بن علی العسقلانی ، المتوفی سنة ۸۵۲ هـ .
   تحقیق مصطفی عبد القادر عطا ، دار الکتب العلمیة ، ۱۹۹۳ م.
- \* تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لأحمد بن على بن حجر ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . عنى بتصحيحه عبد الله هاشم اليماني ، شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة .
- \* تلخيص المستدرك ، لأبى عبدالله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ . مطبوع مع المستدرك ، حيدر آباد الدكن .
- \* تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ، لعبد الرحمن بن على ابن الديبغ ، مطبعة صبيح بمصر ١٣٨٢هـ ١٩٦٢ م .
- \* تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبى الحسن على بن محمد بن عراق الكنانى ، المتوفى سنة ٩٦٣ هـ. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، وعبد الله محمد الصديق ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠١ هـ .
- تهذیب الأسماء واللغات ، لأبي زكریا محیي الدین بن شرف النووی ، المتوفی سنة
   ۲۷٦ هـ ، الطبعة المنیریة القاهرة ، دار الكتب العلمیة بیروت .
  - \* جامع الأحاديث ، للسيوطي . بعناية أحمد عبد الجواد ، ١٩٨٤ م .
- الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور ، للحافظ المناوي ، صورة المخطوط ، نشرها
   المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨٠م
- الجامع في الجرح والتعديل ، السيد أبو المعاطى النورى وآخرين ، عالم الكتب ،
   ١٤١٢هـ .
- الجامع الكبير = جمع الجوامع ، للسيوطى ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - الحاوى للفتاوى، للإمام السيوطى ، المتوفى سنة ٩١١ هـ ، دار الفكر ١٤٩٨ هـ .
- السيوطى ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

- \* حلية الأولياء ، لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٣٠ هـ. مكتبة
   الخانجي القاهرة .
- \* خيـر الكلام في التقصـي عن أغلاط العوام ، لعلى بن بالى ، المـتوفى سنة ٩٩٢ هـ .
   تحقيق د. حاتم الضمن ، عالم الكتب ، ١٤٠٧ هـ .
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لابن حجر العسقلاني، مطبعة الفجالة القاهرة
   ١٣٨٤ هـ .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجملال الدين السيوطي، المتوفى سنة ٩١١ هـ. دار
   الكتب العلمية ١٩٩٠ م .
- \* الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، للسيوطي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الإعتصام القاهرة .
- \* دلائل النبوة ، لأبى نعيم أحمد بن عبد الله ، المتوفى سنة ٤٣٠ هـ . دائرة المعارف بحيدر آباد ١٣٢٠ هـ .
- \* دلائل النبوة ، للبهيقي أحمد بن الحسن ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ، تحقيق عـبد المعطى قلعجي ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨ هـ .
- \* ديوان ابن سنان الخفــاجى، المتوفى سنة ٤٦٦ هـ . المكتب الإســـلامى . تحقيق د. عــبد الرزاق حسين ، ١٩٨٨م .
  - \* ديوان الشريف الرضى ، المتوفى سنة ٤٠٦ هـ ، دار صادر .
    - \* ديوان صرّدر ، طبعة دار الكتب الصرية ، ١٩٣٤ م.
      - \* دیوان عمر بن أبی ربیعة ، بیروت ، ۱٤٠٤ هـ .
- \* دیوان السری الرفاء ، تحقیق د . حبیب حسین الحسینی ، دار الرشید ، العراق ، ۱۹۸۱م .
  - \* ديوان مهيار الديلمي ، دار الكتب المصرية ، ١٩٢٥ م.
  - \* ذم الهوى ، لابن الجوزى ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٧ م.
- الرسالة القشيرية ، لأبى القاسم بن هوازن القشيرى، المتوفى سنة ٤٦٠ هـ ، طبعة
   الحلبى .

- الرقة ، لموفق الدين أبى محمد عبد الله أحمد بن قدامة المقدسى ، تحقيق مسعد
   السعدنى ، دار الكتب العلمية ، ١٩٩٤ .
- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد
   الله السهيلي ، المتوفى سنة ٥٨١ هـ . تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، القاهرة ١٣٨٧ هـ .
  - \* زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ، المكتب الإسلامي ، ١٤٠٧ هـ .
- \* زاد الميعاد في هدى خير العباد ، لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة ٥٧١ هـ . تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ، نشر مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية ١٣٩٩ هـ .
- \* الزهد ، للإمام أحمد ابن حنبل ، المتوفى سنة ٢٤١ هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- \* الزهد الكبير ، للإمام البيهقى ، المتوفى سنة ٤٥٨هـ ، تحقيق : الشيخ عامر حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤٠٨ هـ .
  - \* روائد ابن ماجه ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .
- الهـدى والرشاد فى سـيرة خيـر العباد ، لمحـمد ين يوسف الصـالحى الشامى ،
   المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية ، ١٣٩٢ هـ وما بعدها .
- الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد
   فؤاد عبد الباقي ، مطبعة عيسى البابى الحلبى القاهرة .
- المن الدارقطنى ، لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى البغدادى ، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ،
   وبذيله التعليق المغنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى ، صححه عبد الله
   هاشم اليمانى ، دار المحاسن القاهرة ١٣٨٦هـ .
- الله بن عبد الرحمن الدراعي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، المتوفى سنة ٢٥٥ هـ، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي ، وخالد العلمي ، دار الريان ، ١٩٨٧م .
  - \* السنن، لسعيد بن منصور ، المتوفى سنة ٢٢٧ هـ. علمي بريس ، الهند ١٣٨٧ هـ .
- العثمانية ، حيدر آباد الهند ١٣٤٤ هـ. العثمانية ، حيدر آباد الهند ١٣٤٤ هـ.
- \* السنن الكبرى ، للنسائى ، تحقيق د. البغدادى وسيد كسروى . دار الكتب العلمية، الما ١٤١١هـ.

- المتن النسائي الصغرى ( المجتبى ) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة ٣٠٣ هـ ، مع حاشية زهر الربى للسيوطى ، وحاشية السندى ، دار الفكر بيروت،
   ١٤١٢ هـ .
- سير أعـــلام النبلاء ، لأبى عبــد الله محمد بن أحــمد بن عثمــان الذهبى ، المتوفى سنة
   ٧٤٨ هــ . بإشراف شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت . ١٩٩٣ م .
- السير والمغازى ، لمحمد بسن إسحاق ، المتوفى سنة ١٥١ هـ . تحقيق سهيل زكار ، دار
   الفكر ١٣٩٨هـ .
- السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام ، المتوفى سنة ٢١٨ هـ . تحقيق مصطفى السقا ،
   وآخرين ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ١٣٧٥هـ.
- السيرة النبوية ، لابن حبان البُستى ، المتوفى سنة ٢٥٤هـ . مؤسسة الكتب الثقافية ،
   ١٤٠٧هـ .
- \* شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ .
- \* شرح السنة ، لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغدادى ، مطبعة دار الكتب العلمية ، 1997 م .
- شرح صحیح مسلم ، لمحی الدین یحیی بن شرف النـووی ، المتوفی سنة ۲۷٦ هـ .
   الطبعة الثانیة ۱۳۹۲ هـ .
- \* شرح معانى الآثار ، لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ، المتوفى سنة ٣٢١ هـ . تحقيق محمد سيد جاد الحق ، مطبعة الأنوار المحمدية .
- \* شعب الإيمان، للإمام البيهقى ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ، تحقيق أبو هاجر، دار الكتب العلمية ، ١٤١٠ هـ .
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، لأبى الطيب محمد بن أحمد بن على الفاسى المكى .
   دار الكتاب العربى ١٩٨٥ .
  - \* صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ ، فتح الباري .
- شحیح ابن خزیمة ، لأبی بكر محمد بن إسحاق السلمی، المتوفی سنة ۳۱۱ هـ . تحقیق مصطفی الأعظمی ، المكتب الإسلامی دمشق .

- \* صفة الصفوة، لأبى الفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجوزى، المتوفى سنة هـ . عقيق إبراهيم رمضان وسعيد اللحام ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٩ هـ .
- الدين شريبة ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٨٦ .
- \* طبقات الحفاظ ، لجلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة \* طبقات الحفاظ ، محمد عمر ، مكتبة وهبة القاهرة .
- \* طبقات الحنابلة ، لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى، المتوفى سنة ٥٢٧ هـ، نشره محمد حامد الفقى ١٩٥٢ م.
- \* طبقات الصوفية ، لأبى عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابورى السلمى ، المتوفى سنة ١١٢ هـ . تحقيق نور الدين شريبة ، جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر القاهرة .
- المقات الفقهاء للشيرازی ، المتوفی سنة ٤٧٦ هـ، تحقیق د. إحسان عباس، دار الرائد
   العربی ، ١٩٨١ م .
- الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد ، كاتب الواقدى، المتوفى سنة ٢٣٠هـ، دار بيروت
   للطباعة والنشر ، بيروت ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
- المنسرين ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ، المتوفى سنة بيروت ٩١١ هـ ، ١٩٨٣ م .
- \* طبقات المفسرين ، لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى، المتوفى سنة
   ٩٤٥هـ، دار الكتب العلمية بيروت .
- \* طبقات النحويين واللغويين ، لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأشبيلي ، المتوفى سنة ٣٧٩ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة السعادة القاهرة .
- العبر في خبر من غبر ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ .
   تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد ، الكويت ١٩٦٠ م .
- # العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، لتقى الدين أبي الطيب مـحمد بن أحمـد الحسنى المكى الفاسى ، المتوفى سنة ٨٣٢ هـ، تحـقيق فؤاد السيد ، ومحـمود الطناحى ، القاهرة ١٩٥٩ ١٩٦٩ م .
- \* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لـ عبد الرحـ من بن على الجوزي، تقـ ديم الشيخ خليل الميس ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٣ م .

- عمل الـيوم والليلة ، لأبى بكر أحـمد بن مـحمـد المعروف بابن السنى ، المتـوفى سنة
   ٤٦٣هـ ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- \* عـون المعـبود شـرح سنن أبى داود، لمحـمـد شمس الحق العـظيم آبادى ، دار الكتب العلمية، ١٤١٠ هـ .
- \* عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير ، لمحمد بن محمد سيد الناس، المتوفى
   سنة ٧٣٤ هـ ، دار التراث ، المدينة المنورة ، ١٤١٣ هـ . --
- الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات ، للسمهودي ، تحقيق محمد عبد القادر
   عطا، دار الكتب العلمية ببيروت .
- « فتح البارى شرح صحيح البخارى ، لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ، المتوفى سنة العامة الله العامة للإفتاء ، المملكة العربية السعودية الرياض .
  - \* فتوح البلدان ، لأحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذرى ، المتوفى سنة ٢٧٩ هـ .
    - الفرج بعد الشدة ، لابن أبى الدنيا ، دار الريان ، القاهرة ، ١٩٨٨ م . .
- \* الفهرست ، لابن النديم مـحمد بـن إسحاق ، المتـوفى سنة ٤٣٨ هـ . طبع ليـبسك ١٨٧١م ، وطبعة طهران .
- \* فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فؤاد السيد ولطفى عبد البديع .
- الفوائد المجموعة في الأحاديث المرضوعة ، لمحمد بن على الشوكاني، المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ . تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني ، مطبعة السنة المحمدية بمصر ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م .
- القرى لقاصد أم القرى، لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن محمد ، محب الدين الطبرى ، المتوفى سنة ٦٧٤ هـ، تحقيق د/ مصطفى السقا طبعة الحلبى ١٩٥٤ م .
- الكامل ، لابن الأثير، أبو الحسن على بن محمد بن محمد الشبباني ، المتوفى سنة
   ١٣٠هـ .
- الكامل فى ضعفاء الرجال ، لأحمد عبد الله بن عدى الجرجانى ، المتوفى سنة ٣٦٥
   هـ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .

- \* كتاب التوابين ، لابن قـدامة المقدسي ، المـتوفى سنة ٦٢٠ هـ ، دار الكتب العلمية ،
   تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ، ١٤٠٧ هـ .
- \* كتاب العظمة، لأبى الشيخ الأصبهاني ، المتوفى سنة ٣٦٩ هـ . تحقيق : رضاء الله
   المباركفورى ، دار العاصمة ، الرياض ، ١٤٠٨ هـ .
- \* كتاب فردوس الأخبار ، للديلمي ، ومعه تسديد القوس لابن حجر ، تحقيق : فؤاد
   أحمد الزمرلي ، ومحمد البغدادي ، دار الريان ١٩٨٧ م .
- \* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى،
   المتوفى سنة ٨٠٧ هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ، مؤسسة الرسالة بيروت .
- خشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن
   محمد العجلوني الجراحي ، المتوفى سنة ١١٦٢ هـ . مكتبة القدس ، القاهرة .
- \* كشف الظنون على أسامى الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة ، وكالة المعارف ١٩٤١ ، ١٩٤٣ م .
- اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي
   بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . دار المعرفة .
  - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، لمحمد فؤاد عبد الباقى ، دار الحديث .
- ۱۴ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلى بن أبى بكر الهيثمى ، المتوفى سنة ١٠٧ هـ . دار
   الكتاب العربى ، ١٤٠٢ هـ .
- محاسبة النفس ، للحافظ ابن أبى الدنيا ، تحقيق : مجدى السيد إبراهيم ، مكتبة القرآن .
- شمحاضرة الأوائــل ومسامرة الأواخــر ، لعلاء الدين على ددة البــسنوي، طبعــة بولاق
   ۱۳۰۰هــ .
  - # مختصر تاریخ دمشق ، لابن منظور المتوفی سنة ۷۱۱ هـ ، دا ر الفکر ، ۱٤٠٤ هـ .
    - مرآة الحرمين : اللواء إبراهيم رفعت باشا ، طبعة مصورة .
- الذمان في تاريخ الأعيان ، لسبط ابن الجوزى ، المتوفى ١٥٤ هـ ، حيدر آباد الدكن
   ١٩٥١ هـ ١٩٥٢ م .

- \* مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، المتوفى ٧٣٩ هـ ، تحقيق على محمد البجاوى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٣٧٣ هـ .
- \* المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى ٤٠٥ هـ . دار الكتب العلمية ، ١٤١١ هـ
- \* مسند أبى يعلى الموصلى ، المتوفى سنة ٣٠٧ هـ ، تحقيق : إرشاد الحق الأثرى ، دار
   القبلة ١٤٠٨هـ .
- \* مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عبدالله أحمد بن حنبل، المتوفى ٢٤١ هـ ، دار إحياء التراث العربي .
- شسند الحميدى ، لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى، المتوفى ٢١٩ هـ . تحقيق حبيب
   الأعظمى ، عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبى بالقاهرة .
- \* مسئد الشافعى ، لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى، المتوفى ٢٠٤ هـ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٠ هـ .
- \* مسند الشاميين ، للطبراني ، تحقيق : حمدى السلفي ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٩ هـ .
- شد الشهاب ، لأبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى، المتوفى ٤٥٤ هـ . تحقيق
   حمدى السلفى ، دار الرسالة بيروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- \* مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضى عياض بن موسى اليحصبى، المتوفى
   \* هـ، طبع دار التراث والمكتبة العتيقة .
- شيخة ابن الجوزى ، لأبى الفرج عبد الرحمن بن على محمد الجوزى المتوفى ٥٩٧ هـ ،
   تحقيق محفوظ ، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٧ م .
- المصنف ، لابن أبى شيبة أبى بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة ، المتوفى
   ٢٣٥ هـ ، تحقيق : سعيد اللحام ، دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ .
- \* المصنف ، لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى، المتوفى ٢١١ هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى المجلس العلمى ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ .
- المعارف ، لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قبيبة الدينورى، المتوفى ٢٧٦هـ. تحقيق ثروت عكاشة ، دار المعارف بمصر . الطبعة الساذسة عشر .

- \* معجم البلدان ، لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى، المتوفى ٦٢٦ هـ ،
   دار صادر بيروت ١٣٩٩ هـ .
- المعجم السصغير ، لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠ هـ ، دار
   الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ هـ .
- \* المعجم الكبير ، لأبى القاسم بن أحمد الطبراني ، المتوفى ٣٦٠ هـ . تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي الدار العربية للطباعة ، بغداد ١٩٨٣ م .
- - \* المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقى . دار الحديث .
- المعرفة والتاريخ ، لأبى يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى ، المتوفى سنة ٢٧٧ هـ .
   تحقيق أكرم ضياء العمرى ، مؤسسة الرسالة بيروت .
- المغازى ، لمحمد بن عسمر الواقدى ، المتوفى سنة ٢٠٧ هـ . تحقيق مارسدن جونس ،
   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت .
- \* المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار ، لأبي الفـضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي ،
   المتوفى سنة ٨٠٦ هـ ، مطبوع بهامش إحياء علوم الدين ، دار الحديث .
- # المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، لأبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى ، المتوفى سنة ٩٠٢ هـ . صححه عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية . بيروت .
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لشمس الدين ابن قيم الجورية ، المتوفى سنة
   ١٥٧ هـ. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ١٣٩٠ هـ .
- \* المناسك ، لأبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى ، تحقيق : الشيخ حمد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٩ هـ .
  - \* المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، لابن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، ١٩٩٢ .
- المنتقى من السنن عن رسـول الله ﷺ ، لأبى عبد الله بن على بن الجارود الـنيسابورى،
   المتوفى سنة ٣٠٧ هـ ، تحقيق عبد الله هاشم اليمانى . مطبعة الفجالة ١٩٦٣ م .

- شوارد الظمان إلى زوائد ابن حيان ، لنور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ، المتوفى
   سنة ۸۰۷ هـ . تحقيق محمد عبد الرازق حمزة ، دار الكتب العلمية بيروت .
- الموضوعات ، لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجموزى ، المتوفى سنة ٥٩٧ هـ .
   تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر ، ١٩٨٣ م .
- \* الموضوعات الصغرى ، لملا على بن محمد القاريء ، المتوفى سنة ١٠١٤ هـ. بيروت ١٣٨٩هـ.
- \* مؤلفات ابن الجوزي ، لعبد الحميد العلوجي ، مركز المخطوطات ، الكويت ، ١٩٩٢م.
- \* الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، المتوفى سنة ١٧٩ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، دار الحديث .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لأبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى
   الأتابكي، المتوفى سنة ٧٨٤ هـ، دار الكتب المصرية بالقاهرة .
- \* نهاية الأرب في فنون الأدب ، لأحمد بن عبد الوهاب النويري، المتوفى سنة ٧٣٣ هـ .
   طبع منه بمصر ٣١ جزء .
- \* النهاية في غريب الحديث والآثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجرري المعروف بابن الأثير ، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ تحقيق طاهر الزاوى ، ومحمود الطناحى . دار إحياء الكتب العربية القاهرة .
- البندادى البابانى ، المتعدد المؤلفين وآثار المصنفين ، الإسماعيل باشا البغدادى البابانى ، المتوفى سنة ١٣٣٩ هـ . دار الفكر ١٩٨٢ م .
- \* وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، لنور الدين على بن أحمد السمهودى ، تحقيق محمد
   محيى الدين ، دار الكتب العلمية . ١٩٨٤ م .
- الوافى بالوافيات ، لخليل بن أبيك بن عبد الله الصفدى ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ، باعتناء
   هلموت ديتروس ، ديدرينغ ، سلسة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية .
- \* الوف بأحوال المصطفى، لأبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى، المتوفى سنة هد. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية بيروت .

## 米米 米米 米米

## ولفهرس ولموضوعي

| الصفحة | الموضـــوع                  |             | لصفحة<br>" | الموضـــوع ا                 |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| ٣٧     | عملي في الكتاب              |             | ٥          | إهداء                        |
| ٤٤     | مقدمة المؤلف                |             | ٦          | مقدمة المحقق                 |
| ٤٧     | تراجم أبواب الكتاب          | باب         | ٨          | ترجمة الإمام ابن الجوزى      |
| ٥٧     | فرض الحج                    | باب         | ۸          | نسبه ولقبه                   |
| ٥٩     | بيان ما يشتمل عليه الحج     | با <i>ب</i> | ٩          | مولده                        |
|        | ذم من وجب عليـــه الحج      | باب         | ٩          | نشأته العلمية ونبوغه         |
| 71     | وتركه بغير عذر              |             | ١.         | رحلاته                       |
| ٦٥     | ذكر العاجز عن الحج          |             | ١٠         | مذهبه الفقهى                 |
| 77     | فضل الحج                    | باب         | ١.         | شيوخه                        |
|        | سبب توقان النفس إلى         | باب         | ١.         | تلامذة الإمام ابن الجوزى     |
| ٧٣     | الحج                        |             | 11         | ثناء الأئمة عليه             |
| ۸۱     | التهيؤ للحج                 |             | ۱۳         | مكانته العلمية               |
|        | الإفـــضــال على الإخـــوان |             | 10         | مصنفاته                      |
| ٨٦     | والرفقاء في السفر           |             | ١٦         | وفاة الإمام ابن الجوزى ودفنه |
|        | _                           | باب         | ۱۸         | النسخ المخطوطة للكتاب        |
| ٨٨     | منزله                       |             | ۱۸         | نسبة الكتاب لابن الجوزى      |
|        | انزعاج مودعى الحــاج شوقاً  | - 11        | ١٩         | تحقيق عنوان الكتاب           |
| ۸۹     | إلى الحج                    |             | ۲.         | وصف النسخة المخطوطة          |
| ۹٧     | آداب السير في السفر         |             |            | مصادر ابن الجوزی فــی مثیر   |
|        | ذكر حنين الإبل في السير     | باب         | 71         | الغرام                       |
|        | وخطاب الـواجــدين لهـــا    |             |            | الكتب والمشايخ الذين روى     |
| 99     | ولحاديها والإخبار عنها      |             | ۸۲         | عنهم                         |
| 117    | والقسم بها .                | ,           |            | نبذة عن أشهر ما ألف عن       |
| 111    | حج الماشى                   | ا باب       | ۲۸         | الحرمين الشريفين             |

| الصفحة | الموضــوع                    | ,     | الصفحة | الموضـــوع                                 |     |
|--------|------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------|-----|
|        | ذكـــر ليلة الـــــروية ويوم | باب   | 171    | ذكر المنازل وما يقال فيها                  | باب |
| 178    | التروية                      |       |        | ذكـر بعض المنازل المشهـورة                 | باب |
| 771    | ذكر ليلة عرفة                | باب   | ۱۲۳    | وبعض ما جرى فيها                           |     |
|        | أبواب عرفة                   |       | ۱۲۳    | * ذكر الكوفة                               |     |
| 177    | في معنى هذه التسمية          | باب   | 140    | <b>⇔ ذکر فی</b> د                          |     |
| ۱۷۸    | ذكر فضائل يوم عرفة           | باب   | 140    | * ذكر الحاجر                               |     |
| 179    | ذكر الوقوف بعرفة             | باب   | ۱۲۷    | <ul> <li>* ذكر شجر أمُّ غَيْلان</li> </ul> |     |
|        | فى كثرة العتق والغفران يوم   | باب   |        | ذكر الأميال وبعض ما جرى                    | باب |
| ۱۸۰    | عرفة                         |       | ۱۲۸    | عندها وفى الطريق                           |     |
|        | فی ذکر ٹواب صیام یوم         | باب   | 18     | ذكر صالحي أهل البادية                      | باب |
| ۱۸۳    | عرفة                         |       |        | ذكر ثواب من سقا في طريق                    | باب |
| 140    | ما روى من الدعاء يوم عرفة    | باب   | ۱٤٠    | مكة أو فعل خيراً                           |     |
|        | ذكـر كلمـات حـفظت عن         | باب   | 187    | ذكر حدود الحرم                             | باب |
| ۱۸۸ .  | الواقفين بعرفة               | į     | 180    | تعظيم حرمة الحرم                           | باب |
|        | خوف الصادقين عند وقوفهم      | باب   |        | أبواب الإحرام                              |     |
| 191    | بعرفة                        |       | 187    | المواقيت                                   | باب |
|        | ما روی من اجتمــاع جبریل     | باب   | 1 2 9  | فى التمتع والقرآن                          | باب |
|        | وميكائيل وإسرافيل والخضر     |       | 101    | آداب المحرم وما يلزمه                      | باب |
| 195    | - عليهم السلام - بعرفة       |       | 104    | ذكر التلببة                                |     |
|        | مـا روى فى إلتـقاء إليـاس    | 11    | 100    | ما يتوقاه المحرم وما يباح له               |     |
| 198    | والخضر بالموسم               | il    |        | الإشارة فى الإحرام والتــلبية              |     |
|        | مـــا روى من الصــــلاة يوم  | iì    | 175    | وأفعال الحبج                               |     |
| 197    | عرفة                         | li li |        | ذكر أحوال جرت للخائفين                     | باب |
|        | تعمريف من لم يمحج في         | باب   | ١٦٤    | من المحرمين                                |     |
| 199    | المساجد تشبها بأهل عرفة      |       | :      | من مــات في طريق مكة                       | باب |
| ۲      | الدفع من عرفة                |       |        | محرماً أو غير محرم                         |     |
| ۲ ۰ ۱  | فضل ليلة النحر               | باب   | 777    | فضائل العشر                                | باب |

| الصفحة      | الموضــوع                  |     | الصفحة | الموضــوع                              |     |
|-------------|----------------------------|-----|--------|----------------------------------------|-----|
| 137         | يوم الفتح                  |     | 7 . 7  | ذكر صلاة رويت ليلة النحر               | باب |
| 737         | كيفية دخول مكة للحاج       | باب | ۲٠٤    | فضل يوم النحر                          | باب |
|             | أبواب ذكر الكعبة           |     | 7.0    | ما يصنع بعد النحر                      | باب |
| 737         | في ذكر أسمائها             | باب | ۲٠٦    | ذکر منی                                | باب |
|             | بيــان أنهــا أول بيت وضع  | باب | 7 . 9  | رمى الجمرات                            | باب |
| 780         | للناس                      |     |        | أبواب الأضاحي                          |     |
| 787         | تلخيص قصة بناء الكعبة      | باب | 711    | في بيان فضل الأضاحي                    | باب |
| 404         | كيفية بناء المسجد الحرام   | باب | 317    | فى بيان أن الأضاحي سنة                 | باب |
| 307         | فضل المسجد الحرام          | باب |        | بيان السبب الذي من أجله                | ہاب |
| 007         | ذكر كسوة الكعبة            | باب | 710    | سنت الأضاحي                            |     |
| <b>70</b>   | سدانة الكعبة               | باب |        | ذكر اختسلاف الناس في                   | باب |
| ٠٢٢         | فضل الحجر الأسود           | باب | 717    | الذبيح                                 |     |
| 470         | الركن اليماني              | باب |        | بيان ما يستعمله المضحى من              | باب |
| 777         | ذكر الحجر                  | باب | 717    | الأدب                                  |     |
| 479         | ذكر الميزاب                | باب | 771    | ذكر الهَدُى                            | باب |
|             | ذكر البيت المـعمور الذي في | باب |        | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | باب |
| <b>۲V</b> · | السماء وأنه مقابل الكعبة   |     | 777    | الأضاحى والعيد                         |     |
|             | تلخيص قصة أصحاب الفيل      | باب | 770    | الحلاق والتقصير                        | باب |
| 777         | وتخريب الكعبة              |     | 777    | مسجد الخيف                             | باب |
| 240         | دخول المسجد الحرام         | باب | 779    | ذكر التكبير                            | باب |
| 777         | فضل النظر إلى الكعبة       | باب |        | أبواب ذكر مكة                          |     |
|             | إنزعاج العارفين عند رؤية   | باب | ۲۳.    | فى ذكر المشهور من أسمائها              | باب |
| ۲۷۸         | الكعبة                     |     | ۲۳۳    | فضل مكة                                | باب |
|             | أبواب ذكر الطواف           |     |        | بيان أن أهل مكة هم أهل                 | باب |
| 779         | الأمر في الطواف            | باب | ۲۳۸    | الله عز وجل                            |     |
| ۲۸.         | أقسام الطواف وما يقال فيه  | باب | 7379   | فی ذکر فتح مکة                         | باب |
| 7,77        | ما ورد فی ثواب الطواف      | باب |        | أذان بلال على ظهر الكعبة               | باب |

| الصفحة      | الموضـــوع                 |     | الصفحة     | الموضـــوع                 |     |
|-------------|----------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|
| ۲۲۸         | ذكر العمرة                 | باب | }          | التحــريض على الإكــثار من | باب |
| ۴۲۹         | فضل العمرة في رمضان        | باب | <b>FAY</b> | الطواف                     |     |
|             | أسـواق العرب التي كــانت   | باب | 7.4.7      | الأدب في الطواف            | باب |
| ۳۳.         | تقام في الموسم             |     | 719        | غض البصر في الطواف         | باب |
|             | أبواب : فيها نبذ مما كان   | İ   |            | عقوبة قموم أساؤا الأدب عند | باب |
|             | يجرى للعرب في أيام         |     | 791        | الكعبة                     |     |
|             | الموسم بعكاظ وغيرها        |     |            | ذكر من ضربـها المخاض في    | باب |
| 1272        | خطب الفصحاء بمكة           | باب | 794        | الطواف فولدت في الكعبة     |     |
| •           | * خطبة كعب بن لؤى          | ļ   | 445        | ذكر الإشارة في الطواف      | باب |
| mm 1        | بعكاظ                      |     |            | ذكر كلمات حفظت عن          | باب |
|             | * خطبة قُسِّ بن ساعدة      |     |            | الطائفين وأدعية وأحوال     |     |
| ሞዮ የ        | بسوق عكاظ                  |     | 797        | جرت لهم                    |     |
|             | * خطبــة زيد بن عمــرو بن  | ļ   | ٣٠٨        | طواف الحشرات بالبيت        | باب |
| ۲۳ ٤        | نُفَيل عند الكعبة          | ļ   |            | طواف سفينة نوح عليه        | باب |
|             | ذكر طرف من خطب رسول        | باب | ٣. ٩       | السلام بالبيت زمن الغرق    |     |
| ۳۳٥         | الله ﷺ بحة                 |     | ۳۱.        | دخول البيت                 | باب |
|             | الخطبة الأولى :            |     |            | ما يصنع الطائف بعد         |     |
| 440         | يوم الفتح                  |     | 411        | الطواف                     |     |
|             | الخطبة الثانية:            |     |            | ذكسر مقام إبراهيم عليه     | باب |
| ٣٣٦         | فى اليوم الثانى من فتح مكة |     | ۲۱۲        | السلام                     |     |
|             | الخطبة الثالثة :           |     | ı          | ما يصنع بعد الصلاة عند     | باب |
| ٣٣٧         | في حجة الوداع بعرفة        |     | 410        | المقام                     |     |
|             | الخطبة الرابعة :           | ŀ   | 417        | السعى بين الصفا والمروه    | باب |
| ٣٣٧         | فى حجة الوداع أيضاً        |     | ٣١٨        | ما يصنع بعد السعى          | باب |
|             | الخطبة الخامسة:            |     | 419        | ذکر زمزم                   |     |
| <b>የ</b> ۳۸ | بعرفة أيضاً                |     | 444        | فضل الشرب من ماء زمزم      |     |
|             |                            |     | 440        | ذكر السِّقاية والرِّفادة   | باب |

| الصفحة      | الموضــوع                                    |     | الصفحة | الموضـــوع                    |     |
|-------------|----------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------|-----|
| ۸۲۳         | ملكأ فحج عنه                                 |     |        | الخطبة السادسة:               |     |
|             | أبواب                                        |     | 777    | فى أيام التشريق               |     |
|             | ذكر كبراء الحج وساداتهم                      |     |        | الخطبة السابعة:               |     |
| ۲۷۱         | ذكر حج الملائكة                              | باب | 444    | مي أيام التشريق أيضاً         |     |
| ٣٧٣         | ذكر حج آدم عليه السلام                       | باب |        | الخطبة الثامنة:               |     |
|             | ذكر حج الأنبياء عليهم                        | باب | ٣٤.    | فى حجة الوداع أيضاً           |     |
| 200         | السلام                                       |     |        | ذكر إجتماع الشعراء بسوق       | باب |
| ٣٧٧         | ذكر حج الحواريين                             | باب | 481    | عكاظ وتناشدهم الأشعار         |     |
| ٣٧٧         | ذكر حج أصحاب الكهف                           | باب |        | ذكــر من كان يتــولى الحكم    | باب |
| ۳۷۸         | ذکر حج نبینا ﷺ                               | باب | 787    | بين العرب وإجازة الحاج        |     |
|             | أبواب ذكر حج الخلفاء                         |     |        | إيثار طاعة الله عز وجل في     | باب |
|             | وبعض ما جرى لهم                              |     |        | تلك الأمساكن على البسيع       |     |
|             | من الطُرف                                    |     | ٣٤٣    | والشراء                       |     |
|             | ذكر حج أبى بكر الصديق                        | باب |        | ذكسر أماكن بمكنة يستحب        | باب |
| ۲۸۱         | رضى الله عنه                                 |     | 458    | فيها الصلاة والدعاء           |     |
|             | ذكـر حج عمـر بن الخطاب                       | باب |        | ذكر من كان بمكة فألهم         | باب |
| <b>"</b> ለ" | رضى الله عنه                                 |     | ۳٤٧    | الخروج لمصلحة                 |     |
|             | ذكر حبج عثمان بن عفان                        | باب | ٣٤٨    | طواف الوداع                   | باب |
| ۳۸٥         | رضى الله عنه                                 |     | 889    | ذكر الملتزم                   | باب |
|             | ذكـــر حج على كـــرم الله                    | باب |        | ذكر أماكن بمكة وما والاها     | باب |
| ۳۸٥         | وجهه                                         | į   |        | وقــرب منها مــثل الحجــون    |     |
|             | ذکر من حج من خــلفاء بنی                     | باب |        | والمحصب والحسجاز ونجمد        |     |
| ٢٨٦         | أمية                                         | Ĭ   |        | ذكرها الشعراء في أشعارهم      |     |
|             | ذکر من حج من خلفاء بن <i>ی</i>               | باب | 801    | فأطرب ذكرها السامع            |     |
| ፖለኘ         | العباس                                       |     | ٢٢٣    | قبول الحاج                    | باب |
|             | <ul> <li>* موعظة عطاء بن أبى رباح</li> </ul> |     |        | ذكـر من آثر ذا فاقــة بنفقــة | باب |
| ۲۸۷         | لعبد الملك بمكة                              |     |        | الحج ولم يحج فسبعث الله       |     |
|             |                                              |     |        |                               |     |

| الصفحة      | الموضـــوع                     |     | لصفحة<br>   | الموضـــوع ا                 |     |
|-------------|--------------------------------|-----|-------------|------------------------------|-----|
|             | في التــشــويــق إلى الحج      | باب |             | * مـوعظة بعـض الصلحـاء       |     |
| 133         | وأماكنه                        |     | ۲۸۸         | لعبد الملك                   |     |
|             | أبواب                          |     |             | * سبب إحـرام المنصور من      |     |
|             | ذكر مدينة الرسول ﷺ             |     | ۴۸۸         | بغداد في بعض حججه            |     |
| 103         | فى أسمائها                     | باب |             | * مـوعظة سفـيان الثـورى      |     |
| 204         | فضل المدينة                    | باب | 474         | للمنصور بمكة                 |     |
| ¥0X         | فى كيفية فتح المدينة           | باب | 49.         | # زيارة المنصور للمدينة      |     |
|             | تحسريم المدينة وحسدودها        | باب |             | * موعظة الفضيل بن عياض       |     |
| ٠٦3         | وحرمها                         | ĺ   | 491         | للرشيد بمكة                  |     |
|             | وحرمها<br><b>أبواب</b>         | į   |             | * موعظة العُمري للرشيد       |     |
|             | ذكر مسجد رسول الله ﷺ           | ļ   | 490         | بمكة                         |     |
| 773         | فى ذكر أصله وبنائه             | باب |             | * موعظة شيبان للرشيد         |     |
| १२०         | فضل الصلاة فيه                 | باب | ٣٩٦         | بمكة                         |     |
| <b>V</b> F3 | ذكر المنبر                     | باب |             | # موعظة أعرابي للرشيد في     |     |
|             | ذكر حنين الجــذع حين انتقل     | باب | ۳۹۷         | الطواف                       |     |
| 279         | النبي ﷺ عنه إلى المنبر         |     |             | ذكر من طال عليه سفره         | باب |
| ٤٧١         | ذكر الروضة                     | باب | £ Y £       | فاشتاق إلى وطنه              |     |
| 1743        | فضل صلاة الجمعة بالمدينة       | باب | 240         | فى توديع الرفاق              | باب |
| ٤٧٣         | فضل صيام رمضان بالمدينة        | باب |             | ذكــر من حج واعتــمر فــزار  | باب |
| \$ 7 \$     | ذكر مسجد قباء                  | باب | <b>٤</b> ٣٢ | قبر قرابته فی طریقه          |     |
| 773         | . 30 -                         | باب | £ 3 2 3     | ذكر المجاورة بمكة            | باب |
|             | ذكر من انتهت الفــتوى إليه     | باب | ٤٣٧         | صيام شهر رمضان بمكة          | باب |
| ٤٨٧         | من التابعين بالمدينة           |     |             | ذكـر أعـيــان المدفــونين فى | باب |
| ٤٧٩         | ذكر فضيلة عالم المدينة         |     | ٤٣٨         | الحرم                        |     |
|             | ذكــر من وُعِظُ من الخــلفــاء | باب | ٤٤١         | ذکر من کان یکرر الحج         | باب |
| ٤٨٠         | بالمدينة                       |     |             | ذكر ثـواب من مات عقـيب       | باب |
|             |                                |     | ٤٤٤         | الحج                         |     |

| الصفحة | الموضــوع                      |     | الصفحة | الموضـــوع                 |     |
|--------|--------------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|
| 899    | الاتعاظ بالقبور                | باب |        | * موعظة أبى حازم لسليمان   |     |
| ٥٠٥    | فى ذكر كلام القبر              | باب | ٤٨٠    | ابن عبد الملك بالمدينة     |     |
|        | منتخب من محاسن ما کتب          | باب |        | * موعظـة أبى حازم لهـشام   |     |
| ٥٠٧    | على القبور                     |     | ٤٨١    | ابن عبد الملك بالمدينة     |     |
| ٥١٧    | فنون من الحكم والمواعظ         | باب |        | * موعظة أبى نصــر الجهنى   |     |
|        | فهارس الكتاب                   |     | ٤٨١    | للرشيد بالمدينة            |     |
| 070    | # فهرس الآيات القرآنية         |     | ٤٨٣    | ذكر قبر النبي ﷺ            | باب |
| ٥٢٧    | * فهرس الأحاديث النبوية        |     | ٤٨٤    | صفة قبره وقبر صاحبيه       | باب |
|        | * فــهــرس الأخـــبـــار وآثار |     | ٤٨٦    | زيارة قبر النبي يُتَالِينُ | باب |
| ٥٣٥    | الصحابة                        |     | ٤٨٨    | تبليغه من أمته السلام عليه | باب |
| ٥٤٤    | # فهرس الأشعار                 |     |        | ذكر كلمات حفظت عن زواًر    | ہاب |
| ۷۵۵    | * فهرس الأماكن والبلدان        |     | ٤٨٩    | قبره وأحوال جرت لهم        |     |
|        | * فـهرس الأعــلام المتــرجم    |     |        | ذكر البقيع وصلاة الرسول    | باب |
| ٥٥٩    | لهم                            | ĺ   | 894    | يَتَالِينَهُ على أهله      |     |
| ٥٦٤    | * مصادر التحقيق                |     |        | ذكر بقاع بالمدينة يستحب    | باب |
| ٥٧٧    | * الفهرس الموضوعي              |     | ٤٩٦    | زيارتها                    |     |
|        |                                |     |        |                            |     |

## \*\* \*\* \*\*

رقسم الإيداع: ١٩٩٤/١١٠٤٤م

I.S.B.N:977-5227-59-3

مطالع الوقاء ـ المنصورة دارع الإمام محمد عده المواجد لكلية الآداب ت ۳۵۹۲۲۰/۳۵۹۲۲ ۲۲۲۵۳۲ میرس. ب ۲۳۰ فاکس ۳۵۹۷۷۸

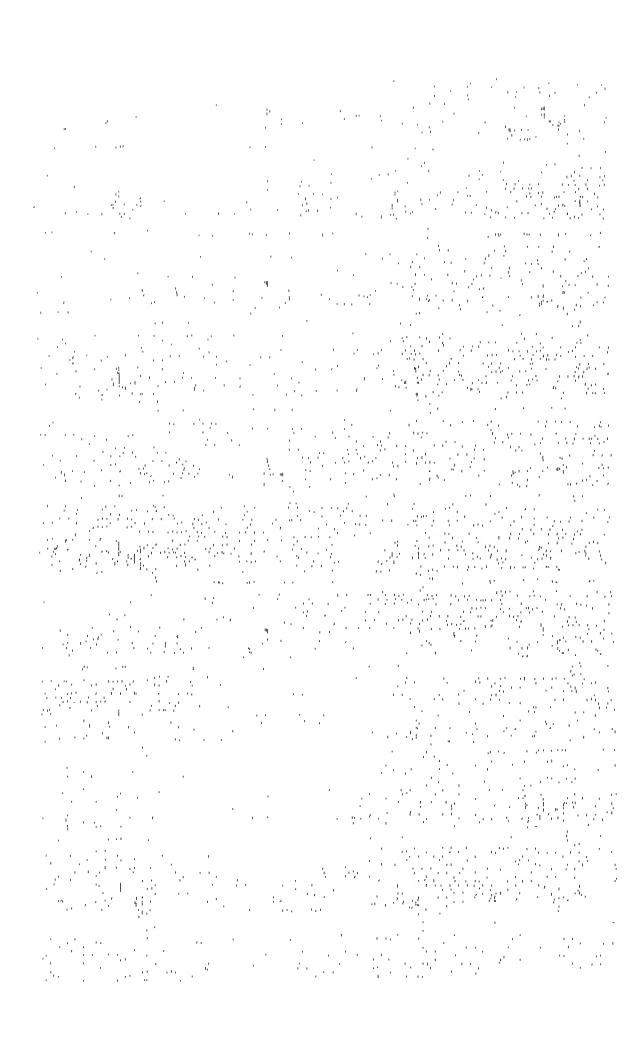

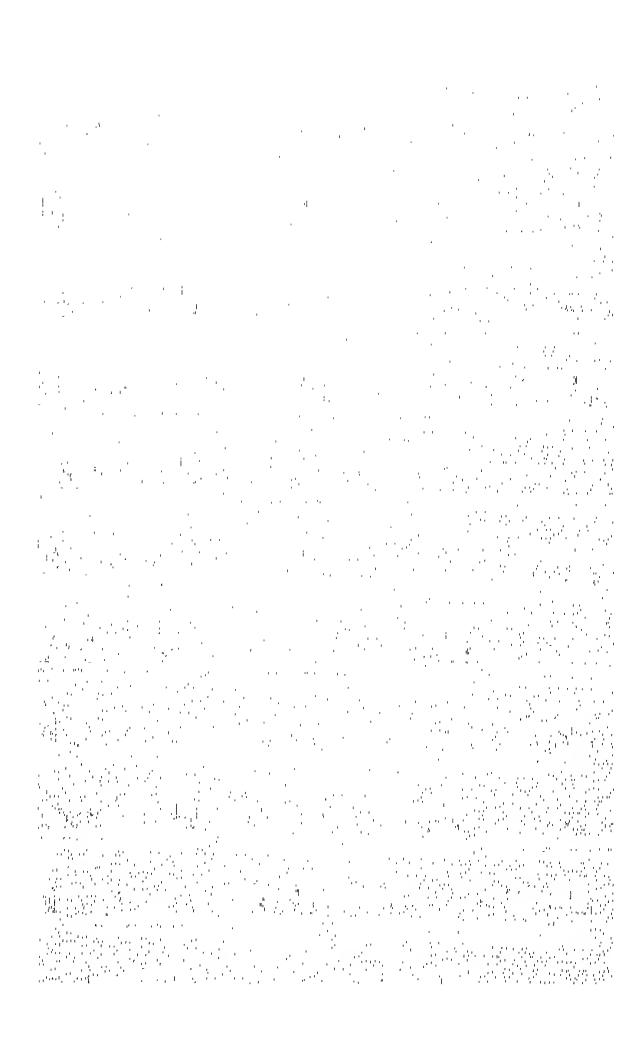

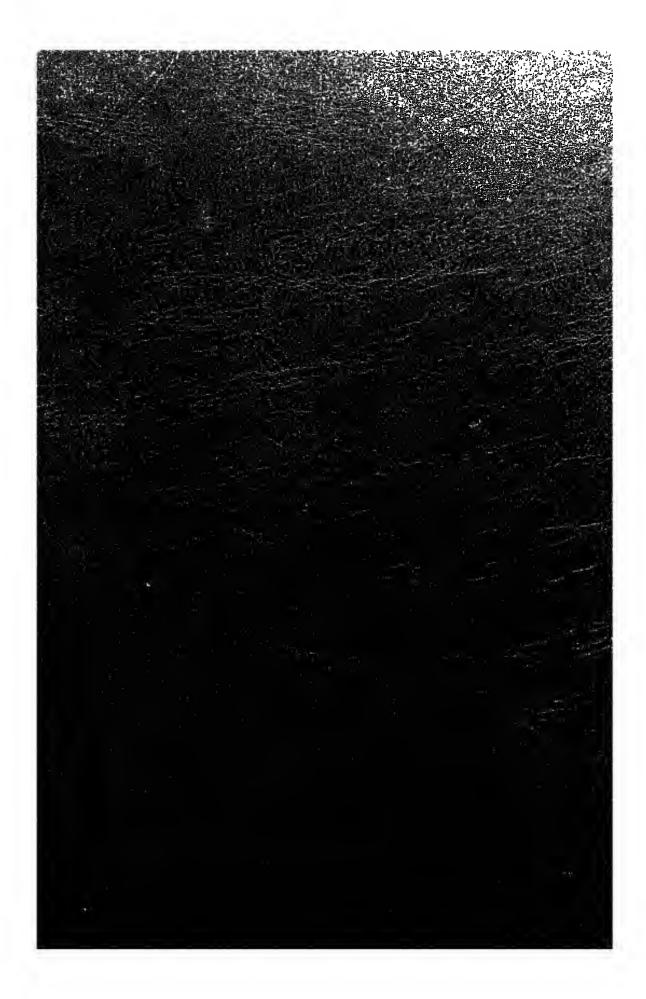